# المثان ا

للاَمَام أَبِي جَعُفَى أَحَدِبِنُ مِحَمِّكَ بِرِسَلَامَة بِنِ عَبُ الْمَلِكَ ابزيسَلِمَة الأزدِي الْجِيرِي الْمَصْرِي الْطِخَاوَي الْحَنَفِي (المُونود سَنة ٢١١هـ - وَالْمَتُوفِ سَنة ٢١١هـ)

حَقَّقَهُ وَفَدَّمَ لَ لَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ مِحِ*تَ زَهِ كَالِنْجِسَّارِ مِحْرِبِّيِيدَجَا و ابْحَق* مِنْ عُلْنَاء الأَنْ هَالِلسَّرَفِيْ

رَاجَعهُ وَرَقِّم كُتبُهُ وَائْبَوَابِهُ وَاتُحَادِیْهُ وَفَهَرَسَهُ د. يو*یُسْف عَبدالرحمن لمرعَشاي* الْبَاحِتْ بِمَرِكِنْ خِدْمَة السُّنَّة المنبَوَّنَةِ بالمُدينَة المُنَوِّرَةِ

الجئزة التايي

عالم الكثب

جَمِيعُ جُ قُوقًا لَطَبْعُ وَالْنَشِ ثُرَبِحُفُوظَ مَالِكَارِ الطَّبِعَ الأَوْلِيِّ مُنَقَحَةً وَمُرقَّمَةً وَمُفَهُّ رَسَةً مُنَقَحَةً وَمُرقَّمَةً وَمُفَهُّ رَسَةً 1818هـ - 1991م

# بَيْسِلُونِ التَّحْالِيَّةِ التَّحْالِيْنِ الْعُوالِيِّ

## ٤ \_ كتاب الزكاة <sup>(١)</sup>

# ١ - باب الصدقة على بني هاشم

٥٥٥ \_ حَرَثُ إبراهيم بن أبى داود ، قال : ثنا سعيد بن سليان انواسطى ، قال : ثنا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدمت عير (٢) المدينة ، فاشترى منها (٢) النبى عَرَائَتُهُ متاعاً فباعه بر بح أواق فضة فتصدق بها على أرامل (٢) بنى عبد المطلب ثم قال : لا أعود أن أشترى بعدها شيئاً أ بداً وليس ثمنه عندى .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم .

وخالفهم في ذلك آخرون، فقانوا : لايجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغيرذلك على بني هاشم، وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي <sup>(٥)</sup> على بني هاشم حرام، فقراء كانوا أو أغنياء .

وكل ما يحل للأُغنيا من غير بني هاشم ، فهو حلال لبني هاشم فقرائهم وأغنيائهم .

وليس على أهل هذه المقالة عندنا حجة في الحديث الأول ، لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي عَلِيْكُ من ذلك على أرامل بني عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بني هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم .

فإنا قد رأينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يتصدق الرجل على أحدهم بداره أو بغبده ، فيكون ذلك جائزاً حلالا ، ولا يحرمه عليه ماله .

<sup>(</sup>۱) « الزكاة » في ضياء العلوم سميت زكاة لأنها تركى المان أى تطهره . وقيل سميت زكاة لأن المال يزكو بها أى ينيء ويكثر وفى الغاية أنها فى اللغة بعنى النماء والطهارة والبركة ، وسميت صدقة لدلالتها على صدق العبد فى العبودية وامتثاله لحنى الربوبية ، ولم يذكر أبو جعفر رحم الله دلائل الفرضية لأنه علم كونها من الدين بالضرورة ولإجماع الأمة على ذلك بل ذكر مانشأ فيه الخلاف وهو القدر فى المال وأهل المصرف وبدأ بهذا الباب لمعظم الخلاف فى ذلك ، كذا قبل .

 <sup>(</sup>٦) « عبر » بالكسر القافلة مؤثثة أو الإبل تحمل الميرة بلا واحد من لفظها أو كل ما امتير عليه إبلا كانت أو حيراً أو بغالا · الجم كمنيات ويسكن · قاله الحجد .

<sup>(₹)</sup> وفي نسخة «منه».

 <sup>(</sup>٤) \* أرامل » رجل أرمل واحمأة أرملة عتاجة أو مكينة، الجم أرامل وأرملة.

<sup>(</sup>ە) وڧ ئىنخة د نهو ٢

فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات ، هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تدالى . فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا ، فكذلك بنو هاشم حرم<sup>(۱)</sup> عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم .

فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم ، فإنه لا يحرم على بني هائيم بقرابتهم .

فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله على أداملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك سدفة ، وهذا الذى ينبغى أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه .

۲۹۰۷ ـ حَرَثُنَ أَحَد بن داود ، قال : ثنا سلیان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زید ، عن أبی جهضم ، فذكر بإسناده مثله .

۲۹۰۸ ـ حَرَثُنَ ابن أبی داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضی ، قال : ثنا مرجّا بن رجاء ، عن أبی جهضم ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله عَلَيْكُ اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة .

فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول ، فيكون ما أباح لهم فيه ، غير ماحرم عليهم في هذا الحديث الثاني ، ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا .

أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث الثانى ، فيكون هذا الحديث الثانى ناسخاً له ، لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبى عَلِي أنهم مخصوصون به دون الناس ، فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو عائم فى وقته ذلك .

فإن احتج محتج في إباحة الصدقة علمهم بصدقات رسول الله عَرَاتُكُم .

٢٩٥٩ ـ فذكر ما حَرَثُ فهد ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: حَرَثُنَى الليث ، قال: حَرَثُنَى عبد الرحمن ابن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ أَرْسَلَتُ إِلَى أَنِي بَكْر رضى الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله عَلَيْ فيا أَفَاء (١٠) الله على رسول الله عَلَيْ ، وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله عَلَيْ بالمدينة وقدك (٤٠) ، وما بني من حمس خبير .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَفَاءُ اللهِ ﴾ أي رده الله .كذا قاله الفخر في الكبير .

<sup>(</sup>٤) وفدك a بنتجتين موضى على مرحلتين من المدينة كان صلى انة عليه وآله وسلم صالح أجله على نصف أرضه وكان خالصاً له قاله الكرمانى وكانت خير افتتحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوة وكان خسمها له لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستأثر به بل ينفقه على أهله وعلى المصالح العامة . قاله الإمام الهيني .

فقال أبو بكر رضى الله عنه إن رسول الله ﷺ قال ﴿ إنا لا نورت ، ما تركنا صدقة ﴾ إنما يأكل آل محمد في هذا المال .

و إنى والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عَلَيْقَ عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله عَلَيْقَهِ ، ولأعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله عِلَيْقِيم .

۲۹۶۰ ـ حَرَثُ نصر بن مرزوق وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح . ح .

٢٩٦١ ـ و صَرَّتُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيي بن عبد الله بن بكير ، قالا : ثنا الليث ، قال : صَرَّتُن عقيل ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

٢٩٦٢ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرَةً ، قال : ثنا حسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن الزهرى ، قال : أخبر فى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى ، قال : أرسل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقال : إنه قبد حضر الدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا لهم برضخ (١) فاقسمه فهم .

فبيناً أنا كذلك إذ جاءه يرفأ ، فقال : هذا عثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد ، والزبير ، ولا أدرى ، أذكر طلحة أم لا ، يستأذنون عليك ، فقال : إيذن لهم .

قال : ثم مكثناً ساعة ، فقال : هذا العباس وعلى رضى الله عنهما يستأذنان عليك ، فقال : إيذن لهما .

فلما دخل العباس قال : يا أمير المؤمنين اقض بينى وبين هذا الرجل، وها حينةًذ فيما أفاء الله عُلى رسول الله عَلَيْ من أموال بنى النضير .

فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه .

فقال عمر رضى الله عنه : أنشدكم الله (أي أسألكم بالله ) الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض ، أتملمون أن رسول الله عَلِيُّهِ قال « لا نورث ما تركنا صدقة » قالوا : قد قال ذلك .

ثم قال لهما مثل ذلك ، فقالا : نعم .

قال: فإنى سأخبركم عن هذا الني (٢٠) إن الله عز وجل خص نبيه ﷺ بشى، لم يعطه غيره، فقال ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَهْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْسِل وَ لاَ رَكَابٍ ﴾ ...

فكانت هذه لرسول الله عَلِيُّ خاصَّة ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر (٢) بها عليكم ، ولقد قسمها

<sup>(</sup>۱) « برضخ » بفتح الراء وسكون العجمة بعدها خاء معجمة . أى : عطية غيركثيرة ولا مقدرة . قوله جاء « يرفأ » بفتح التحتية وسكون الراء ونتح الماء مهموز وغير مهموز وهو الأشهر وقد يدخل عليه الألف واللام فيقال البرفأ وهو علم حاجب عمر رضى الله عنه .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ النَّهِ ﴾ قال في النهاية؛ هنو ما حصل للسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ٠

رسول الله للطِّيِّهِ بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان ينفق منه على أهله رزق سنة ثم يجمع ما بقى منه فجمع مال الله عز وجل .

فلما قبض رسول الله عَلَيْظَةِ قال أبو بكر (أنا وليُّ رسول الله بعده أعمل فيها بما كان رسول الله عَلَيْنَةِ يعمل) ثم ذكر الحديث .

**۲۹۳۳ ـ مَرَثُنَ** أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا شفيان ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يتل « وبثها فيكم ».

٢٩٦٤ ـ **صَرَتُنُ** يزبد بن سنان وأبو أمية ، قالا : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، فذكر بايسناده مثله وقال : فسكان ينفق منها على أهله .

٢٩٦٥ \_ مَرْشُنَا فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب ، عن سفيان وورقا ، عن أبى الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَرَاقَةً « لا تقسم ورثنى ديناراً ما تركت بعد نفقة أهلى ومؤنة عاملى فهو صدقة » .

قالوا : فني حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله بَرَائِيَّةٍ. القوله « بعد مؤنة عاملي » وعامله لا يكون إلا وهو حيُّ .

قالوا : فني هذه الآثار ، ما قد دل على أن الصدقة لبنى هاشم حلال ، لأن رسول الله عَلَيْكُ وأهله وفيهم فاطمة بنته ، قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله عَرَالِكُهِ .

فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم ، فالحجة عليهم في ذلك ، أن تلك الصدقة كصدقات الأوقاف ، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء .

ألا ترى أن رجلا لو أوقف<sup>(۱)</sup> داره على رجل غنى ، أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غناه ، وحَمَم ذلك خلاف حَمَم سائر الصدقات من الزكوات والكفارات ، وما يتقرب به إلى الله عز وجِل ، فكذلك من كان من بنى هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حَمَم سائر الصدقات التي قد ذكرنا .

ثم قد جاءت بعد هذه الآثار عن رسول الله عَلَيْكُ متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم .

٢٩٦٦ ـ فها جاء فى ذلك ما طَرَّتُنَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جريو ، قال : ثنا شعبة ، عن بُرَيد ابن أبي مريم ، عن أبى الحوراء السعدى ، قال : قات للحَسن بن على ، ما تحفظ من رسول الله ﷺ ؟

قال : أذكر أنى أخذت تمرة من تمر الصدقة فجملتها فى في ً ، فأخرجها رسول الله ﷺ بلعابها فألقاها فى التمر . قال رجل : يا رسول الله ، ما عليك فى هذه التمرة لهذا<sup>(٢٢)</sup> الصبى ؟

قال « إنا \_ آل محمد \_ لا يحل لنا الصدقة ».

<sup>(</sup>١) الصحيح أن يقال : « وقف » بدل « أوقف ». (٢) وفي تسخة « في هذا » .

٢٩٦٧ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةً وَابْنُ مِرْزُوقَ ، قَالًا : ثنا أَبُو عَاصِم ، عَنْ ثَابَت بن عَارَة ، عَنْ ربيعة بن شيبان ، قال : قال : قات للحسن رضى الله عنه ، فذكر نحوه ، إلا أنه قال في آخره ( ولا لأحد من أهله ) .

٢٩٦٨ \_ حَرْثُ عَمْد بن خريمة ، قال : ثنا محمد بن كثير ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن ابن أبي ليلي ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضي الله عنها ، قال : استعمل أرقم بن [أبي] أرقم الزهري على الصدقات ، فاستتبع أبا رافع ، فأتى النبي عَلِيلًا فسأله فقال : يا أبا رافع ، إن الصدقة حرام عل محمد ، وعلى آل محمد ، وإن مولى القوم من أنفسهم .

٢٩٦٩ ـ حَدَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الحادث الزهرى أن عبد الله بن ربيعة بن الحادث عبد الطلب حدّثه ، أن عبد الطلب بن ربيعة بن الحادث حدثه قال : اجتمع ربيعة بن الحادث والعباس بن عبد المطلب فقالا : لو بعنا هذين الغلامين ( لى والمفضل بن العباس ) على الصدقة فأدّيا ما يؤدى الناس ، وأصابا ما يصيب الناس .

قال : فبينها هما في ذلك ، جاء على بن أبي طالب رضي الله عنه ، فوقف عليهما ، فذكرا له ذلك .

فقال علي رضي الله عنه: لا تفعلا ، فوالله ما هو بفاعل .

فقال ربيعة بن الحارث: ما يمنعك من هذا إلا نفاسة (١) علينا ، فوالله لقد نلت (٢) صهر رسول الله عليه في فقا نفسناه عليك .

فقال علي رضى الله عنه أنا أبو حسن <sup>(٣)</sup> أرسلاها ، فانطلقا ، فاضطجع .

فلما صلى رسول الله عَلِيْكُ الظهَر ، سبقناه إلى الحجرة ، فقمنا عند بابها حتى جاء ، فأخذ بآذاننا وقال « اخرجاً ما تصرران(1) » .

ثم دخل ودخلنا عليه ، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش ، فتواكانا الكلام ، ثم تـكلم أحدنا قال : يا رسول الله ، أنت أبر الناس وأوسل الناس ، وقد بلغنا النكاح ، وقد جثناك لتؤمر، نا على بعض الصدقات ، فنؤدى إليك كما يؤدون ، ونصيب كما يصيبون .

فسكت حتى أردنا أن نكامه ، وجعلت زينب تُنْليع مرده إلينا من وراء الحجاب (أن لا تـكلماه).

فقال « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد ، إنما هي أوساخ (١) الناس ، ادعوا لى محميةً ( وكان على الخس ) ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب » .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَّا فَالَّ ﴾ يفتح النون أي : حسداً علينا .

<sup>(</sup>٢) « النه » أي أصبت صهر رسول الله وهو حرمة الروج ، أي: حيث أنيكحك ابنته فاطمة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ أَبُو حَسَنَ ﴾ أي ومن كان أبا حِسَنَ فَلَا يُحَسِدُ وَلَا يَنْفَى .

<sup>(</sup>٤) ﴿ مَا تَصَرَرَانَ ﴾ بِنَمَ النَّاء الثنَّاة فوق وقتح الصاد المهملة وكسر الراء بعدها راء أخرى ، ومعناه ما تجمعانه في صدوركما من الـكلام وكل شيء جمته فقد صررته .كذا في شرح المشارق .

 <sup>(</sup>ه) « تلمع » بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم من ألم إذا أشار بثوبه أو بيده .

<sup>(</sup>١) « أوساخ » جمع وسخ وهو الدنس والدرن • قال الإمام الديني في شرح البخارى: الحكمة في تعريمها عليهم أنها مطهرة للملاك وأموالهم قال تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتركيهم » فعي كنساة أوساخ الناس ، وآل محد صلى الله عليه وسلم مذهون عن أوساخ الناس وغـالاتهم ، انتهى ، وذكر وجوهاً أخر تقاعا عنه في تعليقنا على الحجنبي للنسائي .

فجاءاً، فقال لمجمية « أَنْكِحَ \* هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضى الله عنهما » فأنكحه .

وقال لنوفل بن الحارث « أَنْكِح هذا الغلام ابنتك » فأنكحني .

وقال لمحمية (١) أصدق عنهما من الخس كذا وكذا .

فإن قال قائل : فقد أُصْدِقُ عَنْهِما من الخس ، وحكمه حكم الصدقات .

قيل له : قد يجوز أن يكون ذلك من سهم ذوى القربى الذى فى الخس ، وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم ، لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس ، والخس ليس كذلك .

٢٩٧٠ - حَرْثُ فَهُ د ، قال : تنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك ، عن عبيد المكتب ، عن أبي الطفيل ، عن سلمان رضى الله عنه قال : آتيت النبي عَرَائِكُ بصدفة فردها ، وأتيته مهدية فقبلها .

۲۹۷۱ - صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن ابن عباس ، قال : صَرَتْتَى سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وذكر حديثًا طويلا ، ذكر فيه أنه كان عبداً ، قال : فلما أمسيت جمت ما كان عندي ، ثم خرجت حتى جثت رسول الله عَلَيْتُهُ وهو بقباء ، فدحل عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت : إنه بلغني أنه ليس بيدك شيء وأن ممك أصحاباً لك ، وأنم أهل حاجة وغربة ، وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة ، فلما ذكر في مكان عمر رأيت مم أحق به ،

فقال رنسول الله عَلَيْثُهُ «كُنْلهُ أو أمسكه » .

ثم أتيته بعد أن تحول إلى المدينة وقد جمت شيئًا ، فقلت : رأبتك لا تأكل الصدقة ، وقد كان عندى شيء أحببت أن أكرمك به كرامة ليست بصدقة ، فأكل وأكل أصحابه .

٢٩٧٢ ـ مَرْثُ أَبُو بَكُرة وابنَ مرزوق ، قالا : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ، مولى رسول الله عليه أن رسول عليه بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة .

فقال لأبي رافع : أصحبني كما تصيب منها .

فقال: حتى أسنأدن رسول الله عَرَاكِيُّهُ .

فأتى النبي عَلِيْكُ فَذَكُر ذلك له ، فقال « إن آل محمد ، لا يحل لهم الصدقة ، وإن مولى القوم من أنفسهم » .

<sup>(</sup>١) ه لمحمية » يميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم مكسورة ثم مثناة تحتية مخففة ،

والعجب كل العجب أن هذه الآثار تدل على تجريم الصدقة على بي هاشم لأن في حديث أبي هريرة لا تقسيم ووثني ديناراً ووجه النهى أنه كانت تركة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة ضلم أن الصدقة حرمت عليهم وعلى هذا بني حديث أبي بكر الصديق ومالك بن أوس بن الحدثان النضري قلا أدرى على أي وجه حتم المترض من هذه الآثار على أن الصدقة حلال لبني هاشم وسلمه أبو حضر الطحاوي رحمه الله بلا تكبر لأنه أجاب على وجه التسليم مع أن النيء ليس من الصدقات وأنه صار في حكم الصدقة بعد ما تركة النبي صلىالله عليه وآله وسلم فما أكله أحله فهو من الفيء لا من الصدقة والفيء ما حصل المسلمين من الكفار بمصالحة دون الحرب ، العبد الضعيف ، محمد عبد السنار ، مترجم العلوم الدينية ، سلمه الله تعالى .

۲۹۷۳ ـ مَرَثُنَّ ربیع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ورقاء بن عمر، عن عطاء بن السائب، قال: دخلت على أم كاثوم بنت علي رضى الله عنهما فقالت ( إن مولى لنا يقال له هرمز ، أو كيسان ، أخبرتى أنه مرَّ على رسول الله عَمَالِتُنْ قال فدعانى فجئت .

فقال : « يا أبا فلان إنا \_ أهل بيت \_ قد نهينا أن نأكل الصدقة ، وإن مولى القوم من أنفستهم فلا تأكل الصدقة » .

ٍ ۲۹۷**٤ ـ مَتَرَثُّنُ** حسين بن نصر ، قال : ثنا شبابة بن سوار . ح.

٠٩٧٥ \_ و *وقرَّث عم*د بن خزيمة ، قال : ثنا على بن الجعد . ح .

٢٩٧٦ ـ و مَدَرُثُ سَلَمَان بن شميب ، قال : ثنا عبد الرحن بن زياد ، قانوا : ثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال أبي الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة من تمر الصدقة ، فأدخلها في فيه ، فقال له النبي مَرَالِيَّةٍ «كَمْ كَمْ كَمْ اللهُ القها ، أما علمت أنا لا تأكل الصدقة » .

۲۹۷۷ ـ مَرْشُنَ أَبُو بَكُرةَ وَابِن مُرزُوقَ ، قالا : ثنا مكى بن إبراهيم ، قال : ثنا بهز بن حكيم ، عن أبيه ، هن جده ، قال : كان النبي عَلَيْكُ إذا أَرِى بالشيء سأل « أهدية هو أم صدقة ؟ » فإن قالوا : هدية ، بسط يديه ، وإن قالوا صدقة ، قال لأصابه « كلها » .

۲۹۷۸ ـ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرةً وأَبِن مُمرَدُوقَ ، قالا : ثنا عبد الله بن بكر ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رسول الله يَرَافِقُ يقول في إبل سائمة (۲) ﴿ في كُلّ أَرْبِعِينَ بِنْتَ لِبُونَ (٢) ، من أعطاها مؤتجراً (أي طالب أجره ) فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة (٤) من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء » .

٢٩٧٩ ـ حَرَثُ ابن مرزوق وابن أبى داود ، قالا : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه أن النبي يَرَّيُّكُ كان يمر في الطريق بالتمرة ، فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تسكون صدقة .

۲۹۸۰ ـ مَرَشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، قال : ثنا منصور ، عن طلحة ، عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه أن ترم و قال « لولا أنى أخاف أن تسكون صدقة لأكلمها » .

٢٩٨١ ـ حَدَّثُ على بن معبد ، قال : ثنا الحيكم بن مروان الضرير . ح .

٢٩٨٢ ـ و مَرْشُ ابن أبي داود ، قال : ثنيا أحمد بن يونس ، قال : ثنيا معمرٌف بن واصل السعدي ، قال : حدثتنا

 <sup>(</sup>١) • كغ كغ » هو زجر للصبى وردع ، يقال عند التعذير أيضاً فكأنه أمر بإلقائها من فه وتكسر الكالم وتفتع وتنكن الخاء وتكسر بتنوين وتركه وقبل: عى كلة أعجبة أماده الثبيغ .

 <sup>(</sup>۲) « سائمة » مى التي ترعى ولا تعلف في الإبل ، وفي الفقه هي تلك ، مع قيد كون ذلك لقصد الدر والنسل ، قاله المحدث القارى .

<sup>(</sup>٣) \* بنت لبون » هي التي دخلت في السنة التالئة .

 <sup>(</sup>٤) • عزمة » هي خبر مبتدأ محذوف ، أي : ذلك حق من حقوقه وواجب من وأجباته ، والشهلر النصف وكان قي أول
 الإسلام يقع بعض العقوبات في المال ثم نسخ .

حفصة رضى الله عنها فى سنة تسمين ، قال ابن أبى داود فى حديثه ابنة طلق تقول : ثنا رشيد بن مالك أبو عمير ، قال : كنا عند النبي عَلِيْقَةً فَأُ بِينَ بطبق عليه تمر فقال « أصدقة أم هدية ؟ » قال : بل صدفة ، فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر (١) بين يديه ، فأخذ الصبى تمرة فجملها فى فيه .

فأدخلرسول الله عَلِيُّكُ إصبعه وجمل يترفق به ، فأخرجها فقذفها ثم قال«إنا \_ آل عمد \_ لا نأكل الصدقة » .

۲۹۸۳ \_ حَدَّثُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا على بن حكيم الأودى ، قال : أنا شريك ، عن عبد الله بن عيسى ك عن عبد الله بن عيسى ك عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن أبيه ، قال : دخلت مع النبى عَلِيَّةً بيت الصدقة ، فتناول الحسن تمرة ، فأخرجها من فيه وقال « إنا \_ أهل بيت \_ لا يحل لنا الصدقة » أو « لا نأكل الصدقة » .

٢٩٨٤ \_ حَرَثُنَ فَهِد ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قال : أنا شريك ، فَدَكُو با سِناده مثله ، غير أنه قال « إنا \_ أهل بيت \_ لا يحل لنا الصدقة » ولم يشك .

٢٩٨٥ \_ حَرَثُ ابن أبى داود ، قال: ثنا نعيم ، قال: ثنا ابن المبارك ، قال: أنا معمر ، عن هام بن منبه ، عن أبى هو يرة رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله عَلَيْظَة « إنى لأنقلب إلى أهلى فأجد التمرة ساقطة على فراشى فى بيتى ، فأرفعها لآكامها ، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقبها » .

٢٩٨٦ ـ حَدَّثُ أَحمد بن عبد المؤمن الخراسانى ، قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق ، قال : ثنا الحسين بن واقد ، قال : ثنا عبد الله بن بريدة ، قال : سمت أبى يقول ( جاء سلمان الفارسى إلى رسول الله عَلَيْكُمْ ، حين قدم المدينة عائدة عليها رطب ) .

فقال رسول الله ﷺ « ما هذا يا سلمان؟ » قال : صدقة عليك ، وعلى أصحابك .

قال « إرفعها فا ٍنا لا نأكل الصدقة » فرفعها .

عُجَاءَه من الغد بمثله ، فوضعه بين يديه فقال « ما هذا يا سلمان ؟ » قال : هدية .

فقال رسول الله عليه لأصحابه « انبسطوا » ؟

قال أبو جعفر : فهذه الآثار كلها ، قد جاءت بتحريم الصدقة على بنى هاشم ، ولا نعلم شيئًا نسخها ولا عارضها . إلا ما قد ذكرناه فى هذا الباب ، مما ليس فيه دليل على مخالفتها .

فإن قال قائل: تلك الصدقة ، إنما هي الزكاة خاصة ، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به .

قيل له : في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه ، وذلك ما ف<sup>(٢٦)</sup> حديث بهز بن حكيم أن النبي تَلَيَّقُهُ كان إذا أَتِى بالشيء سأل «أهدية أم صدقة ؟ » فإن قالوا صدقة ، قال لأسحابه «كلوا» واستغنى بقول السئول (إنه صدقة ) عن أن يسأله صدقة من زكاة، أم غير ذلك؟

فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات فى ذلك سواء .

<sup>(</sup>۱) ﴿ يَتَعَفُّر ﴾ أَي : يَتَمْرَغُ فِي النَّرَابِ ، كَمَّا هُو دَأْتِ الصِّبَانِ .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « ۱۲» .

وقى حديث سلمان رضى الله عنه فقال : فجئت فقال « أهدية أم صدقة ؟ » فقلت ( بل صدقة ، لأنه بلغنى أنكم قوم فقراء ) فامتنع من أكام الذلك ، وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبداً ، ممن لا يجب عليه زكاة .

فدل ذلك على أن كل الصدقات ، من التطوع وغيره ، قدكان محرِما على رسول الله عَلَيْكُم ، وعلى سائر بنى هاشم .

والنظر أبضاً يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك ، وذلك أنا رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء \_ في الصدقات الفروضات والتطوع \_ سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة ، حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة .

فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات ، حرم علمهم أخد الصدقات غير المفروضات .

فهذا هو النطر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد، رحمهم الله تعالى .

وقد اختاف عن أبى حنيفة رحمه الله في ذلك ، فروى عنه أنه قال : لا بأس بالصدقات كام؛ على بني هاشم .

وذهب في ذلك \_ عندنا \_ إلى أن المسدقات إنما كانت حرمت عابهم من أجل ما جعل لهم في الخمس ، من سهم ذوى القربي .

فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم ، بموت رسول الله عَلَيْجَةً - حل لهم بذلك ما قد كان محرماً عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم .

٢٩٨٧ ـ وقد صَرَثَى سايان بن شعيب ، عن أبيه ، عن محمد عن أبى بوسف ، عن أبى حنيفة رحمهم الله فى ذلك ، مثل قول أبى يوسف رحمه الله ، فبهذا نأخذ .

فارِن قال قائل: أفتكرهما على مواليهم ؟

قلت: نعم ، لحديث أبى رافع الدى قد ذكرناه فى هذا الباب ، وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله فى كتاب الإملاء ، وما عامت أحداً من أصحابنا خالفه فى ذلك .

فإن قال قائل: أفتكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة ؟ قلت: لا .

فإن قال: وَلِمَ ،وفي حديث[ابن]ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت مع النبي ﷺ إياهما من ذلك؟

قات : ما فيه منع من ذلك ، لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ، ليسدوا بذلك فترهم ، فسد رسول الله عَلَيْكُمْ فقرهم بغير ذلك .

وقد يجوز أيضاً أن يكون أراد بمندم أن يؤكامهم على العمل على أوساخ الناس ، لا لأن ذلك يحرم عليهم ، لاجتمالهم منه عمالتهم عليه .

وقد وجدنا ما يدل على هذا .

٢٩٨٨ - مَرْثُنَ أَبُو أُمِيةً ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الله

ابن أبي رزين ، عن أبي رزين ، عن علي رضى الله عنه قال : قلت للمباس ، سل النبي عَلَيْكُ يستعملك على الصدقات . فسأله فقال « ما كنت لأستعملك على غسالة (١) ذنوب الناس » .

أفلا ترى أنه إنما كره له الاستمال على غسالة ذنوب الناس لا لأنه حرم ذلك عليه لحرمة الاجتمال منه عليه .

وقد كان أبو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم أن يعملوا على الصدقة إدا كانت جمالتهم منها قال « لأن العبدقة تخرج من مال التصدق إلى الأسناف التي سماها الله نعالى ، فيعلك المصدق<sup>(٣)</sup> بعضها ، وهي لا تحل له .

واحتج فى دلك أيضاً ، بحديث أبى رافع حين سأله المخزومى أن يخرج معه ليصب منها ، ومحال أن يصيب منها شيئاً إلا بعمالته عليها واجتعاله منها .

وخالف أبو يوسف رحمه الله في ذلك آخرون ، فغالوا : لا بأس أن يجتمل منها الهاشمي ، لأنه إنما يجتمل على عمله ، وذلك قد يحل للأغنياء .

فلما كان هذا لا يحرم على الأعنياء الذين يحرم عليهم غناهم? الصدقة ، كان كذلك أيضاً في النظر ، لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة .

وقد روى عن رسول الله مَلِيَّةُ فيا تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقال « هو علمها صدقة ولنا هدبة » .

٢٩٨٩ ـ حَرَّتُ بَدَلِكَ فَعِد ، قال : ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال : أنا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت ( دخل علي النبي عَلِيَّةً ، وفي البيت ، رِجلُ شاة معلقة ، فقال « ما هذه ؟ » فقلت : تصدق به على بريرة فأهدته لنا .

فقال « هو عليها صدقة ، وهو لنا هدية » ثم أمر بها فشويت .

• ٢٩٩٠ ـ عَرَشُنْ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عَنْها قالت : دخل رسول الله عَرَائِيَّة والبرمة (٤) تفور بلحم وأدَّم من أدْم البيت ، فقال رسول الله عَرَائِيَّة والبرمة (٤) تفور بلحم وأدَّم من أدْم البيت ، فقال رسول الله عَرَائِيَّة والبرمة (٤) من أم أر برمة فيها لحم ؟ » .

قالواً : بلى يا رسول الله ، ولكن ذلك لحم ۖ تُصُدُّقَ به على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة .

فَقَالَ رَسُولَ اللهِ مُرْكِنَّةٍ « هو صدقة عليها ، وهو لنا هدية » .

۲۹۹۱ ـ عقرشن على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، فذكر باسناده شنه .

 <sup>(</sup>۱) « غسالة ذنوب الناس » غساة الدى كثمامة ماؤه الدى يفسل به وما يخرج منه بالمسل. قاله في القاموس .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخه « ببب غنائهم » .

<sup>(</sup>۱) < والعرمه » أى : قدر من حجارة تفور ، أى : تعلى ، وقوله « أدم » بضم همزة وكون دال مهملة ونضم : هو ما يؤدم به الحبر ، أى يطيب أكله به ، ويتلذ الأكل سببه .

- ۲۹۹۲ \_ حَرْثُ على ، قال : ثنا عفال ، ثنا همام ، قال : ثنا فتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تُنصُدُ فَ على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة رضى الله عنها ، فذكرت ذلك للنبي عَرَافً فقال ه هو لنا هدية ، وها صدقة » .
- **۲۹۹۳ \_ مَرَثُنَا** ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبيد بن السابق ، عن جويرية ، بت الحارث ، قالت : أُنصُدُ فَ على مولاة لى بعضو من لحم ، فدحل على النبي عَلَيْكُ ففال « هل عندكم من عشاء ؟ » .

فقلت : يا رسول الله مولاتى فلانة تُصْدِقً عايمًا بعضو من لحم، فأهدته لى وأنت لا تأكل الصدقة . فقال « قد بلغت تحملًا فهانيه » (أى ناولينيه) فأكل منها رسول الله يَرَائِيَّةٍ .

۲۹۹۶ ـ حَرَّثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا الزهرى ، قال : أخبرنى حبيد بن السبّاق ، عن جويرية مثله .

۲۹۹٥ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن دريع ، قال : ثنا خالد الحذاء ، عن حفصة بت سيرين ، عن أم عطية قالت : دخل النبي عَرَاقَةً على عائشة رضي الله عنها فقال « هل عندكم شيء » قالت : لا بت سيرين ، عن أم عطية قالت : دخل النبي عَرَاقَةً على عائشة رضي الله عنها فقال النبي عَرَاقَةً « إنها قد بلنت علها » .

٢٩٩٦ ـ حَرَّمُ وَح بن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود ، عن أبى ممن ابن يزيد بن يسار ، عن يمقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الله بن وهب ، عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْتُهُ أَن رسول الله عَلَيْتُهُ قسم عَمَا من الصدقة ، فأرسل إلى زينب الثقفية بشأة منها ، فأهدت زين من لحما لنا .

مدخل علينا رسول الله عَيْنِيِّ فقال « هن عندكم شيء تطعمونا ؟ » فلنا : لا والله يا رسول الله ، فقال « ألم أر لحَمّا آنهًا أَدْخِيلَ عليكم. » .

قلنا : يا رسول الله ذاك من الشاه التي أرسات بها إلى زينب من الصدقة ، وأنت لا تأكل الصدقة ، فلم نحب أن نحسك ما لا تأكل منه .

فقال رسول الله عَرَائِيُّ « لو أدركته لأكات منه » .

فلما كان ما تصدق به على بربرة جائزاً للنبي عَلِيُّهُ أكاه لأنه إنما ماكه بالهدية ، جاز أيضاً للهاشمي أن يجتمل من الصدقة ، لأنه إنما يملكه بعمله ، لا بالصدقة .

فهذا هو النظر ، وهو أصح مما دهب إليه أبو يوسف رحمه الله في ذلك .

<sup>(</sup>١) \* نسيبة » إضم النون وفتح السين عني أم عطية .

# ٢ - باب ذي المرة السويّ الفقير هل يحل له الصدقة أم لا؟

۲۹۹۷ \_ مَرْشُنَا أبو بكرة ، قال : ثنا الحجاج بن النهال ، فل : ثنا شعبة ، فل : أخبر نى سعد بن إبراهيم قال : سمت ريحان بن يزيد ، وكان أعرابياً صدوقاً ، قال : قال عبد الله بن عمرو (لا تحل الصدقة لذى ولا لذى (١) مِمَ قَ صَدِيرَ (٢) ) .

**۲۹۹۸ \_ حَرَثُنَ ا**بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد ، عن رجل من بنى عام، ، عن عبد الله ابن عمرو يقول دلك .

**٢٩٩٩ \_ صَرَئُتُ اللَّهُ مُر**زوق ، قال : ثنا أبو حذيفة . ح .

. ٣٠٠٠ ـ و صَرَّتُنَ فَهِد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قالا : ثما سفيان الثورى ، عن سعد بن إبراهيم ، عن ريحان بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي يَرَيِّنَهُ مثله .

٣٠.٠٩ \_ مَرْثُنُ أبو بكرة ، قال : ثنا الحجاج بن النهال ، قال : ثنا عكرمة بن عمار العمامي ، عن سماك أبي زميل ، عن رجل من بني هلال : قال : سمعت رسول الله عَرَاقِيم ، فذكر مثله .

٣٠٠٢ ـ مَرْثُنَا علي بن معبد ، قال : ثنا معلى بن منصور ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَرَائِكُم ، مثله .

٣٠.٠٣ ـ حَرَّشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، عن أَبِى بَكُر بن عياش ، عن أَبِى حصين ، عن سالم بن أَبي الجمد ، عن أَبِي معن أَبِي الجمد ، عن أَبِي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلِيَّةً ، مثله .

٣٠٠٤ \_ صَرَثُنَ فَهِد ، قال : ثنا أبو عسان ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، فدكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذى المِرَّة السَّــوِيِّ ، وجعلوه فيها ، كالفنى ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فعالوا : كل فقير من قوى ۗ وَرَمِين ۗ ، فالصدقة له حلال ، وذهبوا فى تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي يَتَيِجَيْم « لا تحل الصدقة لذى مِمرَّة سوى ّ » أى أنها لا تحل له ، كما تحل للفقير الرَّمِين ِ الذي لا يعدر على غيرها ، فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة ، من جميع الجهات منه إليها .

فليس<sup>(٣)</sup> مثله ذى المِرَّة السَّـوِىُّ القادر على اكتساب غيرها فى حلها له ، لأن الزَّمـِنَ الفقير ، يحل له من قبل الزمانة ، ومن قبل عدم قدرته على غيرها .

<sup>(</sup>۱) لدى مرة « المره » بكسر الم و دشديد الراء : الهوة ، ومنه قوله نقال \* ذو عرة » أى ولا لدى قوذ ، ومعلى السوى : مستوضيح البدن .

<sup>(</sup>٣) وڧ نسخة « توي » ،(٣) و؈ نسخة « وليس » .

وذو البيرَّة السَّوىُّ إنما تحل له من جهة الفقر خاصة ، وإن كانا جميعاً ود يحل لهما أخذها ، فإن الأفصل لذى المرة السوى تركها والأكل من الاكتساب بعمله .

وقد يغلط الشيء من هذا ، فيقال : لا يحل ، أو لا يكون كذا ، على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى ، وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تـكامل تلك الأسباب .

من ذلك ، ما روى عن رسول الله عَرْضَهُ أنه قال « ليس المسكين بالطواف ولا بالذى ترده التمرة والتمر تان واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يسأل ، ولا 'يفْطَنُ له فيتصدق عليه » .

فلم يكن المسكين الذى يسأل<sup>(١)</sup> خارجاً من أسباب المسكنة وأحكامها ، حتى لا يحل له أخذ الصدقة ، وحتى لا يجزىء من أعطاه منها شيئاً ، مما أعطاه من ذلك ولكن ذلك على أنه لبس بمسكين متسكامل أسباب المسكنة .

فكذلك قوله « لا تحل الصدقة لذى مرة سَـوِى ً » أى أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل / الصدقة ، وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب .

٣٠٠٥ \_ واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضاً بما صَرَتُنُ أبو أمية ، قال : ثنا جمفر بن عون (٢٠ قال : ثنا هشام بن عروة عن أبيه ، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار ، قال : صَرَتْنَى رجلان من قوى ، أنهما أتيا النبي عَرَاتُنَى وهو يقسم الصدقة فسألاه منها ، فرفع البصر وخفضه ، فرآهما جلدين (٢٠) قويين فقال : « إن شئمًا فعلت ، ولا حق فيها لغنى ، ولا لقوى مكتسب » .

٣٠٠٦ ـ عرش يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عمرو بن الحارث ، والليث بن سعد ، عن هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله .

٣٠٠٧ = عَرَشُنَا أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، وهمام ، عن هشام ، فذكر باسناده مثله .

قالوا: فقد قال لهما « لا حق فيها لقوى مكتسب» فدل ذلك على أن القوى المكتسب لا حظ<sup>(١)</sup> له في الصدقة ، ولا تجزى من أعطاه منها شيئًا .

فالحجة للآخرين عليهم فى ذلك ، أن قوله « إن شئيما فعلت ولا حق فيها لغني » أى : أن غناكما يخفى على ً ، فإن كنتما غنيين ، فلا حق لسكما فيها ، وإن شئيما فعلت ، لأنى لم أعلم بغناكما ، فباح لى إعطاؤكما ، وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغنى ، خلاف ما أرى من ظاهركما الذى استدللت به على فقركما .

فهذا معنى قوله « إن شئّمًا فعلت ولا حق فمها لفني » .

وأما قوله « ولا لقوى مكتسب » فذلك على أنه لا حق للفوى المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فيها ، فماد معنى ذلك إلى معنى ما ذكرنا من قوله « ولا لذى مرة قوى » .

<sup>(</sup>۳) « جلدین » أى : قوین ، فعوله « قوین » نفسېر ، (٤) وق نسخة « حق » .

وقد يقال : « فلان عالم حقاً » إذا تـكاملت فيه الأسباب التي بها يكون الرجل عالمًا ، ولا يقال «هوعالم حقاً » إذا كان دون ذلك ، وإن كان عالماً .

فكذلك لا يقال « فقير حقا » إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير فقيراً ، و إن كان فقيراً ، ولهذا قال ليما : « ولا حق فيها أحق به من أهلها حقا ، وهو قوى مكتسب » أى : ولا حق له فيها ، حتى يكون به من أهلها حقا ، وهو قوى مكتسب .

ولولا أنه يجور للنبي عَلِيَّ إعطاؤه للقوى المكتسب ، إدا كان فقيراً ، لما قال ليما « إن شنَّها فعلت » .

وهذا أولى ماحملت عليه هذه الآثار ، لأنها إن حملت على ما حملها عليه أهل الفالة الأولى ، ضادَّت سواها ، مما قد روى عن رسول الله عَلِيَّتِيَّ .

٣٠٠٨ \_ فمن دلاك ما صرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر الزهرانى ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى حرة ، عن هلال ابن حصن قال: أصبحوا ذات يوم وقد عصبوا ابن حصن قال: أصبحوا ذات يوم وقد عصبوا على بطنه حجراً من الجوع .

فقالت له اممأته أو أمه : لو أتيت النبي لَمُرْتِيِّةً فسألته ، فقد أناه فلان فسأله فأعطاه ، وأتاه فلان فسأله فأعطاه .

فقلت: لا والله ، حتى أطلب ، فطلبت ، فلم أجد شيئا ، فاستبقت إليه وهو يخطب وهو نقول: «من استنبى (١٠) أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه ، ومن استعف عنا واستغنى أحب إلينا ممن سألنا » .

قال: فرجعت، فما سألت أحداً بعد ، فمازال الله يرزقنا حتى ما أعلم بيتا في المدينة أكبر سؤالا منا .

٣٠٠٩ - حَرَّثُ ابن أبي داود ، فال: ثنا محمد بن المهال، قال ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سميد بن أبي عروية ، عن قتادة، عن هلال بن مرة، عن أبي سميد الخدرى، قال: أعوزنا (٢٠) مرة، فأتيت النبي عَرَّاتُهُ فَذَكُوتَ ذَلِكُ له، فقال النبي عَرَّاتُهُ « من استعف (٢٠) أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا أعطيناه » ،

قال : قلت فَــُ للَّ سُتَعِيفَ فَــُهُ مِنْ الله و لاَّ سُتَـَهُ مِن فيغنيني الله .

قال: فوالله ماكان إلا أيام حتى إن رسول الله عَرَاقَة قسم زبيبا فأرسل إلينا منه ،ثم قسم شعيراً ، فأرسل إلينا منه ثم سالت علينا الدنيا ، فغرقتنا إلا من عصم الله .

٣٠١٠ ـ عَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن المهال ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن هلال بن حصين أخى بنى صمة بن عباد ، عن أبى سميد ، عن النبي عَرَاقَةً مثله .

(٢) أعوزنا : افقراً . من العوز ، محركة: العدم والحاجة، وسوء الحال .

يمني : من فنح يأدنَّى قوت وَترك السَّؤال سهل عليه القناعة ، وهي كثر لا يغني ، ومعدن لا ينفد . كما أفاده المحدث القاري

 <sup>(</sup>۱) من استفى . أى : أطهر العى بالاستفتاء عن أموال الناس و لمهم عن السؤان حتى يحسبه عنها من أجل التمعف .
 أغناه افق إ جمله غنياً بالقلب .

 <sup>(</sup>٣) من استعف : أى طلب من نفسه العقة عن السوال أو طلب الفقة من إنة نعالى أعفه الله أى جعله عفيفاً من ( الإعفاف )
 وهو الحلاء المفة ، وهي الحفظ عن الهامي .

قال ابن أبي داود ، هذا هو الصحيح .

قال أبو جعفر : فهذا رسول الله عَيْلِيِّ يقول « من سألنا أعطيناه » ويخاطب بذلك أصحابه ، وأكثرهم صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير ، فلم يمنعهم منها الصحتهم ، فقد دل ذلك على ما ذكرنا وفضَّل من استعف ولم يسأل ، على من سأل ، فلم يسأله أبو سميد لذلك ، ولو سأله لأعطاه ، إذ قد كان بذل ذلك له ، ولأمثاله من أصحابه .

وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضاً من غير هذا الوجه ، ما يدل على ما ذكرنا .

٣٠١١ - حَرَّثُ يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن زياد بن أنهم ، عن زياد بن نعيم ، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائى نقول : أمّـرنى رسول الله عَرِّقِيَّ على قومى ، فقلت : يا رسول الله ، أعطنى من صدقاتهم ، ففعل وكت لى بذلك كتاباً .

فأتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني من الصدقة .

فقال رسول الله عَرَائِكُم « إن الله عز وجل لا يرض بحـكم نبى ولا غيره فى الصدقات ، حتى حكم فيها هو من السهاء، فجز أها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها » .

قال أبو جعفر : فهذا الصدائى ، قد أمَّره رسول الله ﷺ على قومه ، ومحال أن يكون أمَّره وبه زمانة .

ثم قد سأله من صدقة قومه ، وهي زكاتهم فأعطاه منها ، ولم يمنعه منه لصحة بدنه .

ثم سأله الرجل الآحر بعد ذلك ، فقال له رسول الله عَلِيَّةِ « إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز وجلًّ الصدقة فهم أعطبتك منها » .

فرد رسول الله ﷺ بذلك حَمَمِ الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل إليه بقوله « إِنَّمَا الصَّدَ قَاتُ لِلْـفُـقَـرَاء وَالْـمَـسَا كِينِ . . . الآية » .

هكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف ، فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل للم في كتابه ، ورسوله في سنته ، زَمِـناً كان أو صحيحاً .

وكان أولى الأشياء بنا ، في الآثار التي رويناها عن رسول الله عَلَيْكَةٍ في الفصل الأول من قوله « لا تحل الصدقة لذي مِرَّة سَـوِيَّ » ما حملناها عليه ، لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا ، ولا من هذه الأحاديث الأُخَر التي روينا .

ويكون ممنى ذلك كله ، معنى واحداً يصدق بعضه بعضاً .

ثم قد روى قَبِيصَةُ بن إلْمُخَارِق ، عن النبي عَلَيْتُه ، ما قد دل على ذلك أيضاً .

٣٠١٢ \_ حَرْثُ الله من الله عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نميم ، عن قبيصة بن المخارق أنه تحمل (١٠)

 <sup>(</sup>١) « تحمل بحمالة » أى : تكفل ضماناً قاله الشيخ في المشارق الحمالة الضمان والحجيل الضامن وقالوا : الحمالة ما يحتمل الإنسان
 عن القوم من الدية والفرامة في ماله وضعته ، أو يقع بيشهم الحرب وسفك الدماء فيصلح ذات البين فيحتمل الديات انتهى .

بحمالة ، فأنى النبي تَلِيُّنْ فسأله فيها فقال « تخرجها عنك من إبل الصدقة ، أو نَمَــِم (١) الصدقة .

يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث ، رجل تحمّل بِحَالَة فحَلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ، ورجل أصابته جاَّحة فاجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، أو سداداً من عيش ثم يمسك ، ورجل أصابته حاجة حتى تسكلم ثلاثة من ذوى الحِلجلي من قومه أنْ حلت حلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ، أو سداداً من عيش ثم يمسك ، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت » .

٣٠١٣ \_ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال: ثنا سليهان بن حرب ، قال: ثنا حماد ، عن هارون بن رئاب ، عن كنانة بن نميم المدوى ، عن قبيصة بن المخارق ، عن النبي مَلَيَّةٍ نحوه .

٣٠١٤ \_ **حَرَثُنَا** أبو بكرة ، قال : ثنا الحجاج بن النهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هارون بن رثاب ، فذكر بإسناده مثله ، وزاد ( رجل تحمل بِحَمَالة عن قومه أراد بها الإصلاح » .

فأباح رسول الله عَلِيْظُ في هذا الحديث لذى الحاجة أن يسأل لحاجته ، حتى يصيب قواماً من عيش ، أو سداداً من عيش .

فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تُصُدِّق بها عليه سد فقر.

وإنما<sup>(۲)</sup> تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه ، ومن يريد بها ذلك ، فهو ممن يطلبها لسوى المانى الثلاثة التي ذكرها رسول الله عَلِيَّةِ في حديث قبيصة بن مخارق ، الذي ذكرنا ، فهو عليه سحت .

وقد روى ممرة أيضاً مثل ذلك ، عن رسول الله عَلَيْكُم .

٣٠١٥ \_ حَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عفان بن مسلم ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد بن عقبة ، قال : معت سمرة بن جندب ، عن النبي عَرَّلِيَّةً قال « السائل (٣ كَـدُوحُ مِيكدح بها الرجل وجهه ، فن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء رك ، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو يسأل فى أمر لا يجد منه 'بدًّا » .

٣٠١٦ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٠١٧ \_ حَرْثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زيد ابن عقبة ، عن سمرة بن جندب ، عن رسول الله عَرَاقَة ، ثاه .

قال أبو جعفر: فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لابد من المسألة فيه ، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة ، وزاد هذا الحديث عليه ، ما سوى ذلك من الأمور التي لابد منها ، وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة ، لا بالزمانة .

<sup>(</sup>١) « نعم الصدقة » النعم : الإبل خاصة . والأنعام يعمها وغيرها من البقر والغنم فكلمة «أو» للثك من الراوى .

<sup>(</sup>۲) ون نخة د وإنها » .

 <sup>(</sup>۳) « السائل » أى: أموال الناس . كدوح : مثل (صبور) العبالفة من الكدح يمنى الجرح ، يكدح بها الرجل أى يجرح ويشين السائل وجهه ويسمى فى ذهاب عرضه . لأنه بالسؤال يريق ماء وجهه فهى كالجراجة قاله القارى . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

٣٠١٨ ــ لاقد روى عن أنس ، عن النبي عَلِيْنَةً في هذا المني ، ما قد صَرَّتُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، قال : صَرَّتُنِي الأخضر بن مجلان ، عن أبى بكر الحنني ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا من الأنصار ، أتى النبي يَرِلِينَّهُ فسأله ، فقال « إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث ، لغرم (١) موجع ، أو دم مُفْظِع ، أو فقر مُدْقِع » .

قال أبو جعفر : فحكل هذه الأمور ، مما لابد منه ، فقد دخل ذلك أيضاً في معنى حديث سمرة .

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى ، عن النبى يَرَاقِيَّه فى ذلك أيضاً ، ما قد صَرَّتُ فهد ، هو ابن سليمان ، قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن سفيان ، عن عمران البارق ، عن عطية بن سعد ، عن أبى سعيد ، قال : قال رسول الله يَرْقِيَّه « لا تحل الصدقة لغي ّ ، إلا أن يكون في سبيل الله ، أو ابن السبيل ، أو يكون له جار فيتصدق عليه ، فيهدى له ، أو يدعوه » .

٣٠١٩ ـ مَرْثُنَ عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا ابن أبى ليلى ، عن عطية ، عن أبى سعيد ، عن النبي عَرِيقَةٍ مثله .

فأباح رسول الله عَلَيْقَة الصدقة للرجل ، إذا كان في بد بيل الله ، أو ابن السبيل ، فقد جمع ذلك الصحيح ، وغير الصحيح .

فدل ذلك أيضاً ، على أن الصدقة ، إنما تحل بالفقر ، كانت معه الزمانة ، أو لم تكن .

٣٠ ٢٠ وقد روى عن وهب بن خَنْبش ، عن النبي عَرَاقَتُه ، ما قد صَرَقُنَ أبو أمية ، قال : ثنا المهلي بن منصور ، قال : أحبر نى يحيى بن سعيد ، قال : أخبر نى مجالد ، عن الشعبي ، عن وهب ، قال : جاء رجل إلى رسول الله عَرَاقَتُ وهو واقف بعرفة ، فسأله رداءه ، فأعطاه إياه ، فذهب به ، ثم قال النبي ﷺ «إن المسألة لا تحل إلا من [فقر] أمُدْقِع (٢) أو غرم مفظع ، ومن سأل الناس لِيُشْرِي به ماله ، فإنه خموش في وجهه ، ورضف يأكله من جهنم ، إن قليل فقليل ، وإن كثير فكثير فكثير .

فأخبر النبي عَمِيْكُ أيضاً في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر ، والغرم ، فذلك دليل على أنها تحل بهذين المعنيين خاصة ، ولا يختلف في ذلك حال الزَّمرِين ولا غيره .

٣٠٢١ ــ وقد **صَرَّتُ ا** ابن أبى داود ، قال : ثنا مخول بن إبراهيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن حبشى ابن جنادة ، فال : سمعت رسول الله عَرَاقِيَّةً يقول « من سأل من غير فقر ، فإنما<sup>(٣)</sup> يأكل الجمر » .

٣٠٢٢ ـ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسر اثيل ، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>۱) « لعرم موج، » أى : عرامة ودين . قال الريلمي فى باب الكفاة ( الغرم ) عبارة عن صور يهرمه . قال تعالى الله عذابها كان عرامه » موجع بكسر الجيم وفتحها أى مؤلم . ودم مفطع ، أى: فظيع وثقيل ، والمراد دم يثقل القاتل وأولياءه بأن برمه الدية والمس لهم ما يؤدى به للدية ويضلب أولياء المقتول منهم وتذبعت الفتنة والمخاصمة بينهم .

 <sup>(</sup>۲) « . دقع » قال القارى أى شديد . من أدتم لصق بالدقعاء وهو التراب . انتهى . المولوى وصى أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « فكَدُّنما » .

فهذا حبشى قد حكى هذا عن النبي عَلَيْكُمْ ، موافق ما حكى من ذلك ، ما حكاه الآخرون ، من أن المسألة إنما تحل بالفقر .

وقد جاءت الآثار أيضاً ، عن رسول الله عَزْلَيْ بذلك متواترة .

٣٠٢٣ \_ عَرْثُنَ الحسين بن نصر ، قال : ثنا الفرياني . ح .

٣٠٢٤ ـ و حَرَّتُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، قالا جميعاً : عن سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن محمد ابن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن أبيه ، عن ابن مسعود رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْقَ « لا يسأل عبد مسألة ، وله ما يغنيه إلا جاءت شيئاً ، أو كدوحاً ، أو خدوشاً ، في وجهه يوم القيامة » .

قيل : يا رسول الله ، وماذا غناه ؟ قال « خمسوں درهاً أو حسابهامن الذهب » .

٣٠٢٥ \_ مَرَّثُ أحمد بن خالد البغدادى ، قال : ثنا أبو هشام الرفاعى ، قال : ثنا يحيى بن آدم ، قال : ثنا سفيان ، قذكر بإسناده مثله .

غير أنه قال (كدوحاً ق وجهه ) ولم يشك وزاد ( فقيل لسفيان : لوكانت عن غير حكيم ؟ فقال : حدثناه زبيد ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، مثله ) .

٣٠.٣٦ \_ مَرَشُّ أَبُو بشر الرق ، قال : ثنا أيوب بن سويد ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : صَّرَشَىٰ ربيعة بن يزيد عن أبى كبشة السلولى ، قال : صَرَتْمَىٰ سهل بن الحنظلية ، قال : سممت رسول الله يَرَاتِنَّهُ يقول « من سأل الناس عن ظهر غنى ، فإنما يستكثر من جر جهنم » .

قلت : يا رسول الله ، وما ظهر غنى ؟ قال « أن يعلم أن عند أهله ما ُيغَــدُّمِم ، أو ما يعشيهم » .

٣٠٢٧ \_ مَرْثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، عن سميد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أبى الجمد ، عن معدان بن أبى طلحة ، عن ثوبان قال : قال رسول الله عَرَاقَة « من سأل وله ما يغنيه ، جاءت شيئاً في وجهه يوم القيامة » .

٣٠٢٨ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال: ثنا عبدالله بن يوسف ، قال : ثنا ابن أبى الرجل ، عن عمارة بن غزية عن عبدالرحمن ابن أبى سعيد الخدرى ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: «من سأل ، وله قيمة أوقية (١) فقد ألحف (٢)» .

٣٠ ٢٩ \_ مَرْشُنَا أحد بن داود ، قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدى ، قال : ثنا محمد بن الفضيل ، عن عمارة القمقاع عن أبى زرعة ، عن أبى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَرْضَةِ « من سأل الناس أموالهم تَسَكَثُراً ، فإنما هو جر ، فَلْيستقلَّ منه ، أو ليستكثر (٣) » .

 <sup>(</sup>۱) قوله ( أوقية ) بخم الهمزة وتشديد النجية . أى أربعوں درها من العضة - زاد النسائی : ( أو عدلها ) وسنجىء هذه الزيادة من أبي جعمر أيضاً .

قوله ( فقد ألحم ) أي فقد إلج و المـأنة وبالع فيها على غير داعية الاضطرار . والله أعلم بما في كلام حبيبه من الأسرار .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « فهو ملعف »
 (۳) وق نسخة « ليكثر »

٣٠٣٠ \_ حَرَثُ يُونَس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من بنى أسد قال : لزلت وأهلى ، بقيع الغرقد ، فقال لى أهلى: اذهب إلى رسول الله عَرَاقَةٌ فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون حاجتهم .

فذهبت إلى رسول الله مَرَاتِيَّةٍ فوجَدت عنده رحلا يسأله ، ورسول الله مَرَاتِيَّةٍ يقول : ﴿ لَا أَجِدُمَا أَعطيك ﴾ فوكَّى الرجل وهو مفضب وهو يقول: ( لعمرى إنك لتفضل من شئت ) .

فقال رسول الله عَرَاقِيَّةِ : « إنه ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه ، من سأل منكم ، وعنده أوقية أو عدلها (١) فقد سألها الحاماً » .

قال الأسدى: فقلت ( لَلَـقَـْحـَة ُ <sup>(٢)</sup>لنا خير من أوقية ) قال: والأوقية أربعون درهما ، قال: فرجعت ولم أسأله. فَـــَّــُــــمَ على رسول الله ﷺ بعد ذلك بشمير وزبيب<sup>(٢)</sup> وزبد ، فقسم لنا منه حتى أنمنانا الله .

٣٠٣١ \_ حَرَّثُ أَبُوبِكُرَة ، قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا سفيان ، عن إبراهيم الهجرى ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله، قال : قال رسول الله ﷺ : « الأبدى ثلاث : فيد الله العليا ، ويد المعلى التي تليها ، ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة ، فاستعفف ما استطعت، ولا تعجز عن نفسك ، ولا تلام على كفاف (١) وإذا آثاك الله خيراً فَلْــُيرَ عليك».

قال أبو جمفر : فكانت المسألة التي أباحها رسول الله عليِّ في هذه الآثار كلها هي للفقر<sup>(٥)</sup> لا غيره .

وكان تصحيح منانى هذه الآثار ـ عندنا ـ يوجب أن من قصد إليه النبى عَلَيْكَ بقوله « لا تحل الصدقة لذى مِنَّةَ سَوى ، هو غير من استثناه من ذلك فى حديث وهب بن خنبش بقوله « إلا من فقر مُدْقِع ، أو نُحرْم مُمْطِع » وأنه الذى يريد بمسألته أن يكثرماله ، ويستغنى من مال الصدقة ، حتى تصح هذه الآثار ، وتتفق ممانيها ولا تتضاد .

وهذا المنى الذى حملنا عليه وجوه هذه الآثار ، هو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى . فإن سأل سائل عن معنى حديث عمر المروى عنه عن رسول الله ﷺ في نحو من هذا .

٣٠٣٢ \_ وهو ما حَرَثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو البمان ، قال : أنا شعيب ، عن الزهرى ، قال : ثنا السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدى أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه في فلافته ، فقال له عمر : ( ألم أحدَّثُ أنك تَبِلى من أعمال الناسِ أعمالاً ، فإذا أعطيتَ المُمالَة (٥) كرهمها ) فقال : نعم .

فقال عمر : فما تربد إلى ذلك ؟ قلت : إن لي أفراساً وأعْبُداً وأنا أَتَّجِيرُ ، وأربد أن يكون مُمَالتي صدقة على المسلمين .

<sup>(</sup>١) أو عدلها . بكسر العين وبفتح . أي ما يساويها من ذهب ومال آخر . فقد سأل إلحافا . أي : إلحاحا وإشرافا .

قوله : للقعة . قال في النهاية هو بِالْفتح والكسر الناقة القريبة العهد بالناج . (٣) وفي نسخة « زيت »

<sup>(</sup>٤) قوله (كماف) في القاموس كفأف الشيء كر ه سعاب ، مثله ومنَّ الرزق ماكف عن الناس وأغنى .

 <sup>(</sup>a) وفي نسخة « للعقير »
 (٦) العمالة ، بضم المهملة أي : أجرة العمل.

فقال عمر : فلا تفعل ، فإنى قد كنت أردت الذى أردت ، وقد كان النبى ﷺ يعطينى العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه منى ، حتى أعطانى مرة مالاً فقلت له ذلك .

فعال النبي مَلِيَّةِ: « خَذَه فتموله (١) فما جاءك من هذا المال ، وأنت غير مشرف ، ولا سائل ، فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك » .

قال: فني هذا الحديث تحريم المسألة أيضاً .

قيل له : لبس هذا على أموال الصدقات ، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس ، فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم .

كما فرض عمر لأصحاب رسول الله عليت حين دوّن الدواوين ، ففرض للأعنياء منهم وللفقراء ، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس ، لا من جهة الفقر ، ولكن لحقوقهم فيها .

فكره رسول الله عَرَالِيُّهِ لِعمر ، حين أعطاه الذي كان أعطاه منها (قوله : أعطه من هو أفقر إليه مني).

أى : إنى لم أعطك ذلك لأنك فقبر ، إنما أعطيتك ذلك لمنى آخر غير الفقر .

ثم قال له (خذه ، فَتَمَوَّ لهُ ) فدل ذلك أيضا أنه لبس من أموال الصدقات ، لأن الفقير لاينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا ، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة .

ثم قال : « فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه ، وأنت غير مشرف ، أي تأخذه بغير إشراف .

والإشراف: أن تريد به ما قد نهيت عنه .

وقد يحتمل قوله (ولا مشرف) أى: ولا تأخذ من أموال المسلمين أكثر مما يجب لك فيها ، فيكون ذلك شرفا فيها (ولا سائل ) أي : ولا سائل منها ما لا يجب لك .

فهذا وجه هذا الباب \_ عندنا \_ والله أعلم .

فأما ما جاء في أموال الصدقات ، فقد أتينا بمعانى ذلك ، فيما تقدم ذكره ، من هذا الباب .

# ٣ - باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة ما لها أم لا؟

٣٠٣٣ \_ مَرَشُنَ فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمش ، قال : صَرَتَّى شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب اصمأه عبد الله ، قال : فذكرته لإبراهيم ، فحدثنى إبراهيم ، عن أبي عبيدة ، عن عمرو ابن الحارث ، عن زينب اممأة عبد الله ، مثله سواء .

<sup>(</sup>۱) فتموله . أى أدخله ق ملمكك واجعله مالا لك ، قوله« غير مشرف » أى غير متطلع إليه وغير متوقعه وغير طامع فيه . المولوى وصىأحمد ، سلمه لصمد .

قالت: كنت في المسجد فرآني السي ﷺ في المسجد فقال « تصدفين ولو من حليكن (١٠ » .

وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها<sup>(٢)</sup> فقالت لعبد الله : سَلْ رسول الله عَلِيَّةِ ، أَيُعِسْزِي عني إن أنفقت عليك ، وعلى أيتام في حجري من الصدقة ؛

قال: سلى أنت رسول الله ﷺ .

فانطلقت إلى رسول الله عَرَاقَيْتُه ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي .

فَرَرَ عَلَيْنَا بَلَالَ ، فَقَلَتَ : سَلَ لَنَا رَسُولَ اللهُ يُرْلِيَّةٍ : هَلَّ يُجْدِزَى عَنَى أَنْ أَتَصَدَقَ عَلَى زَوْجَى وَأَيْنَامَ فَى حَجَرِي مَنْ الصَدَقَة ؟ وقلنا : لا تخبر بنا<sup>(٣)</sup> .

قالت (١٤) : فَدَحَلَ فَسَالُه ، فقال (من ها ؟ ) قال : زينب ، قال (أى الزيانب هى ؟ ) قال : اممأة عبد الله ؟ فقال ( نعم بكون لها أجر الفرابة وأجر الصدقة ) .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن المرأه جائز لها أن تعطى زوجها من زكاة مالها ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث ، وممن ذهب إلى ذلك ، أبو بوسف ، ومحمد رحمهما الله .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة رحمه الله ، فقالوا : لا يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها ، كما لا يجوز له أن يعطيها من زكاة ماله .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، في حديث زينب الذي احتجوا به عليهم ، أن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله عليهم في ذلك الحديث إنما<sup>(ه)</sup> كانت من غير الزكاة .

٣٠٣٤ \_ وقد بين ذلك ، ما قد حرّش يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا الليث ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبيد الله ، عن رائطة بنت عبد الله ، امرأة عبد الله بن مسعود ، وكانت امرأة صنعاء ، وليس لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه مال ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده منها .

فقالت : لقد شغلتني \_ والله \_ أنت وولدك عن الصدقة ، فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء .

فقال (ما أحب إن لم يكن لك ف ذلك أجر ، أن تفعلي ) .

فسألت رسول الله عَلِيْتُهِ هي وهو فقالت ( يا رسول الله ، إنى امرأة ذات صنعة ، أبيع منها ، وليس لولدى ولا لزوجى شيء ، فشغلونى فلا أتصدق ، فهل لى فهم أجر ؟ ) .

<sup>(</sup>۱) من حليمكن ، قال النووى : هو بفتح الحاء وحكوں اللام ، مفرد ، وأما الجم فيقاں بضم الحاء وكسرها ، وكسر اللام وتشديد الياء .

قال القارى : هو ما تزين به من مصوع المعديات أو الحجارة .

<sup>(</sup>٢) في حجرها « الحجر » بفتح الحاء المهملة وكسرها وحكون الجيم : التوب والحصن أردد : ينفق على ينابي في تربيتها .

<sup>(</sup>٣) لا تخر با ، أرادت الإختاء مبالفة في نني الرباء ، أو رعاية للأفضل . قاله المحدث الأكل, على التماري.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « قال » . (ه) وفي نسخة « إنها » .

فقال : « لك في ذلك أجر ما أسقت عليهم ، فأنفى عليهم » .

فني هذا الحديث أن تلك الصدقة ، مما لم يسكن فيه زكاة .

و (رائطة) هذه ، هي رينب ، امرأه عبد الله ، لا نعلم أن عبد الله كانت له امرأة غبرها في زمن رسول الله عَلَيْكُ . والدليل على أن لمك الصدقة كانت تعاوعاً كما ذكرنا ، فولها (كنت امرأة صنعاء ، أصنع بيدى فأبيع من ذلك ، فأنفق على عبد الله ) .

فكان قول رسول الله عَرِيقَةِ الذي في هذا الحديث ، وفي الحديث الأول ، جوابًا لسؤالها هذا .

وق حديث رائطة هذا (كنت أنفق من دلك على عبد الله ، وعلى وللبه مني ) .

وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها . .

فلما كان ما أنفةت على ولدها ليس من الزكاة ، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضاً من الزكاة .

وقد روى أيضاً عن أبى هريرة عن رسول الله عَرَائِكُ ما يدل أن تلك الصدقة التي أباح لها رسول الله عَرَائِكُه إنفافها على زوجها ، كانت من غير الزكة .

٣٠٣٥ ـ عرَّشُ فهد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبى كثير الأنصارى ، عن عر بن نبيه السكمبي، عن المقبرى ، عن أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله على الفساء في المسجد فقال « يا معشر النساء ، ما رأيت من ناقصات عتول ودين (١) أذْ هَبَ بَ يعقول ذوى الألباب منكن ، وإنى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم الهيامة ، فنقر مُنَ إلى الله بما استطعتن » .

وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها ، فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فأخبرته بما سمعت من رسول الله عِلَيْقِ وأُخدَت حلبيًّا لها .

فقال ابن مسمود رضى الله عنه أين تذهبين بهذا الحلى ؟ فقالت : أتقرب به إلى الله وإلى رسوله ، لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النار .

قال: هلمى بذلك (ويلك<sup>٢٧)</sup>، تصدق به على وعلى ولدى) فقالت: لا والله ، حتى أذهب به إلى رسول الله عَلَيْكِ. فذهبت تستأذن على رسول الله عَلَيْكِ ، فقالوا: يا رسول الله؟ هذه زبنب تستأذن ، فقال (أى الزيانب هى؟) قالوا: امرأة عبد الله بن مسعود .

قدخلت على النبي عَرَائِيُّةٍ فقالت : إنى سمت منك مقالة ، فرجمت إلى ابن مسمود فحدثته ، فأخذت ُحلِسِّي أتقرب به إلى الله عز وجل ، وإليك ، رجاء أن لا يجملني الله من أهل النار .

 <sup>(</sup>۱) من ناقصات : كلة (من) زائدة كما عرفت في النحو أنها تزاد في النفي ، والألباب : جم ( اب) وهو العقل ، و( المعشر)
 الجاعة ، المولوي وصي أحمد ، سلمه الصدد .

 <sup>(</sup>۲) ويلك «الويل» الحزن والهلاك والمثقة من العذاب، وهي دهناد جرت على اللسان من غير قصد إلى معناه • المولوى، وصي أحمد
 سلمه الصدد .

فقال ابن مسعود رضى الله عنه : تصدق به عَلَى وعلى بَدِنَى (۱) ، فإنا له موضع ، فقلت له : حتى أستأذن رسول الله عَلَيْ .

فقال رسول الله ﷺ « تصدق به عليه وعلى بنيه ، فإنهم له متوضع » .

٣٠٣٦ = مَتَرَثُنَ الحسين بن الحسم الحِبَري. قال : ثنا عاصم بن على ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، قال : أخبرنى ابن أبي عمرو ، عن أبي سميد المقبرى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَمَالَتُهُ مثله .

قال أبو جمفر: فَبَتَيْن أبو هريرة رضى الله عنه في هذا الحديث ، أن رسول الله عَلَيْكُ إنّما أراد بقوله (تصدق<sup>(٣)</sup>) في الصدقة ، التطوع التي تكفر الذنوب .

وق حديثه قال ( فجاءت بِحُسِلِي ِّ لها إلى رسول الله يَرَاقِيم ، فقالت : يا رسول الله ( خذ هذا أتقرب به إلى الله عز وجل وإلى رسوله ) .

فقال لها رسول الله ﷺ « تصدق به على عبد الله ، وعلى بنيه ، فا مهم له موضع » فكان ذلك على الصدقة بكل المال ، وإنما توجب الصدقة بكل الله ، وإنما توجب الصدقة بحل الله ، وإنما توجب الصدقة بجزء منه .

فهذا أيضاً دليل على فساد تأويل أبي يوسف رحمه الله ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول .

فقد بطل بما ذكرنا ، أن يكون و حديث زينب ما يدل أن المرأة تمطى زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيراً .

وإنما نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول ، فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا المرأة ـ باتفاقهم ـ لا يعطيها أخوها لا يعطيها أرأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة ، وإن كانت فقيرة ، ولم تكن في ذلك كغيرها ، لأنا رأينا الأخت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة ، وإن كان على أخيها أن ينفق عليها ، ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة .

فثبت بذلك أن الذي يمنع الزوج من أعطاء زوجته من زكاة ماله ، ليس هو وجوب النفقة لها عليه ، ولكنه السبب الذي بينه وبين والديه في منع ذلك إياه من إعطائهما من الزكاة .

فَلَّا ثبت بما ذكرنا أن سبب المرأة الذي منع زوجها أن يعطيها من زكاة ماله وإن كانت فتيرة ، هو كالسبب الذي بينه وبين والديه الذي ينه وبين والدينه النائدي ينه من إعطائهما من زكاته ، وإن كانا فقيرين ، ورأينا الوالدين لا يعطيانه أيضاً من زكاتهما ، إذا كان فقيراً ، فكان الذي بينه وبين والديه من النسب (<sup>4)</sup> يمنعه من إعطائهما من الزكاة ، ويمنعهما من إعطائه من الزكاة .

فكذلك السبب الذى بين الزوج والمرأة ، لما كان يمنعه من إعطائهما من الزكاة ، كان أيضاً يمنعها من إعطائه من الزكاة .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « السبب » . (١) وفي نسخة « السبب » .

وقد رأينا هذا السبب بين الزوج والرأة يمنع من قبول شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، فجعلا في ذلك كذوى الرحم المحرم ، الدي لا يجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه .

ورأينا أيضًا كل واحد منهما ، لا يرجع فيما وهب لصاحبه ، في قول من يجيز الرجوع في الهبة فيما بين القريبين (١) .

فلما كان الزوجان فيها ذكرنا ، قد حملا كذوى الرحم الحرم فيا منع فيه من قبول الشهادة ، ومن الرجوع في الهية ، كانا في النظر أيضًا في إعطاء كل واحد منهما صاحبه من الزكاة كذلك .

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

### ٤ \_ باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟

٣٠٣٧ ـ مَرَشَنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا معلى بن أسد ، قال : ثنا عبد العزيز بن المحتار ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ذكر الحيل فقال « هي<sup>(٢)</sup> لثلاثة ، لرجل أجر ، ولرجل يستر ، وعلى رجل وزر ، فأما الذي هي له ستر ، فالرجل يتخذها نكرماً وتجملا ، ولا يدسى حق طهورها وبطونها و عسرها و يسرها » .

٣٠٣٨ ـ مَرْثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح السّمان ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَرِّقَ مثله ، غير أنه قال (ولم ينس حق الله ق رقابها ولا ف ظهورها ) فقط .

٣٠.٣٩ \_ حَرْثُ يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حَرْثَى هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فذكر با إسناده مثله.

قال أبو حمفر : فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في الخيل ، إذا كانت ذكوراً وإناثًا ، وكان صاحبها يلتمس نسلها .

واحتجوا في إيجامهم الزكاة فمها بقول رسول الله ﷺ « ولم يذير حق الله فيها » .

قالوا: فني هذا دليل أن لله فها حقاً ، وهو كحقه في سائر الأموال التي يجب فيها الزكاة .

واحتجوا في ذلك بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

. ٣٠٤ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : ثنا جوبرية ، عن مالك ، عن الزهرى أن السائب بن يزيد أخبره ، قال : رأيت أبى 'يقَـوِّ مُ الخيل ، ويدفع صدقتها إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

٣٠٤١ \_ صَرَّتُ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « اعريقبر » .

<sup>(</sup>٣) هيى : أي الحيل « لرجل أجر » أي : ثوات عضيم « لرجل ستر » أي : ساتر افقره ولحاله « وزر » أي ثقل و إثم .

ابن مالك أن عمر رضى الله عنه كان يأخذ من الفرس عشرة ، ومن البرذون(١) خسة .

٣٠٤٢ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عمر ، والحجاج بن النهال ، قالا : ثنا حاد بن سلمة ، فذكر با سناده مثله . ونمن ذهب إلى هذا القول أيضاً ، أبو حنيفة ، وزفر ، رحمهما الله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهما الله ، فقالوا : لا صدقة في الخيل السائمة البتة .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به لقولهم ، من قول رسول الله ﷺ «ولم ينس حق الله فيها » أنه قد يجوز أن يكون ذلك الحق حقاً سوى الزكاة .

٣٠٤٣ ـ فإنه قد روى عن رسول الله عَلَيْنَهُ ، ما حَرَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا شريك بن عبد الله ، عن أبى حزة ، عن عاص ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي عَلَيْنَهُ أنه قال : « في المال حق سوى الزكاة » وتلا هذه الآية ﴿ لَيْسَ الْـبِرَ ۚ اَنْ \* تُو َلُـوا وُجُوهَكُمُ \* » إلى آخر الآية .

فلما رأينا المال قد جعل فيه حق سوى الزكاة ، احتمل أن يكون ذلك الحق ، الذى ذكره رسول الله عَلَيْكُمْ ف الخيل، هو ذلك الحق أيضاً .

وحجة أخرى أن الزكاة فى الحديث الذى رويناه عن أبى هريرة رضى الله عنه ، إنما هو فى الخيل المرتبطة ، لا فى الخيل السائمة .

وحجة أخرى ، أنا قد رأينا رسول الله مُرَلِّكُهُ ذكر الإبل السائمة أيضاً فقال ( فيها حق ) فسئل عن ذلك الحق ما هو ؟ فقال « إطراق<sup>(٢)</sup> فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنيحة سمينها » .

٣٠٤٤ ـ حَرَثُنَا بَدَلكَ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي عَلِيْقٍ .

فَهَا كَانَتَ الْإِبْلِ أَيْضًا ۚ فِيهَا حَقَّ غَيْرِ الزَّكَاةِ ، احتمل أَنْ رِكُونَ كَذَلْك ، الخيل .

وأما ما احتجوا به ، مما رويناه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فلا حجة لهم فيه أيضاً عندنا ، لأن عمر لم يأخذ ذلك منهم ، على أنه واجب عليهم .

وقد بين السبب الذي من أجله أخذ ذلك عمر بن الخطاب، حارثة بن مضرب .

٣٠٤٥ ـ صَرَّتُ فَهِد ، قال: ثنا محمد بن القسم المعروف بستحيم الحراني ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو إستحاق ،

<sup>(</sup>١) من البرذون كـ ﴿ فردوس ﴾ النوس الهارسي ، قيل هو أصبر على الحكد من العربي ، والعربي أسرع منه .

قال ابن الأنبارى : يقع على الذكر ، والأنثى برذوءة ، قال المطرزى ، البردون : التركى من الخيل ، وهو خلاف العراب . له المحقق القارى .

 <sup>(</sup>۲) إطراق لحمايا : أى إعارته الضراب ، ومنيحة سمينها من النج ، وهو إعطاء ذات لن فقيراً ليشرب لبنها ،دة ثم يردها
 على صاحبها إذا ذهب درها . المولوى وصى أحمد، سلمه الصمد .

عن حارثة بن مضرب، قال : حججت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، فأتاه أشراف من أشراف أهل الشام، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إنا قد أُصَـبْـناً دواب وأموالاً ، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها ، و تـكون لنا زكانه .

فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، فسأل أصحاب رسول الله عليه، فيهم على بن أبى طالب رضى الله عنه، فقانوا: حسن، وعلى رضى الله عنه ساكت لم يتسكلم معهم.

فقال : مالك يا أبا الحسن لا تتكلم ؟ قال : قد أشاروا عليك ، ولا بأس بما قالوا ، إن لم يكن أمراً واجباً ولا جزية راتبة يؤخذون بها .

قال: فأخذ من كل عبد عشرة ، ومن كل فرس عشرة ، ومن كل هجين (١) ثمانية ، ومن كل برذن أو بغل ، خسة دراهم في السنة ، ورزقهم كل شهر كالفرس عشرة دراهم ، والهجين ثمانية ، والبغل خمسة خمسة ، والمهلوك جريبين (٢) كل شهر .

فدل هذا الحديث على أن ما أخذ منهم عمر رضى الله عنه من أجله ، ما كا أخذ منهم فى ذلك ، أنه لم يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة .

وقد قال لهم عمر رضى الله عنه إن هذا لم يفعله اللذان كانا قبلى ، يعنى رسول الله مَلِيَّةِ وأبا بكر رضى الله عنه . فدل ذلك على أن رسول الله مِلِيَّةِ وأبا بكر رضى الله عنه لم بأحذا ، مما كان بحضرتهما ، من الخيل صدقة ، ولم ينكر على عمر ما قال من ذلك ، أحد من أصحاب رسول الله مَلِيَّةِ .

ودل قول علي لعمر رضي الله عنهما : ( قد أشاروا عليك ، إن لم يكن جزية راتبة ، وخراجاً واجباً » .

وقبولى عمر ذلك منه ، أن عمر إنما كان أخذ منهم بسؤالهم إياه أن يأخذ منهم ، فيصرفه في الصدقات ، وأن لهم منع ذلك منه ، متى أحبوا ، ثم سلك عمر بالعبيد أيضاً في ذلك ، مسلك الخيل ، ولم يكن ذلك بدليل على أن العبيد الذين لغير التجارة ، يجب فيهم صدقة وإنما كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك .

وقد روى عن علي رضى الله عنه عن رسول الله عَلِيُّهُ أنه قال : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .

٣٠٤٦ ـ عَرْشُ لِذَلِكَ فَهِد ، قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن عاصم بن ضمره ، عن على رضى الله عنه عن النبي عَرَّقِيَّهِ .

٣٠٤٧ \_ **مَرْثُنَا** على بن أبي شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، فال : أنا سفيان ، وشريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحادث ، عن على رضى الله عنه ، عن النبي عَرِيجَةٍ مثله .

 <sup>(</sup>١) « هجن » في المحمع ، الهجين في الناس و الحين أيصاً : ما يكون من قعل الأم ، فإدا كان الأب عتيقاً والأم ليست كذلك .
 كان الولد همينا « والأقراف » من قبل الأب .

وفى الناموس: الهنعين عربى وبد من أمة ، أو من أبوه حبر من أمه وهي هجينة ، وقد هجر كـ ( كرم ) وفرس وبرذوبة محمل عتمق .

 <sup>(</sup>۲) حریب : مثنی ( جرب ) فی القاموس هو مکیال قدر أربعة أفقزة ، الحم ( أحربة ) و ( حربان ) المولوی وصی أحمد

سامه لصمد

٣٠٤٨ ـ حَرَثُنَ ربيع الجيزى ، قال : ثنا يعقوب بن إسحاق بن أبى عبادة ، قال : ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه ، عن النبي عَرَاقًا مثله .

فذلك أيضاً ينني أن بكون في الخيل صدفة .

فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق ، فلما كان ذلك لا ينني أن تـكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فـكذلك لا ينني ذلك أن تـكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة .

وكما كان قوله ( قد عفوت لكم عن صدفة الرقيق ) إنما هر على الرقيق للخدمــــة خاصة ، فكذلك قوله ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ) إنما هو على خيل الركوب خاصة .

قيل له : هذا يحتمل ما دكرت ، وإذا بطل أن ينتنى الزكاة بهذا الحديث ، انتفت بما ذكرنا قبله ، مما فى حديث حارثة ، لأن فيه أن عليًّا هذا ، كان عند عليّ حارثة ، لأن فيه أن عليًّا قال لعمر ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله عَلَيْكُ هذا ، كان عند عليّ رضى الله عنه ، على ننى الزكاة منها ، وإن كانت سأعة .

وقد روى عن أبى هربرة رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ ما معناه قريب من معنى حديث عاصم ، والحارث عن على رضى الله عنه .

- ٣٠ ٤٩ \_ صَرِّمُنَ حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شمبة ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمت سليان بن يسار يحدث ، عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَرَيْكُم قال « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة » .
- ٠٥٠٠ ـ حَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب وسعيد بن عامر ، قالا : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن سلمان ، عن عن عرال ، عن عن عرال ، عن عن النبي مَرَّاتُ مثله .
- ٥٠ ٣٠ \_ صَرَّتُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٠٥٢ \_ صَرْتُ صالح بن عبد الرحن ، قال: ثنا القمني ، قال: ثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، قَدْ كر بإسناده مثله .
- ٣٠٥٣ \_ حَرِثْنَي محمد بن عيسى بن فليح، قال: ثنا أبو الأسود، النضر بن عبد الجبار، عن سليهان (١)، قال محمد بن عيسى بن فليح هو ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، فذكر بإسناده مثله.
- ٣٠٥٤ ـ حَرَثُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وهب ، قال : أخبرتى أسامة بن زيد الليثى ، عن مكحول ، عن عراك ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٠**٥٥ \_ مَدَّثُنَّ** ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن خُثَيْم بن عراك ، عن أبيه ، فذكر بإسناده مثله .

فلما لم يكن فى شى. مما ذكرنا من هذه الآثار ، دليل على وجوب الزكاة فى الخيل السائمة ، وكان فيها ما يننى الزكاة منها ، ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا يرون فيها زكاة .

فهذا وجه هذا الباب، من طريق الآثار .

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن بلال التيمي .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة ، لا يوجبونها حتى تكون ذكوراً وإمانًا ، ينتمس منها صاحبها بسنها ، ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ، ولا في إنائها خاصة ، وكانت الزكوات المنفق عليها في المواشي السائمة ، تجب في الإبل والبقر والعنم ، ذكوراً كانت كلها ، أو إماثاً .

فلما استوى حكم الذكور خاصة في ذلك ، وحكم الإياث خاصة ، وحكم الدكور والإناث ، وكانت الدكور من الخيل خاصة ، والإناث منها والدكور إذا اجتمعت ، لا تحي فيها ذكاة \_ كان كدلك في النظر \_ الإناث منها والدكور إذا اجتمعت ، لا تحي فيها ذكاة .

وحجة أخرى ، أنا قد رأينا البغال والحمير، لا زكاة فيها ، وإن كانت ساعّة ، والإبل والبقر والغنم ، فيها الزكاه إدا كانت ساعّة ، وإنما الاختلاف في الخيل .

فَّردنا أَن بنظرأَى الصنفين هي به أشبه، فنعطف حكمه على حكمه ، فرأينا الخيل ذوات حوافر، وكذلك الحبر والبغال، هي ذوات حواهر أيضاً ، وكانت المواشي من البقر والغنم والإبل ، ذوات أخفاف ، فذو الحافر بذي الحامر أشبه منه بذي الخف .

فثبت بذلك أن لا زكاة في الخيل ، كما لا زكاة في الحُمبر والبغال ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ، وهو أحب القولين إلينا ، وقد روى دلك عن سعيد من المسيب .

٣٠٥٦ \_ **حَرَثُنَا** ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، وقال : قلت لسعيد بن المسيب ، أعلى البراذين صدقة ؟ أعلى البراذين صدقة ؟ وقال : أو َ عَلى الخيل صدقة ؟

# ٥ - باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا؟

٣٠٥٧ ـ مَرْشُنَا أحمد بن داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن (١) ، عن عثمان ابن أبى العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله عَرَاقِيمَ فقال لهم « لا تحشروا (٢) ولا تعشروا » .

٣٠٥٨ ـ حَرَّثُ أَحَمَد بن داود ، قال : ثما عبد الرحمن بن صالح ، قال : ثنا ابن أبى زائدة ، عن إسرائبل بن يونس ، عن إبراهيم بن مهاجر البجلي ، عن عمرو بن حريث ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، قال رسول الله عَلِيْكُمْ « يا معشر العرب ، احمدوا الله ، إدْ رفع عنكم العشور (٢٠ » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخه «الحسير» وهو الحسن النصري.

<sup>(</sup>٢) لا تحشروا « الحشر » هو الجلاء عن الأومان ، أى : لا تحشروا من مواطنكم ومنازلكم إلى عامل الركاة المُعد صدقة أموالكم ، بل لبأخذها عسكم في أماككم ـ في "مهاية .

وقيه أن وفد ثقيف اشترصوا أن لا يعشروا ولا حشروا ، أى لا بندبوا إلى المعارى ولا يضرب عليهم البعوث .

وقبل : لا يحشرون إلى عامل الركاة ليَّ حدصدقة أموالهم ، بل يأخذها ق أماكنهم ، قال : ومنه حديث نحران « على أن لا يحشروا ولا يعشروا » وحديث الساء « لا يحشرن ولا يعشرن » يعنى للفروات ، قال : معزو لا بجب علمهن . ' مهى ، قوله « لا تعشروا » أى : لا يؤخذ عنه عشر أموالكم ،

<sup>(</sup>٣) « العشور ، حم عصر . أي : ما كات الموال تأخذ مهم . المولوي وصي أحمد سعه الصمد .

٣٠٥٩ \_ مَرْشُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أَبُو أَحمد ، قال : ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن رجل حدثه ، عن عمرو بن حريث ، عن سميد بن زيد ، قال : سممت رسول الله عَرِيَّةُ يقول ، فذكر مثله .

• ٣٠٦٠ ـ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا على بن معبد والحانى ، قالا : ثنا أبو الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبيد الله ، عن جده أبي أميّة (١٠) عن أبيه قال : قال رسول الله عَرَّقَ « ليس على المسلمين عشور ، إنما المشور على أهل الذمة » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتوكَّى على أخذ صدقاتهم ، ولكن المسلمين بالخيار ، إن شاءوا أدوها إلى الإمام فتوكَّى وضعها فى مواضعها التى أمره الله عز وجل بها ، وإن شاءوا فرقوها فى تلك المواضع .

وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم ، واحتجوا فىذلك بهذه الآثار التى رويناها عن رسول الله عَلَيْكُ وبما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

٣٠٦١ \_ حَرْشُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا سفيان ، عن عمرو ، عن مسلم بن يسار ، قال : قلت لا بن عمر، أكان عمر يعشر المسلمين ؟ قال : لا .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : للإمام أن يولى أصحاب الأموال صدقات أموالهم ، حتى يضعوها مواضمها ، وللإمام أيضاً أن يبعث عليها مُصَدَّدً فين ، حتى يعشروها ، ويأخذوا الزكاة منها .

وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم ، أن العشر الذي كان رسول الله عَرَاقَة رفعه عن المسلمين ، هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية ، وهو خلاف الزكاة ، وكانوا يسمونه المكس ، وهو الذي روى عقبة بن عامم فيه الذي كان يؤخذ في الجاهلية ، قال : ثنا عمد بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد ابن أبي حبيب ، عن عبد الرحم بن شماسة ، عن عقبة بن عامم ، قال : قال رسول الله عَمَاقَة « لا يدخل الجنة صاحب مكس » يمنى : عاشراً .

فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين ، وأما الزكاة ، فلا .

٣٠٦٣ ــ وقد بين ذلك أيضاً ما *مَرْشُ* سليان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبيد الله ، عن رجل من أخواله أن رسول الله علي الشعمله على الصدقة ، وعلمه الإسلام ، وأخبره عن أخذ فقال : يا رسول الله كل الإسلام قد علمته إلا الصدقة ، أَ فَأَعشر المسلمين ؟

فقال رسول الله عليه « إنما يعشر المهود والنصاري » .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَلِيَّةُ بعثه على الصابقة ، وأمراه أن لا يعشر المسلمين ، وقال له : إنما العشور على اليهود والنصارى .

فدل ذلك أن العشور الرفوعة عن السلمين ، هي خلاف الزكاة .

<sup>(</sup>١) ول نخة وأنه،

٣٠٦٤ ـ ومما ببين ذلك أيضاً أن حسين بن نصر صرَّتُ قال : ثنا الفريابي ، قال : أنا سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن عبيد الله الثقني ، عن حال له من (١) بكر بن وائل ، قال : أتيت النبي عَرَاتُ فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن ؟ قال « إنما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين » .

فدل هذا على أن العشر الذى ليس على المسلمين ، الأخوذ من اليهود والنصارى ، هو خلاف الزكاة ، لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك ، إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم ، كالجزية الواجبة لهم عليهم ، والزكاة ليست كذلك ، لأنها إنما تؤخذ طهارة زب المال ، وهو مثاب على أدائبها .

واليهود والنصاري ليس ما يؤخذ منهم من العشر ، طهارة لهم ، ولا هم مثابون عليه .

فرفع رسول الله عَلِيُّكُ ، ما يؤخذ منهم ، مما لا ثواب لهم عليه ، وأقر ذلك على اليهود والنصارى .

٣٠٦٥ ـ مَرَثُنَ أَبُو بَكُرَةً وإبراهيم بن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عام، ، قال : ثنا أبن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن أبن مهران ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل ( أن كذف من المسلمين ، من كل أربعين ديناراً ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً ، ويناراً ، إذا كانوا يريدونها (٢) ، ثم لا تأخذ منهم شيئاً حتى رأس الحول ، فإنى سمعت دلك ممن سمم النبي يَرَبَّتُهُ ، يقول دلك .

وفي هذا الحديث أم رسول الله عَرَّاقَتُه المصدقين<sup>(٣)</sup> أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا .

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ما قد وافق هذا .

٣٠٦٦ ـ عَرْشُ أَبُو بشر الرق ، قال : ثنا معاذ بن معاذ العنبرى ، غن ابن عون ، عن أنس بن سيرين ، قال : أرسل إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فأبطأت عليه (٤) ثم أرسل إلى فأتبته ، فقال ( إن كنت أرى أنى نو أمرتك أن تعض (٥) على حجر كذا وكذا ، ابتغاء مرضاتى ، لفعات ، اخترات لك عملا ، فكرهته أو أكتب لك سنة عمر رضى الله عنه .

قال: فكتب (خذ من المسلمين ، من أربعين درهماً ، درهماً ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً ، درهماً ، درهماً ،

قال: قلت ، من لا ذمة له ؟ قال : الروم كانوا يقدمون من الشام .

فلما فعل عمر رضى الله عنه هذا بحضرة أصحاب رسول الله بَرَائِيُّهُ ، فلم ينكره عليه منهم أحد منكر ، كان ذلك حجة وإجماعاً منهم عليه . فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طربق النظر ، فإنا قد رأبناهم ، أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة

(۱) وق نسخة « ابن » .
 (۲) وق نسخة « بديرونها .

(٣) وق سعة ه للمصدفين » .
 (١) وق سعة ه عنه » .

 <sup>(</sup>٥) نعس على حجر ، أى : تحسكه بأسباك ، وق الفاموس ( عضصته ) وعليه ك ( سمم ) و «مسم» عضاً و عصيضاً ، مسكنه پاسساني أو طساق ، اشهى ، وهذا كماية عن شدة الاستبساك بما يأمر به .

حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة ، وكذلك يفعل فى تمارهم ، ثم يضع ذلك فى مواضع الزكوات على ما أمره به عز وجل ، لا يأبى ذلك أحد من السلمين .

فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال أن الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك ·

فأما معنى قول رسول الله مَرَاقِيَّةِ ( ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على البهود والنصارى ) .

فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب ، وقد سمعت أبا بـكرة يحـكى ذلك ، عن أبي عمر الضرير .

وهذا كله قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

وقد روى عن يحيى بن آدم فى تفسير قول النبى عَلَيْكُ ( ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى ) معنى غير المعنى الذى ذكرنا ، وذلك أنه قال : إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم على العاشر (١٦ فى أموالهم ما لم يكن واجباً عليهم ، لو لم يمروا بها عليه ، لأن عليهم الزكاة على أى حال كانوا عليها .

واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر ، لم يجب عليهم ميها شيء .

فالذي رفع عن المسلمين ، هو الذي يوجبه المرور بالمال على العاشر ، ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصاري .

# ٦ ـ باب ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟

٣٠٦٧ \_ صَرَّشُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : ثنا عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : بعث النبي يَرَاقِيَّه مصدقاً في أول الإسلام فقال : خذ الشارف<sup>(٢)</sup>والبكر، وذوات العيب ، ولا تأخذ حزرات الناس .

قال هشام: أرى ذلك ليستا لفهم ثم جرت السنة بعد ذلك .

٣٠٦٨ ـ حَرَثُنَا أَحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا وكيم ، عن هشام ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْقَ نحوم . قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى تقايد هذ الخبر ، وقالوا : هكذا ينبغي للمستَدِّق أن يأخذ .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يأخذ في الصدقات ذات عيب ، وإنما يأخذ عِدْلاً من المال .

٣٠٦٩ ـ واحتجوا في ذلك بما صَمَّتُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حَمَّشَى أبي ، عن عامة بن عبد الله ، عن أنس أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما استخلف ، وجَّه أنس بن مالك رضى الله عنه إلى البحرين ، فكتب له هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) وفي نــغة د بالعأشر » .

 <sup>(</sup>٣) الشارف: من الناقة المسنة الهرمة ، كالشارفة قوله (حزرات الناس) من حم (حزرة ) يسكون زاى وهني خيار مال الرجل
 لأن صاحبها لا يزال يحزرها ، أى : يخرصها في نفسه، وسميت ثمرة الخدر وهني بالنارسية « أندازه كرون» .

هذه فريضة ( يعنى الصدقة ) التي فرض<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ<sup>(۲)</sup> على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ﷺ .

فن ُسئِكَها من المؤمنين على وجهها<sup>(٣)</sup> فليعطها ، ومن سأل فوقها فلا يعطه ، فذكر فرائض الصدقة وقال ( لا يؤخذ في الصدقة هرمة<sup>(1)</sup> ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ) .

٣٠٧٠ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الحسكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حزة ، قال : ثنا سليان بن داود ، قال : صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : صَرَّتُ الرَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْتُ كتب قال : صَرَّتُ اللهُ عَلَيْتُ كتب قال : صَرَّتُ اللهُ عَلَيْتُ كتب كتابًا إلى أهل الحين فيه الفرائض والسّنن ، فكتب فيه (لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عواد ، ولا تيس الغنم ) .

فَهَكَذَا كَانَتَ كَتَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وأَبَى بَكُرُ وعَمْرُ رَضَيَ الله عَنْهُمْ تَجْرَى مِنْ بَعْدُهُ ، وكتب علي رضي الله عنه بِعَدَ ذَلِكَ .

فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بدأنا بذكره في هذا الباب .

وفيه أيضاً ما يدل على تقديمه بما رويناه بعده ، وهو قول عائشة رضي الله عنها ( إن رسول الله يَهْلِيُّكُم كان يبعث مُصَّدِّقاً في صدر الاسلام ، فأمره بذلك ، ونسخ ذلك بما ذكرنا في كتاب أبى بكر لأنس ، وفي كتاب عمرو بن حزم .

وهذا كاه قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تمالي .

# ٧ - باب زكاة ما يخرج من الأرض

٣٠٧١ \_ حَدَثُنَ حَسِينَ بَن نَصَر ، قال: ثنا أبو نَسِم ، قال: ثنا سفيان الثورى ، عن عمرو بن يحيى المازنى ، عن أبيه ، عن أبي من أبي سميد الخدرى ، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « ليس فيا دون حسة أوسق صدقة ، وليس فيا دون خس دُو دُو صدقة ، وليس فيا دون خس أواق صدقة » .

٣٠٧٣ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا هام ، عن يحيي بن سعيد ، عن عمرو بن يحيي ، فذكر بإسناده مثله .

 <sup>(</sup>١) فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ، أى : أوجب أو شرع ، يعى بأمر الله ، وقيل : معناه : قدر : لأن إنجابها ثابت بالكتاب ، فعرض اننبى صلى الله عليه وسلم ، بيان للمجمل من الكتاب بتقدير الأنواع . قاله السيوطي .

<sup>.</sup> (٢) وفي نسخة « فرص الله عر وجل » .

<sup>(</sup>٣) على وجهها ، أى : على حسب ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من فرض الماديرها ، أفاده الإمام الميبي .

<sup>(</sup>١) هرمة ، أي : التي أفهرتها كبر السني . ولا ذات عوار ، أي : ذات عيب ، ولا تبس الننم ، أي : فحلها .

معناه : إذا كانت الماشية كلمها أو بعضما إ اثآء لايؤخذ منه الدكر، وأما إذا كانت كلها ذكوراً ، فيؤخذ الدكر، قاله الإمام العيبي . المولوي وسي أحمد ، سلمه الصمد .

- ٣٠٧٣ ـ حَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن عمرو ، فذكر بإسناده مثله . ٣٠٧٤ ـ حَرَثُنَا يونس ، فال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يحيى بن عبد الله بن سالم ، ومالك ، وسقيان الثورى ، وعبد الله بن عمر ، أن عمرو بن يحيى حدثهم ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٠٧٥ \_ **صَرَّتُنَا** ابن أبى داود ، قال : ثنا محمد بن المنهال ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا روح بن القاسم ، عن عمرو بن يحى ، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٠٧٦ \_ حَرَثُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سنيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد ابن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة ، عن أبى سميد ، عن رسول الله ﷺ مثله .
- ٣٠٧٧ \_ **مَرْثُنَا** يُونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه، عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن[ أبي]صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ مثله:
- ٣٠٧٨ ـ حَرَّثُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا سعيد بن أبى مريم ، قال : ثنا محمد بن مسلم ، قال : أنا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « لا صدقة فى شىء من الزرع أو الكرم (١) حتى يكون خمسة أَوْسُتَق ، ولا فى الرقة حتى تبلغ مِشَـتَى ° درهم » .
- ٣٠٧٩ \_ حَرْثُ سايان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال : قال الله عنه قال الله عنه قال : قال الله عنه قال : قال : قال الله عنه قال : قال الله عنه قال : قال :
- ٣٠٨٠ ـ مَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن ليث ابن أب سليم (٢) ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تراثي ( ليس فيا دون خمس من الإبل صدقة ، ولا خمس أواق ، ولا خمسة أوساق صدقة ) .
  - ٣٠٨١ \_ صَرَّثُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا ليث، فذكر بإسناده مثله .
- ٣٠٨٢ ـ صَرَّتُ فَهِد ، قال : ثنا محمد بن كثير ، عن الاوزاعى ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه تحوه ، ولم يرفعه .
- ٣٠٨٣ ـ حَدِّثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا نعيم بن حماد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَيِّكَ مثله .
- ٣٠٨٤ حَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا الحسكم بن موسى ، قال : ثنا يحيى بن حمزة ، عن سلبان بن داود ، قال : حَدَثْنَى الزهرى ، عن أبيه بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَلَيْقَةَ كتب الله أهل الحمين بكتاب ، فيه الفرائض والسنن ، فكتب فيه « ما سقت الساء أو كان سحاً ، أو بَمُـلاً فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرِّشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقى بالرِّشاء أو بالدالية ، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق » .

<sup>(</sup>١) أو الكرم : بنتح الأول وسكون الثانى ، أى :كرم العنب ، قوله ( الرقة ) كالعدة هي الورق ، أي : المعضة .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « سلیان » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : لا تجب الصدقة فى شىء من الحنطة والشمير والتمرة والزبيب ، حتى يكون خمسة أوسق .

وكذلك كل شيء مما تخرج الأرض ، مثل : الحمص ، والمدس ، والماش ، وما أشبه ذلك ، فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضاً .

وممَّـن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ، ومحمد رحمهما الله ، وأهل المدينة .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك أو كثيره .

٣٠٨٥ ــ واحتجوا فى ذلك بما صَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، قال : صَرَّتُمَيَ عامم بن أبي النجود ، عن أبى وائل ، عن معاذ بن جبل ، قال : بعثنى رسول الله يَرَائِيَّةٍ إلى المين ، فأمر فى أن آخذ مما سقت السماء [ومما سقى بعلاً] العشر ، ومما سقى بالدوانى نصف العشر .

٣٠٨٦ \_ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عبد الحيد بن صالح ، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، فذكر بإسناده مثله .

٣٠٨٧ \_ صَرَّتُ أَحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : ثنا عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عليه ه فيا سقت السهاء المشور ، وفيا 'سَـقِيَ بالسانية (١) نصف العشور » .

٣٠٨٨ ــ صَرَّتُ دبيع الجيزى ، قال : ثنا أبو الأسود ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله عَرَّالِيَّةِ فرض فيا سقت الأنهار والعيون ، أو كان عَثَرَ يَّا <sup>(٢)</sup> يسقى بالساء المشور وفيا سقى بالناضح <sup>(٢)</sup> نصف العشور .

٣٠٨٩ \_ حَرَثُ يَل يَرِيد بن سنان ، قال : ثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : أنا عبد الله بن وهب ، قال : حَرَثُن يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله يَرْقِيَ مثله .

. ٣٠٩ ـ حَرَثُ يزيد بن سنان ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

<sup>(</sup>١) بالــانية . قال الإمام العيى : هي الناقة التي يستقى عليها ، والجمع السوائي .

 <sup>(</sup>۲) عثرياً ، بفتح العين والثانة المفتوحة المحتفقة في القاموس ، هو ما سقتها السماء ، وكذا ذكر التوريشتي وبعض الشهراح .
 فعلي هذا قوله ( يسقى بالسماء ) تفسير له .

وق النهاية: هو من النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر ، يجتمع في حفيرة ، وقال ابن فارس في المجمل : العثرى ما سقى من النخل بالماء الجارى .

وقال الجويرى : العثرى غصوص بما سقى من ماه السيل ، وهو نسبة إلى العائور ، وهو شبه الساقية ، يمحفر فيجرى فيه الماء ، وكأنه يتعثر فيه الماء ولا يشعر به ، أى : يجتمع ، أقوال وأجودها ، وأنسبها يحديث الباب . هو الهنمي الأول .

 <sup>(</sup>٣) بالناضح ، أى : باا انية بقرينة الرواية السابقة والآنية ، والجم ( نواضح ) ق النهاية : هى الإبل ابسقى عليها .
 المولوى وصى احد، سلمه الصد.

٣٠٩١ \_ مَرْثُنَا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : مَرَشَى عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه ، أنه سمع جابر ابن عبد الله يذكر عن رسول الله على أنه قال «فيا سقت الأنهار والنيم المشور ، وفيا سقي بالسانية نصف المشور» .
قال أبو جمفر : فني هذه الآثار أن رسول الله عَلَيْكُ جمل فها سقت السهاء ما ذكر فها ، ولم يقدر في ذلك مقدار .

فَقَى ذَلَكَ مَا يَدَلُ عَلَى وَجُوبِ الرَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا خَرِجٍ مِنْ الْأَرْضِ ، قَلَّ أُو كَثُرُ .

فإن قال قائل ممن يذهب إلى قول أهل المدينة : إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل ، غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأولى، والأولى مفسرة ، وهذه مجملة ، فالمفسر من ذلك أولى من المجمل .

قيل له : هذا محال ، لأن رسول الله عَرَائِيَّةً أخبر فى هذه الآثار ، أن ذلك الواجب من العشر، أو نصف العشر ، فيما يستى بالأنهار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية ، فكان وجه الكلام على كل ما خرج مما ستى بذلك .

وقد رويتم أنتم عن رسول الله ﷺ أنه ردَّ ماعِزاً عند ما جاء ، فأقر عنده بالزنا أربع صمات ، ثم رجمه بعد ذلك .

ورويتم أن رسول الله عَرِيْكِيِّ قال لأُ نَيْس « أُغْـدُه على (١) امرأة هذا ، فإن اعترفت ، فارجمها » .

فجملتم هذا دلولا ، على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا صرة واحدة ، لأن ذلك ظاهر، قول رسول الله عَلَيْكُم ( فإن اعترفت فارجمها » .

ولم تجعلوا حديث ماعيز الفسر ، قاضياً على حديث أنكيْس المجمل ، فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل ، هو الاعتراف المذكور في حديث ماعيز الفسر .

فإذ كنتم قد فعلتم<sup>(٢)</sup> هذا فيها ذكرنا ، فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكوات ما وصفنا ، بل حديث -أنيس أولى أن يكون معطوفاً على حديث ماعز ، لأنه ذكر فيه الاعتراف .

وإقراره مرة واحدة ليس هو اعترافاً بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم .

وحدیث معاذ وابن عمر وجابر رضی الله عنهم فی الزکاة ، إنما فیه ذکر إیجابها فیا 'سیقی َ بکذا ، وفیا 'سیقی َ بکذا .

فذلك أولى أن يكون مضاداً لما فيه ذكر الأوساق ، من حديث أنيس ، لحديث ماعز .

وقد حمل حدیث معاذ وجابر وابن عمر رضی الله عنهم ، علی ما ذکرنا ، وذهب فی<sup>(۲)</sup> معناه إلی ما وصفنا ، إبراهيم النخمي ، ومجاهد .

٣٠٩٢ ـ عَرَشُنَا فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أنا شريك ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال ( في كل شيء أخرجت الأرض الصدقة ) .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « إلى » .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل ( فإذ كنتم فعلنموه ) والصعيح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة «من ».

٣٠٩٣ ـ مَرْشُنَا محمد بن حميد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن خصيف ، عن مجاهد ، قال : سألته عن زكاة الطعام فقال ( فيا قلَّ منه أو كثر ، العشر و نصف العشر ) .

والنظر الصحيح أيضاً يدل على ذلك ، وذلك أنا وأينا الزكوات تجب ق الأموال والمواشي ، ق مقدار منها معلوم ، بعد وقت معلوم ، وهو الحول ، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ، ووقت معلوم .

ثم رأينا ما تخرج الأرض ، يؤخذ منه الزكاة ، في وقت ما تخرج ، ولا ينتظر به وقت .

فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله ، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه .

فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدهما سقط الآحر ، كما كاما في الأموال التي ذكرنا ، سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر .

فهذا هو النظر ، وهو قول أبى جنيفة ، رحمه الله تعالى .

#### ۸ ـ باب الخرص

ع ٣٠٩ ـ مَرَثُنَا يَزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو بكر الحنفى ، قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كانت المزارع تُكُمر كى على عهد رسول الله عَرَائِقَةٍ ، على أن لرب الأرض ، ما على الساق من الزرع ، وطائفة من التبن ، لا أدرى كم هو؟ .

قال نافع : فجاء رافع بن خديج ، وأنا معه ، فقال : إن رسول الله ﷺ أعطى خيبر يهود ، على أنهم يعملونها ويزرعونها ، على أن لهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، على أن نقر كم فيها ما بدا لنا .

قال: فحرصها(١) عليهم عبد الله بن رواحة ، فصاحوا إلى رسول الله عَرَاتِيمٌ من خرصه ؟.

فقال لهم عبد الله بن رواحة : أنتم بالخيار ، إن شأتم فهي لكم ، وإن شأتم فهي لنا ، نخرصها ونؤدى إليكم نصفها .

فقالوا: بهذا قامت السُّمواتُ ، والأرض .

٣٠**٩٥ ـ مَرَثُنَا** ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو عون الزيادى ، قال : ثنا إبراهيم بن طهمان ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر رضى الله عنه قال ( أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله عَلَيْظَةً ، كما كانوا ، وجعلها بينه وبينهم ) .

فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال ( يا معشر<sup>(۲)</sup> اليهود<sup>(۲)</sup> ، أنتم أبغض الخلق إلى "، فتلتم

<sup>(</sup>١) فأرصها ، من (الحرس) بفتح الهاء المعجمة : الحرز والتغمين ، وقد يكسر ، وبصاد مهملة ، والاسم ( الخرس ) بالكسر ، وهو نقدير ما على البخل من الرطب ، أو ما على الكرم من العنب زيباً ، ليعرف مقدار عشره فيثبت على مالكه ، ويخلى بينه وين الرطب والعنب ، ويؤخذ دبك المقدار وقت الجداد .

قال الإمام العينى : والفعل من باب نصر ينصر ، وصرب يضرب . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « معاشر » .

<sup>(</sup>٣) د معنس اليهود » أى : جماعة اليهود ، موله ( أن أحيث عليكم ) أى : أظلم .

أنبياء الله ، وكذبتم على الله ، وليس يحملني بغضى إياكم أن أُحِيفَ عليكم ، وقد خرصت عليكم بعشرين ألف وِسْق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلى .

٣٠٩٦ \_ مَرَثُنُ أَحمد ابن داود ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : ثنا عبد الله بن نافع ، قال : ثنا محمد بن صالح ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن عتاب بن أسيد ، أن رسول الله عليه أمره أن يخرص العنب زبيباً ، كا يخرص الرطب .

قال أبو جعفر: فذهب قوم، أن الثمرة التي يجب فيها العشر ، هكذا حكمها، تخرص وهي رطب تمراً ، فيعلم مقدارها، فتسلم إلى ربها، وبملك بذلك حق الله تمالى فيها، ويكون عليه مثلها مكيلة ذلك تمراً، وكذلك يفعل في العنب، واحتجوا في ذلك مهذه الآثار.

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فكرهوا ذلك وقالوا : ليس فى شىء من هذه الآثار أن التمرة كانت رطباً فى وقت ما خرصت فى حديث ابن عمر وجابر رضى الله عنهما .

وكيف يجوز أن يكون كانت رطبًا حينئذ، فتجمل لصاحبها حق الله فيها بمكيلة ذلك تمراً يكون عليه نسيئة، وقد نهى رسول الله يَرَاقِهُ عن بيع التمر في رسوس النخل بالتمر كيلاً، ونهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وجاءت بذلك عنه الآثار المروية الصحيحة، قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، ولم يستثن رسول الله يَرَاقِقُكُ في ذلك شيئًا.

فليس وجه ما روينا في الخرص عندنا ، على ما ذكرتم ، ولكن وجه ذلك عندنا \_ والله أعلم \_ أنه إنما أريد بخرص ابن رواحة ، ليعلم به مقدار ما في أيدى كل قوم من الثمار ، فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام ، لا أنهم علىكون منه شيئاً ثما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم .

وكيف يجوز ذلك ؟ وقد يجوز أن تصيب بعد ذلك آفة فتتلفها ، أو نار فتحرقها ، فتكون ما يؤخذ من صاحبها بدلا من حق الله تمالى فيها مأخوذاً منه ، بدلا مما لم يسلم له .

ولكنه إنما أريد بذلك الخرص ما ذكرنا ، وكذلك في حديث عتاب بن أسيد، فهو على ما وصفنا من ذلك أيضاً .

٣٠٩٧ \_ وقد دل على ذلك أيضاً ما صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن خبيب ابن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسمود بن نيار ، عن سهل<sup>(١)</sup> بن أبى حثمة ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « إذا خرصه فَذُوا<sup>(٢)</sup> ، ودعوا الثاث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع » .

<sup>(</sup>۱) سهل بن أبى خشة بنتح الحاء المهملة وسكون الثلثة ، ابن ساعدة بن عامر الأنصارى الغزرجي المدنى ، صحابي صغير ، ولد سنة ثلاث من الهجر ، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٦) ( فحذوا ) ، جزاب للشرط (أودعوا ) عطف عليه ، أى : عبنوا مقدار الركاة ، عدوا الثلاين منه ، واتركوا الثلث لرب المال حتى يتصدق به ، فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا الربر .

قال القاصى ناصر الدين الخطاب : مع المصدقين : أمرهم أن يتركوا الهالك ثلث ما خوصوا عليه ، أى : رومه توسعة عليه حشي يتصدق به على جبراء هويمن يمر عليه يطلب منه ، فلا بحتاج أن يغرم ذلك هني ماله ،

فقد علمنا أن ذلك لا يكون فى وقت ما يؤخذ الزكاة ، لأن ثمرته لو بلنت مقدار ما يجب فيه الزكاة ، لم ُ يحَـطُ عنه شيء مما وجب عليه فيها ، فأخذ منه ما وجب عليه فيها بكماله ، هذا مما اتفق عليه المسلمون .

ولكن الحطيطة المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها ، قبل أوان أخذ الزكاة منها.

فأمر الْخُرَّاص أن يلقوا مما يخرصون ، المقدار المذكور في هذا الحديث ، لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم .

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأمر الخُرَّاص بذلك أيضاً .

٣٠٩٨ \_ حَرَّثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى "، قال : ثنا أبو بكر بن عياش ، عن يحيي بن سميد ، عن بسميد ، عن بسميد بن السيب ، قال : بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمل بن أبي حثمة أيخَـرُّ ص على الناس ، فأمره \_ إذا وجد القوم في نخلهم \_ أن لا يخرص عليهم ما يأكلون ، فهذا أيضاً دليل على ما ذكرنا .

وقد روى عن أبي حميد الساعدي أيضاً في صفة خرص رسول الله عَلَيْكَمْ ما يدل على ما ذكرنا .

٣٠٩٩ ــ مَرْشُ إبراهيم بن أبي داود ، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ، قالا : ثنا الوحاظي . ح .

٣١٠٠ و و و ترش على بن عبد الرحمن ، وأحمد بن داود ، قالا : ثنا القمني ، قالا () : ثنا سليان بن بلال ، قال : ثنا عمرو بن يحيي المازنى ، عن عباس بن سهل بن سمد الساعدى ، عن أبي حيد الساعدى ، قال : خرجنا مع رسول الله علي في غزوة تبوك () فأنينا وادى القرى على حديقة امرأة ، فقال رسول الله علي « اخرصوها » فرسها رسول الله علي وخرصناها عشرة أوسق وقال « أحسبها حتى أرجم إليك إن شاء الله تعلى » .

فلما قدمناها سألها رسول الله عَلِيُّ عن حديقها كم بلغ عرها ؟ قالت : عشرة أوسق .

فني هذا الحديث أيضاً أنهم خرصوها وأمروها بأن تحصيها حتى يرجعوا إليها .

فذلك دليل على أنها لم تملك بخرصهم إياها ما لم تكن مالكة له قبل ذلك .

وإنما أرادوا بذلك أن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة ، ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام ، على حسب ما يجب فيها .

فهذا هو المني في هذه الآثار عندنا ، والله أعلم .

وقد قال قوم في الخرص غير هذا القول ، قالوا : إنه قد كان في أول الزمان يفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تمليك الخراص أصحاب الثمار حق الله فيها ، وهي رطب ، ببدل يأخذونه منهم تمراً ، ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمود (٢٠) إلى أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البيعات .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « قالوا » .

<sup>(</sup>۲) ( تبوك ) هو ووادى القرى موضعان . المولوى وصى أحد سامه الصمد .

<sup>(</sup>٣) وق تستغة د الأموال ٤ .

٣١٠١ \_ وذكروا في ذلك ما هَرَشُّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عن الخرص وقال « أرأيتم إن هلك النمر (١) أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الزكاة تجب في أشياء مختلفة ، منها : الذهب ، والفضة ، والثمار التي تخرجها الأرض ، والنخل ، والشجر ، والمواشي السائمة .

فكل قد أجم أن رجلا لو وجبت عليه على ماله (٢) وهو ذهب أو فضة ، أو ماشية سائمة ، فسلم ذلك له المصدق ، على ما لا يجوز عليه البياعات ، أن ذلك غير جائز له .

ألا ترى أن رجلا لو وجبت عليه فى دراهمه الزكاة ، فباع ذلك منه المصدق بذهب نسيئة ، أن ذلك لا يجوز . وكذلك لو باعه منه بذهب ، ثم فارقه قبل أن يقبضه ، لم يجز ذلك .

وكذلك لو وجبت عليه في ماشيته الزكاة ، ثم سلم ذلك له المصدق ، ببدل مجمول ، أو ببدل معلوم إلى أجل<sup>(١٣)</sup> مجمول ، فذلك كله حرام غير جائز .

فكان كلا حرم في البياعات في بيع الناس ذلك ، بمضهم من بعض ، قد دخل فيه حكم المصدق في بيعه إياه من رب المال الذي فيه الزكاة ، التي يتولى المصدق أخذها منه .

فلما كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا ، كان النظر على ذلك أيضاً أنْ يكون كذلك حكم الثمار .

فكما لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة ، في غير ما فيه الصدقات ، فكذلك لا يجوز فيما فيه الصدقات ، فيما بين المصدق ، وبين رب المال .

فهذا هو النظر أيضاً في هذا الباب ، وقد عاد ذلك أيضاً إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية عن رسول الله عَلَيْكُ التي قدمنا ذكرها .

فبذلك نأخذ ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تمالى .

#### ٩ \_باب مقدار صدقة الفطر

٣١.٧ \_ حَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة بن عقبة ، قال : ثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، بن عياض بن عبد الله ابن سعيد بن أبي سرح ، عن أبي سعيد الخدرى ، قال : كنا نعطى زكاة الفطر من رمضان صاعاً من (٤) طعام أو صاعاً من أو صاعاً من أقط .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « التمر » (٢) وفي نسخة « لو وجبت زكاة على ماله » . (٣) وفي نسحة « وقت » .

 <sup>(4) (</sup> من طهام ) قال عاماؤنا : المراد به المعنى الأعم لا المنطة بخصوصها ، فيكون عطف ما بعده عليه ، من باب عطه
 العام على النعاس إن أردت تحقيق المرام فعليك بمطالعة ( فتح القدير ) للامام ابن الهام فإيه بسط المكلام في هذا المقام .

- ٣١٠٣ ـ حَرَثُنَ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن زبد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله أنه سمع أبا سميد يقول : كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طمام ، أو صاعاً من شمير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب .
- ٣٩٠٤ \_ حَرَّمُنَ عَزِيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، قال : ثنا داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله ابن سعد ، عن أبى سعيد ، قال : كنا نخرج ، إذ كان فينا رسول الله عَرَّقَ ـ صدقة الفطر ، إما صاعاً من طمام ، وإما صاعاً من تمر ، وإما صاعاً من شعير ، وإما صاعاً من أقط .

ولم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجاً أو معتمراً ، فكان فيما كلم (١) به الناس فقال « أدوا مُدَّ يَن (٢) من سمراء الشام ، يعدل صاعاً من شمير » .

ه . ٣٦ \_ *مَتَرَثْثُ* يونس ، قال : أخبرني عبد الله بن نافع ، عن داود بن قيس ، عن عياض ، فذكر بإسناده مثله .

٣١٠٦ \_ مَرْشُ ابن مرزوق ، قال : أنا عثمان بن عمر ، قال : ثنا داود ، فذكر بإسناده مثله ، وزاد ، قال أبو سعيد (أما أنا فلا أزال أخرج كما كنت أخرج ) .

٣١٠٧ \_ صَرِّتُكُ ابن أبى داود ، قال: ثنا محمد بن المنهال ، قال: ثنا يزيد بن زريع ، قال: ثنا روح بن القاسم ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض ، عن أبى سميد قال: كانوا في صدقة رمضان ، من جاء بصاع من شمير تُعبِلَ منه ، ومن جاء بصاع من ذيب تُعبِلَ منه ، ومن جاء بصاع من ذيب تُعبِلَ منه ،

٣١٠٨ ـ مَرَشُ ربيع المؤذن ، فال : ثنا شميب بن الليث . ح .

٣١٠٩ ـ و حَدَّثُ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قالا : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الله ابن عَمَّان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد قال ( إنما كنا نخرج على عهد رسول الله عَرَّاتُ ، صاعاً من تمر ، أو صاع أقط ، لا نخرج غيره ، فلما كثر الطعام في زمن معاوية ، جعلوه مُدَّدَّ بن من حنطة ) .

• ٣١٩ - حَرَشُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان ، عن عياض بن عبد الله ، قال : سمعت أبا سميد ، وهو يسأل عن صدقة الفطر ، قال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله يَهِنِينَه ، صاعاً من تمر ، أو صاحاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أفط<sup>(٣)</sup> .

فقال له رجل : أو مُمدَّين ، من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة مماوية ، لا أقبلها ، ولا أعمل بها .

<sup>(</sup>١) وق اسخة «كله» .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَدَينَ ﴾ أَى: صف صاع من سمراء الثنام ، أَى : البر الشاى . المُولوى وصي أحمد سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٣) من (أقط) بفتح الهمرة وكسر القاف ، وق آخره طاء مهملة ، وهو لبن بجعف يابس مستحجر غير منزوع المربد وربما يمكن قافه و الشعر يقال (أتيقطت) أى : انخذت الأقط ، وهو (افتعلت) و (أقط طعامه تأقط أقطأ أقطأ ) عمله بالأقط وهو مأقوط . ويقال له بالعارسية ( ماسقينه ) وبالنزكية ( قرافرط ) وبالنزكانية ( قرط ) بضم القاف والراء ، كذا أفاده إمام الكملاء ، البدر العيني .

قال أبو جعفو : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا في صدقة الفطر : من أحب أن يعطيها من الحنطة ، أعطاها صاعاً ، وكذلك إن أحب أن يعطيها من الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : يعطى صدقة الفطر من الحنطة ، نصف صاع ، ومما سوى الحنطة من الأصناف التي ذكرنا ، صاعاً .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، أن حديث أبى سعيد الذى احتجوا به عليهم ، إنما فيه إخبار عما كانوا يمطون .

وقد بجوز أن كانوا يعطون من ذلك ما عليهم ، ويزيدون فضلا ، ليس عليهم .

وقد روى عن غير أبي سميذ في الحنطة ، خلاف ما روى عن أبي سميد .

٣١١١ \_ فن ذلك ما مرش ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد . ح .

٣١١٣ \_ و مَرْشَعُ فهد ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة .

وقال ابن أبى مريم أنا ابن لهيعة ، عن أبى الأسود ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما ، قالت (كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله عَلِيَّكُ مُدَّ بِن من قَمح (١٠) .

٣١١٣ \_ حَرَّمْنَ فهد ، وعلى بن عبد الرحمن ، قالا : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أخبرتى يحيى بن أيوب ، أن هشام ابن عروة حدثه ، عن أبيه أن أسماء بنت أبى بكر أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله عَلَيْقٌ عن أهلها ، الحر منهم والمعلوك ، مُدَّين من حنطة ، أو صاعاً من تمر بالمد ، أو بالصاع الذي يتبايعون به (٢) .

٣١١٤ \_ *مَرَثُّنُ* ابن أبي داود ، قال : ثنا محمد بن عزيز<sup>(٣)</sup> ، قال : ثنا سلامة ، عن عقيل ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسماء ، قالت : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله عَلِيَّةُ مُدَّيْنَ .

فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي عَلَيْنَةً ، زكاة الفطر مُدَّرِين من قمح .

ومحال أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر رشول الله عَلَيْهُ ، لأن هذا لا يؤخذ \_ حيئذ \_ إلا من جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك .

<sup>(</sup>١) من (قح) بفتح قاف وحكون ميم ، أى : حنطة ، والحديث أخرجه الإمام أحمد و مسنده ، من طريق عبد الله ابن لمبارك ، عن ابن لهيمة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن فاطمة بنت المنذر . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « يقتانون به » .

 <sup>(</sup>٣) قوله ( محمد بن عزيز ) الصواب أن يقال ( محمد عزير ) بضم الدين وفتح الزاى بمدها ياء شاة وآخرها زاى ، على صيفة التصفير ابن عبد الله بن زياد العقيلي ، بإسقاط كلة ( ابن ) بعد كلة ( محمد ) .

هكذا أورد الغزرجي هذا الاسم في كتابه ( خـــاصة تذهيب السكمال ) و ( سلامة ) هو ابن عمه ، ويروى عنه .

وهناك اسم آخر يشتبه بهذا الاسم سه وهو الذي أبرهم المصحح هنا حيث أثبت بالهامش صيغة أخرى وهي ( غرير ) \_ وهو ( محمد بن غرير ) بغين في أوله وراء بن بينهما ياء مثناة ، على صيغة التصفير وهو من رجال البخارى . اه . مصححه ، محمد فيهمي النجاد ،

فتصحیح ماروی عن أسماء ، وماروی عن أبي سعید ، أن بجعل ما كانوا یؤدون علی ما ذكرت (یعنی أسمام) هو الفرض ، وما كانوا یؤدون علی ما ذكره أبو سعید زیادة علی ذلك ، هو تطوع .

٣١١٥ \_ والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا ، أن أبا بكرة قد صرَّث قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن بونس ، عن الحسن ، أن مروان بعث إلى أبى سميد : أن ابعث إلى ّ بزكاة رقيقك .

فقال أبو سميد للرسول: إن مروان لا يعلم ، إنما علينا أن نعطى لكل رأس ، عند كل فطر ، صاعاً من تمر ، أو نصف صاع من رُرِ .

فهذا أبو سعيد ، قد أخبر في هذا ، بما عليه في زكاة الفطر ، عن عبيده ، فدل ذلك على ما ذكرنا ، وأن ما روى عنه مما زاد على ذلك ، كان اختياراً منه ، ولم يكن فرضاً .

وقد جاءت الآثار عن رسول الله عَيْكَ بما فرضه في زكاة الفطر ، موافقة لهذا أيضاً .

٣١١٦ ـ صَرَّتُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عارم . ح .

٣١١٧ \_ و حَرَشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا سلبان بن حرب ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أمر النبي عَلَيْكُ بصدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، قال : فعدله الناس بمُدَّيْن من حنطة .

٣١١٨ \_ حَرَّثُ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، عن النبي علي شي مثله .

٣١١٩ ـ حَرَّثُ محمد بن عمرو،قال: ثنا يحيى بن عيسى، عن [ابن] أبي ليلى،عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله.

۳۱۲۰ ـ مَرْشُنَا يَرْيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وبشر بن عمر ، قالا : ثنا ليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي ﷺ مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل .

٣١٢٦ ـ مَرْثُنَا يُونُس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره . ح .

٣١٢٢ ـ و حَرَثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَرِيقِ مثله .

غير أنه قال: « عن كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من السلمين ».

٣١٣٣ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : أنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعاً أخبره قال : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( فرض رسول الله عَلَيْكَةً زكاة الفطر ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير، على كل إنسان ، ذكر حر ، أو عبد ، من المسلمين ) .

قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ( فجعل الناس عِدْ لَه مُدَّيْن من حنطة ) .

فقول ابن عمر رضى الله عنهما ( فجمل الناس عدله مدين من حنطة ) إنما يريد أصحاب رسول الله عَلَيْكُم الذين يجوز تعديلهم ، ويجب الوقوف عند قولهم . فإنه قد روى عن عمر مثل ذلك فى كفارة الىمين ، أنه قال ليسار بن تمير ( إنى أحلف أن لا أعطى أقواماً شيئاً ، ثم يبدو لى فأفعل ، فإذا رأيتَـنِي فعلت ذلك ، فأطعِم عنى عشرة مساكين ، كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعاً من نمر أو شعير ) .

وروى عن علي مثل ذلك ، وسنذكر ذلك فى موضعه من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روى عن عمر ، وعن أبى بكر أيضاً ، وعن عثمان بن عفان ، فى صدقة الفطر ، أنها من الحنطة نصف صاع ، وسنذكر ذلك أيضاً فى هذا الباب إن شاء الله تعالى .

فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة ، بالقدار من الشعير ، والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي عَرَائِيَّةٍ وإجماعهم لهم على ذلك .

فلو لم يكن روى لنا فى مقدار ما يعطى من الحنطة فى زكاة الفطر إلا هذا التعديل ، لكان ذلك ــ عندنا ــ حجة عظيمة فى ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع .

فكيف وقد روى \_ مع ذلك \_ عن أسماء ، أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله عَرَاقِيُّهُ أيضاً . ثم قد روى في غير هذه الآثار التي ذكر ناها عن النبي عَرَاقِيُّهِ ، ما يوافق ذلك أيضاً .

۳۱۲۴ ـ فن ذلك ما طرشت ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن النمان بن راشد ، عن الزهرى ، عن تعلية (١٠) بن أبى سُعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله علي « صاع من بر ، أو قمح ، عن كل اثنين ، وراد عليه الله ، وأما فتيركم ، فيرد عليه [أكثر] مما أعطى .

٣١٢٥ = حَرَثُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عنان ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن النمان بن راشد ، عن الزهرى ، عن ثملية بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله عَرَبِ « أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شمير ، أو نصف صاع من بر » أو قال « قمح » عن كل إنسان صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، غني أو فقير » .

٣١٢٦ ـ مَرْثُنَ أَبُو بَكَرَة ، قال : ثنا حسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : زكاة الفطر عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، غنى أو فقير ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح .

قال معمر ( وبالهنبي عن الزهري أنه كان يرفعه ) .

٣١٢٧ - مَرْشُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : قال الليث : مَرَثَنَى عبد الرحن بن خالد ، وعقيل ابن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله عَرَاتِيْ فرض ذكاة الفطر مُدَّيْن من حنطة .

<sup>(</sup>۱) ثعلبة بن أبي صعير ، أو ابن صعير بمهملتين مصغر ، العذرى ، بضم المهملنين وسكون المعجمة ، ويقال : ثعلبة بن عبد الله ابن صعير ويقال : عِبد الله بن ثبلبة بن صعير ، مختلف في صبته .

 <sup>(</sup>۲) أما غنيكم ، أى : أما نفع وجوبها عليه فيركيه الله ، من ( التركية ) بممنى النطهير والتنمية ، أى : يطهر الله عاله ،
 وينمى ماله وأعماله بسببها ، وأما فقيركم بالإسافة إلى أكابر الأغنياء فيرد عليه بما أعطى ، أى : فيرد الله عليه أكثر بما أعطاه .
 المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

٣١٢٨ \_ صَرْثُ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا الليث ، فذكر بإسناده مثله .

- ٣١٢٩ ـ حَرَّثُ ربيع الجِيزى ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : أنا حَيْـوَة ، قال : أنا عقيل ، عن ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عنبة يقولون : أمر رسول الله عَلَيْــُةً بزكاة الفطر ، بصاع من تمر ، أو بُمُـدَّ يْن من حنطة .
- ٣١٣٠ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داود ، كال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أخبر نى يحيى بن أيوب ، قال حَرَثَنَى عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والقاسم ، وسالم . قالوا : أمن رسول الله عَرَائِنَّةً و صدقة الفطر ، بصاع من شعير ، أو مُدَّدَيْن من قمح .
- ٣١٣٦ \_ صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الغفار بن داود ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد وعبيد الله والقاسم وسالم ، عن النبي ﷺ مثله .
- ٣٩٣٧ \_ مَدَّتُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن عبد الخالق الشيبانى ، عن سعيد بن المسيب ، قال : (كانت الصدقة ُ تَعْسَطَى على عهد رسول الله عَرَاقِهُ وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، نصف صاع من حنطة ) .

فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي ﷺ في الحنطة ، بمثل ما عدله الناس بعده ، وأبو سعيد ، فقد روى عنه من رأيه ما يوافق ذلك ، ولم يخالف ما روى عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله ( تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها ) لأنه في ذلك ، لم ينكر القيمة ، وإنما أنكر المقوِّم .

فهذا ما روى عن رسول الله عَرِّكَةِ في صدقة الفطر ، وقد ذكرنا بعض ما روى عن أبى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في ذلك .

وقد روى فى ذلك أيضاً عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم ما يوافق ذلك .

- ٣١٣٣ \_ *مَدَثُثُ* أبو بكرة ، قال: ثنا أبوعمر، وهلال بن يحيى ، قالا : أنا أبو عوانة ، عن عاصم الأحول ، عن أبى قلابة قال : أخبرنى من دفع إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه صاع بر " بين اثنين .
- ٣١٣٤ \_ مَرَثُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : أنا حماد ، عن الحجاج بن أرطاة ، قال : ذهبت أنا والحسكم بن عتيبة إلى زياد بن النضر ، فحدثنا عن عبد الله بن نافع أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : ( إنى رجل مملوك ، فهل في مالى زكاة ؟ ) .
- فقال عمر رضى الله عنه ( إنما زكاتك على سيدك ، أن يؤدى عنك عند كل فطر ، صاعاً من شمير ، أو تمر ، أو نصف صاع من بر).
- ٣١٣٥ ـ وَرَثُنُ ابن أبى داود ، قال : ثنا نعيم ، عن ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن ابن أبى صعير ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد ممر بن الخطاب رضى الله عنه نصف صاع .
- ٣١٣٦ \_ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا القواربرى ، قال : ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن

أبى الأشعث ، قال : خطبنا عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال فى خطبته : ( أدُّوا زكاة الفطرصاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، عن كل صغير وكبير ، حر وممملوك ، ذكر وأنثى ) .

٣١٣٧ ـ مَرَثُنَ أَبُو زرعة ، عبد الرحمن بن عمرو الدمشق ، قال : ثنا القواريرى . فذكر بإسناده عن عثمان رضى الله عنه أنه خطبهم فقال : ( أدُّوا زكاة الفطر مُدَّـيْنِ من حفطة ) ولم يذكر ما سوى ذلك ، مما ذكره ابن أبى داود .

فهذا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد أجمعوا على ذلك ، مما ذكرنا .

وقد روى مثل ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما .

٣١٣٨ \_ مَرَشُ عَمَد بن عمرو، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( أمرت أهل البصرة ، إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير والكبر ، والحر والمعلوك ، مُدَّيْنِ من حنطة ) وقد روى مثل ذلك أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين .

٣١٣٩ \_ **مَرْثُنَا** أبو بكرة ، قال : ثنا عبد الله بن حمران ، قال : ثنا عوف ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا ، فقرأه على منبر البصرة ، وأنا أسمم (أما بعد مَـمُـرُ مَن ْ قِبَـلَكَ من المسلمين أن يخرجوا زكاة النظر صاعا من تمر أو نصف صاع من 'بر" ) .

٣١٤٠ ـ مَرَثُنَ أَبُو بَكَرَة ، قال : ثنا أَبُو عمر ، قال : أنا أَبُو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، ومجاهد دضى الله عنه مثله .

٣١٤١ - صَرَتُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، عن سفيان ، عن منصور ؛ عن مجاهد ( في زكاة الفطر ، صاع من كل شي، سِوَى الحنطة ، والحنطة نصف صاع ) .

٣١٤٢ ـ مَرَثُنَ عبد الله بن محمد بن خشش ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم قال : ثنا هشام ، قال : ثنا قتادة ، عن سميد بن السبب في زكاة رمضان ، قال : ( صاع تمر ، أو رصف صاع 'بر" ) .

٣١٤٣ ـ مَرْشُنَا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أراه عفان <sup>(١)</sup> ، قال : ثنا شعبة ، قال : سألت الحسكم وحماداً ، وعبد الرحمن بن الفاسم عن صدقة الفطر فقالوا ( نصف صاع حنطة ) .

فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله عَلِيَّةِ وعن أصحابه من بعده ، وعن تابعيهم من بعدهم ، كانها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع ، ومما سوى الحنطة صاع .

وما علمنا أن أحداً من أصحاب رسول الله عَلِيْقِ ولا من التابعين ، روى عنه خلاف ذلك ، فلا ينبغى لأحد أن يخالف ذلك ، إذ كان قد صار إجماع فى زمن أبى بكر وعمر وعبّان وعلي رضي الله عنهم إلى زمن من ذكر نا من التابعين .

ثم النظر أيضا قد دل على ذلك ، وذلك أنا رأيناهم قد أجموا على أنها من الشعير والبمر صاع .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « قال أبو جعفر : أراه قال : ثنا عمان » .

فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي تؤدى عنها التمر والشعير كيف هو ؟ فوجدنا كفارات الأيْمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف أيضا ، ثم اختلف في مقدارها منها .

فقال قوم مقدار ذلك من ألَّمر والشعير ، نصف صاع ، ومن الحنطة يُمدُّ مثل نصف ذلك .

وقال آخرون: بل هو من الحنطة ، نصف صاع ومما سوى ذلك ، صاع .

وكالهم قدعدل الحنطة بمثليها من التمر والشعير ، فسكان النظر على ذلك ، إذ كانت صدقة الفطر صاعاً من التمر والشعير ، أن يكون من الحنطة مثل نصف ذلك ، وهو نصف صاع .

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي ذكرنا فبذلك نأخذ ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالى .

### ١٠ -باب وزن الصاع كم هو؟

٣١٤٤ ـ مَرَثُنَ ابن أبى عمران ، قال : قال : ثنا محمد بن شجاع ، وسلبان بن بكار ، وأحمد بن منصور الرمادى ، قالوا : ثنا يعلى بن عبيد ، عن موسى الجهنى ، عن مجاهد ، قال : دخلنا على عائشة رضي الله عنها ، فاستسقى بعضنا فأرتى بُعس (١) .

قال مجاهد ( فحزرته فيما أحزر ، ثمانية أرطال ، تسعة أرطال ، عشرة أرطال ) .

قال أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى أن وزن الصاع ثمانية أرطال ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث ، وقال : لم يشك مجاهد فى الثمانية ، وإنما شك فيا فوقها ، فتبتت الثمانية بهذا الحديث ، وانتنى ما فوقها ، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله .

وغالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : وزنه خسة أرطال و تُلكُث رطل ، وىمن قال بذلك ، أبو يوسف رحمه الله ، وقالوا : هذا الذى كان يفتسل به رسول الله عَلِيقَ هو صاع ونصف .

٣١٤٥ ـ وذكروا فى ذلك ما مترشّ فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زائدة ، عن جعفر بن 'بر ْقان <sup>(٣)</sup> ، عن الهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (كنت أغتـل ، أنا ورسول الله عَلِيَّةِ ، من إناء واحد وهو الْفَرَق ) .

٣١٤٦ ـ مَرَثُنَا سليمان بن شميب ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن عروة ،

 <sup>(</sup>۱) بعس ، بضم عین وشدة سین : الفدر الکیر ، وحمه ( عساس ) و ( أعساس ) وروی ( بیشاء ) بثین معجمة ومد ،
 و ( بیساء ) بمهملة ومد ، وفتح عین بمعنی العس ، و ( الحزر ) بحاء مهملة وزای معجمة : التقدیر والتخدین .

<sup>(</sup>٢) برقان ، بضم الموحدة و سكون الراء ، بعدها قاف ٠

عن عائشة قالت (كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلِيَّة من إناء واحد من قدح(١) واحد يقال له الفَرَق).

٣١٤٧ \_ حَرَثُ صالح بن عبد الرحن ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرى ، قال : ثنا الليث بن سعد ، قال : حَدَثْنَى ابن شهاب ، فذكر بإسناده نحوه .

قالوا : فلما ثبت بهذا الحديث الذي روى عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تَرَقِّقُه كان يغتسل ، هو وهي من الفَسَرَق ، والفرق ثلاثة آصع ، كان ما يغتسل به كل واحد منهما صاعاً ونصفاً .

فإذا كان ذلك ثمانية أرطال ، كان الصاع ثلثيها ، وهو خممة أرطال ، وُتُلُثُ رطل ، وهذا قول أهل المدينة أيضا .

فكان من الحجة عليهم لأهل المتالة الأولى أن حديث عروة ، عن عائشة رضى الله عنها إنما فيه ذكر الفَرَق الذي كان يغتسل منه رسول الله عَلِيَّة ، وهي لم تذكر مقدار المباء الذي كان يكون فيه ، هل هو ملؤه ، أو أقل من ذلك ؟

متد يجوز أن يكون يغتسل هو وهي بملئه ؟ ويحوز أن يكون كان يغتسل هو وهي بأقل من ملئه ، مما هو ساعان ، فيكون كل واحد منهم مغتسلاً بصاع من ماء ، ويكون معنى هذا الحديث موافقاً لممانى الأحاديث التي رويت ، عن رسول الله عَلَيْكُ ، أنه كان يغتسل بصاع .

٣١٤٨ ـ فإنه قد روى عنه فى ذلك ما صرَّتُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأسبهانى ، قال : أنا عبد الرحيم ابن سليان ، عن حجاج ، عن إبراهيم ، عن سفية بنت شيبة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله عَلَيْكُ يَتُوضاً بالسُمُدُ ، ويغتسل بالساع » .

٣١٤٩ \_ **صَرَّتُ الله عَلَيْتُ ،** مثله . عنا الحمانى ، قال : ثنا ابن عبينة ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْتُهِ ، مثله .

. ٣١٥ \_ صَرَتُنَ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن مسلم ( يعنى الملائى ) عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله عَرَائِيَّة يغتسل بالصاع ) .

٣١٥١ \_ صَرَتُنُ أَحَد بن داود ، قال : ثنا 'هد بَه بن حالد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَرَائِينِهِ كان يغتسل بقدر الصاع ، ويتوضأ بقدر المد .

٣١٥٢ \_ صَرَّتُ عَمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم ، قال : ثنا أبان ، عن فتادة ، عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول الله عَلِيَّةُ ينتسل بالصاع ويتوضأ بالمد ).

٣١٥٣ \_ صَرَشَتُ علي بن ممبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : بالمد و نحوه .

 <sup>(</sup>١) من قدح ، بدل من قوله من ( إناء ) وهو بنتجتين إ اء يصنع من خشب . قال في النهاية : الفرق بالحركة ، مكيال يسع سنة عشر رطلا ، وهو اثنا عشر مداً ، وثلاثة آصع في الحجاز ، وقبل : الفرق خممة أقساط ، والقسط نصف صاع!، وهو بالكون مائة وعشرون رطلا .

٣١٥٤ \_ **مَرَثُنَّا مُحَد بن** العباس بن الربيع ، قال: ثنا أسد ، قال: اثنــا المبــارك بن فضالة، قال: حدثتنى أى ، عن معاذة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ، ويفتسل بالصاع ) .

قال سألناه عن الفسل من الجنابة : كم يكني من الماء ؟

قال : الصاع ، فسألت عنه : أُعَين النبي عَلَيْكُ ذكر الصاع ؟ قال : نعم ، مع المد .

٣١٥٦ ـ حَرَثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن سالم بن أبى الجمد ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ، وينتسل بالصاع .

٣١٥٧ ـ حَدِيْثُ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا بشر ، قال : ثنا أبو ربحانة ، عن سفينة ، مولى أم سلمة قال (كان رسول الله عَيْنِيَّةُ يُفَسِّلُه الصاع من الما ، و ُبُو َضِّيه المد من الما .) .

فَقَ هَذَهُ الْآثَارُ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، كَانَ يَعْتَسُلُ بَصَاعٍ ، وَلَيْسَ فَيْهُ مَقْدَارُ وزن الصاع كما هو ؟

وفي حديث مجاهد ، عن عائشة رضي الله عنها ذكر وزن ما كان ينتسل به ، وهو تمانية أرطال .

وفى حديث عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تفتسل هى ورسول الله عَلَيْكَةِ من إناء واحد ، هو الفَرَق .

ففي هذا الحديث ، ذكر ما كانا ينتسلان منه خاصة ، وليس فيه ذكر مقدار الماء الذي كانا يغتسلان به .

وفي الآثار الأُخَر ، ذكر مقدار الماء الذي كان يغتسل به ، وأنه كان صاعاً .

فثبت بذلك ، ألى صحت هذه الآثار ، وجمعت وكشفت معانيها ــ أنه كان يفتسل من إناء هو الفرق ، وبصاع وزنه ثمانية أرطال .

فثبت بذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله .

وقد قال بذلك أيضاً محمد بن الحسن .

وقد روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً ، ما يدل على هذا المني .

٣١٥٨ ـ حَرَثُ ابن أبي عمران ، قال: ثنا يحيي بن عبد الحميد الحانى ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الله بن عيسى ، عن ابن جبر ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان رسول الله عني يتوضأ بالمد ، وهو رطلان .

٣١٥٩ حَمْرُثُ فهد ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الله بن عيسى ، عن عبد الله ( يعنى ابن جبر ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْهُ ، يتوضأ برطلين ، وينتسل بالصاع . فهذا أنس قد أخبر أن مُدَّ رسول الله يَرْقَعُ رطلان ، والصاع أربعة أمداد .

فإذا ثبت أن المد رطلان ، ثبت أن الصاع ثمانية أرطال .

٣١٦٠ ـ فإن قال قائل: فإن أنس بن مالك، قد روى عنه خلاف هذا، فذكر ما *مَرْشُنْ* أحمد بن داود ، قال: ثنا أبوالوليد الطيالسي ، قال : ثنا شعبة ، قال : أنا عبد الله بن عبد الله بن جبر ، سمم أنس بن مالك رضى الله عنه يقول ( إن النبي عَلِيقَةً كان يتوضأ بالمكوك (١٠) ، ويفتسل بخمس مكاكي ) .

قال: فهذا الحديث يخالف الحديث الأول .

قيل له : ما و. هذا \_ عندنا \_ خلاف له ، لأن حديث شريك إنما فيه أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بالمد ، وقد وافقه على ذلك ،

فلما روى شعبة ما ذكرنا عن عبد الله بن حبير ، احتمل أن يكون أراد بالمكوك ، ألمد ، لأنهم كانوا يسمون المد مكوكا ، فيكون الذى كان يتوضأ به مدًا ، ويكون الذى بفتسل به خسة مكاكى ، يغتسل بأربعة منها ، وهي أربعة أمداد ، وهى صاع ، ويتوضأ بآخر ، وهو مد .

فجمع في هذا الحديث ما كان يتوضأ به للجنابة ، وما كان ينتسل به لها .

وأورد في حديث عتبة ، ما كان يغتسل به لها خاصّة ، دون ما كان يتوضأ به ، وأن ذلك الوضوء لها أيضاً .

وسمت ابن أب عمران يقول : سممت ابن التلجى يقول : إنما قدر الصاع على وزن ما يمتدل كيله ووزنه من الماش والزيب (٢) والمدس ، فإنه يقال : إن كيل ذلك ووزنه سواء .

٣١٦٦ ـ صَرَّتُ ابن أبى عمران ، قال : أنا على بن صالح ، وبشر بن الوليد جميعاً ، عن أبى يوسف قال (قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاً ، فقال : هذا صاع النبى ﷺ ، فقدرته ، فوجدته خمسة أرطال و تُلكُ تَ رطل).

وسمعت ابن أبي عمران ، يقول ( يقال إن الذي أخرج هذا لأبي يوسف ، هو مالك بن أنسي ) .

وسمعت أبا حازم يذكر ، أن مالكاً سئل عن ذلك ، فقال ( هو تحرى عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ).

فكان مالكاً لما ثبت عنده أن عبد الملك تحرَّى ذلك من صاع عمر، وصاع عمر رضى الله عنه ، صاع النبي الله على وقد تُدرُّر صاع عمر ، على خلاف ذلك .

٣١٦٣ ـ فحدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا يمقوب بن حميد ، قال : ثنا وكيع ، هن علي بن صالح ، عن أبى إسحاق ، عن موسى بن طلحة قال الحجاجي ( صاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ) .

<sup>(</sup>١) بالمكوك ، بنتح الميم وتشديد الكاف ، قال في النهاية (أراد به المد) وقبل : الصاغ ، والأولى أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسراً بالمد وأصله اسم المكيال ويحنلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد ، وقال ( والمسكاكر ) جمم ( مكوك ) على إبدال الياء من المسكاف الأخيرة . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « الترتیب » .

٣١٦٣ ـ **مَرْشُنَا** أحمد ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا وكيع ، عن أبيه ، عن مقيرة ، عن إبراهيم قال : عَــيّر ما صاع<sup>(١)</sup> عمر ، فوجدناه حجَّـاجيـيَّـا ، والحجاجيُّ عندهم ، ثمانية أرطال بالبغدادي .

٣١٦٤ \_ حَرَثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سفيان بن بشر السكوفى ، قال : ثنا شربك ، عن مغيرة ، وعبيدة ، عن إبراهيم ، قال : وضع الحجاج تغيره على صاع عمر .

فهذا أولى مما ذكر مالك ، من تحرى عبد الملك ، لأن التَّـَحرُّى َ ليس منه حقيقة ، وما ذكره إبراهيم وموسى ابن طلحة من العيار منه حقيقة .

فهذا أولى وبالله التوفيق .

(تم كتاب الزكاة )

#### ه \_كتاب الصيام

#### ١ - باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصيام

٣١٦٥ \_ مَرْشُنَا علي بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زرّ بن حبيش ، قال : تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد ، فررت بمنزل حذيفة ، فدخلت عليه ، فأص بلقحة (٢) فحلبت ، وبقدر فسخنت ، ثم قال (كل) فقلت (إنى أريد الصوم) قال : وأنا أريد الصوم .

قال: فأكلنا ، ثم شربنا ، ثم أتينا المسجد ، فأقيمت الصلاة ، قال : هكذا فعل بى رسول الله ﷺ ، أو صنعت مع رسول الله ﷺ .

قلت: بعد الصبح ؟ قال: بعد الصبح ، غير أن الشمس لم تطلع .

قال أبو جمفر : ففي هذا الحديث عن حديقة أنه أكل بعد طلوع الفجر ، وهو يريد الصوم ويمحكي مثل ذلك ، عن رسول الله ﷺ .

وقد جاء عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك ، فهو ما قد روينا عنه مما<sup>(۲)</sup> تقدم ذكرنا له فى كتابنا هذا أنه قله إن بلالا ينادى بليل ، فـكلوا واشربوا ، حتى ينادى ابن أم مكتوم».

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الصاع » ٠

 <sup>(\*)</sup> بلقحة ، مى الناقة تربية العهد بالناح و ( القدر ) بالكسر من الإناء ما يطبخ فيه الأدام ، كاللحم وغبره ، والحلب : بالفتح وبحرك استخراح ما في الضرع من اللب كالحلاب بالكسر والاحتلاب .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « قيما » .

وأنه قال « لا يمنعنَّ أحدَّكم أذان بلال من سحوره ، فإنه إنما يؤذن لينتبه (١) ناعُكم ، وليرجع قائمكم » ثم وصف الفجر بما قد وصفه به .

فعل ذلك على أنه هو المائم للطعام والشراب وما<sup>(٣)</sup> سوى ذلك ، مما يمنم منه الصائم<sup>(٣)</sup> .

فهذه الآثار التي ذكرنا ، مخالفة لحديث حذيفة .

وقد يحتمل حديث حذيفة عندنا والله أعلم .. أن يسكون كان قبل نزول قوله تمالى ﴿ وَكُمُوا وَاشْرَ بُوا حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَّمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْسِلِ ﴾ .

٣١٦٦ - فإنه حَرْثُ أَحْد بن داود بن موسى ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا هشم ، قال : أنا حصين ومجالد ، عن الشعبى ، قال : أخبرنا عدى بن حاتم ، قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ وَكُـلُوا وَ اشْرَ بُوا حَتَّى يَتَـبَّبُنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ عمدت (١) إلى عقالين ، أحدهما أسود ، والآخر أبيض ، فبملت أنظر إليهما ، فلا يتبين لى الأبيض من الأسود .

فلما أصبحت غدوت على رسول الله عَلِيَّ ، فأخبرته بالذى صنعت ، فقال « إن وسادك لعريض ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل .

٣١٦٧ \_ صَرَّتُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا حصين بن عبد الرحمن ، عن الشعمى ، عن عدى ، عن رسول الله مَرَّاتِيَّ مثله .

٣١٦٨ ـ مَرْشُ محمد ، قال: ثنا يوسف بن عدى ، قال: ثنا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن حصين ، فذكر بإسناده مثله .

٣١٦٩ - مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدى ، قال : ثنا الفضيل بن سليان ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى قال : لما نزلت ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حَرَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْحَالِقُ الْعَلَيْطِ الْحَالِقُ أَبِيضٍ وَخِيطًا أُسُود ، فيضعهما تحت وسادة ، فينظر متى يستبينهما (٥) فيترك الطعام .

قال: فبدَّين الله عز وجل ذلك ، ونزلت ﴿ مِنَ الْـهَـجُــرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) لينتبه ، أى : ليستيقظ نائمكم ، ليتأمل الصبح ، فيعل ما أراد من تهجد قليل أو إيتاء أو سحور أو اغتسال أو نحوها ( وليرج قائمكم ) أى : ليعلم المنهجد قرب الفجر ، فيرج إلى راحته لينام غفوة ، ليصبح نشبطاً أو يوتر أو يتأهب الصبح أيضاً أو محوها .

 <sup>(</sup>۲) وڧ نسخة « مما » .
 (۳) وڧ نسخة « الصيام » .

<sup>(</sup>٤) عمدت ، أي : قصدت إلى عقالين · والعقال : حبل يشد به ، وضيف البعير مع الفراع . المولوي وصي أحمد سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>٥) متى يستبينهما ، أى : بعلمهما ويتميز له أبيضهما من أسودها .

فلما كان حكم هذه الآية قد كان أشكل على أصحاب رسول الله يُؤلِّظُهُ حتى بدَّين الله عز وجل لهم من ذلك ما بدَّين ، وحتى أنزل ﴿ مِنَ الْفَحِدْرِ ﴾ بعد ما قد كان أنزل ﴿ حَمَّى يَتَمَبدَّنَ كَكُمُ الْخَدَيْطُ الْأَبْيَمَ سُكُم مِن ذلك مِن الْيُحَدِّرِ ﴾ بعد ما قد كان أنزل ﴿ حَمَّى يَتَبِينَ ذلك لهم ، حتى نسخ الله عز وجل مِن الْيُحَدِّرِ ﴾ على ما ذكرنا ، ما قد بينه سهل في حديثه .

واحتمل أن يكون ما روى حذيفة من ذلك ، عن رسول الله عَلَيْظُهُ كان قبل نزول تلك الآية ، فلما أنزل الله عز وجل تلك الآية ، أحكم ذلك ، ورد الحمكم إلى ما بدّين فيها .

۳۱۷۰ ــ وقد روى عن رسول الله عَلَيْظَةِ أَرْضاً فى ذلك ، ما حَرَّشُ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا أَبُو نعيم ، والخضر بن محمد ابن شجاع ، قال : حَرَثْنَى جدى قيس بن طلق ، ابن شجاع ، قال : حَرَثْنَى جدى قيس بن طلق ، قال : حَرَثْنَى أَبِي أَن نبى الله عَلَيْثَ قال « كاوا واشر بوا ولا يهيدنكم (۱) الساطع المصمد ، كاوا واشر بوا حتى يعترض (۲) لكم الأحمر » وأشار بيده وأعرضها .

فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصبًا ، وأحديث عن رسول الله يَرَائِنَهُ متواترة قد قبلتها الأمة ، وعملت مها من لدن رسول الله مَرَائِنَةُ إلى اليوم \_ إلى حديث قد يجوز أن بسكون مسوخًا بما دكرناه في هذا الباب .

وهذا قول أبي حنيمة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

### ٢ - باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر

٣١٧١ \_ مَرَثُنَ يونس ، قال : ثنا أبن وهب ، قال : أخبرتى ابن لهيمة ، ويحيى بن أيوب ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن حفصة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْكُ قال « من لم يبيت (٢٠) الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له » .

٣١٧٢ \_ حَرَثُ يونس ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا ابن لهيمة ، فذكر بإسناده مثله .

حَرَثُ محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثُنَي الليث بن سعد (١٠) ، عن يحيى بن أبوب ، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>۱) يهيدنكم ، يفتح أوله ودال سهملة ، من (هاده يهيده هيدا) وهو الزجر . أى : لا يدفعكم ولا يحنمكم عن الأكل والشرب ( الساطع ) أى : المرتفع المصعد إلى وسط السهاء قبل الاعتراض ، كذا ذكره العلامة أبو الطيب المدنى الحنى ، في شرح الترمذي .

 <sup>(</sup>٧) « حتى يعترص لكم الأحر » قال الحطابي معناه : أن يستطير البياس المعرض معه أوائل الحمرة ، ودلك أن البياس لو أتم طلوعه طهر أوائل الحمرة ، والعرب تشبه الصبح بالبلق في الحيل ، "لما فيه من بياض وحمره . كذا في حاشية الجلال السيوطي على أبي داود .

 <sup>(</sup>٣) ه لم يبت الصيام » أى : لم ينوه بالنيل ، في النهاية ( بيت فلان رأيه إذا فكر فيه . وكل ما فكر فيه ودبر فقد بيث )
 المولوى وحى أحمد ، سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>١) وق نسخة د سعيد ٢ خطأ .

قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول فى الصيام قبل طلوع الفنجر ، لم ُ يُجـُــزِهِ أن يصوم يومه ذلك ، بنية تحدث له بعد ذلك ، واحتجوا سهذا الحديث .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه ، عن ابن شهاب ، ويختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب<sup>(١)</sup> اضطراب الحديث بما هو دونه .

و لكن ــ مع ذلك ــ شبته ، ونجعله على خاص من الصوم ، وهو الصوم الفرض ، الذى ليس في أيام بعينها ، مثل الصوم في الكفارات ، وقضاء رمضان ، وما أشبه ذلك .

فأما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لهذا الحديث ، عن الزهرجي ، ومن اختلافهم سه فيه ، فإن إبراهيم بن مرزوق ٣١٧٣ ـ مترش قال : ثنا القعنبي ، قال : ثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عائشة وحفصة رضى الله عنهما ، بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب .

٣١٧٤ ـ مَتَرَشُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن حفصة أم المؤمنين رضى الله عنها ، بذلك ، ولم ترفعه .

٣١٧٥ - حَرَّتُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا حسين بن مهدي ، قال : أما عبد الرزاق ، قال : أنا معمر ، عن الزهرى ،
 عن سالم ، عن أبن عمر ، عن حفصة رضى الله عنها بذلك ، ولم يرفعه .

فهذا مالك ، ومعمر ، وابن عيبنة ، وهم الحجة عن الزهرى ، قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كما دكرنا . وقد رواه أيضاً عن الزهرى ، غير هؤلاء ، على خلاف ما رواه عبد الله بن أبى بكر أيضاً .

٣١٧٦ ـ مَرَثُنَا أبو بكرة ، قال: ثنا روح ، قال: ثنا صالح بن أبىالأحضر، عن ابن شهاب، حدثه عن سالم ، عن أبيه بذلك ، ولم يذكر حفصة رضى الله عنها ، ولم برفعه .

٣١٧٧ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا صالح بن أبي الأحضر ، قال : ثنا ابن شهاب ، عن السائب ابن يزيد ، عن المطلب بن أبي وداعة ، عن حصة رضى الله عنها بذلك ، ولم يرفعه .

ثم قد رواه نافع أيضاً ، عن ابن عمر رضى الله عنهما بذلك ، ولم يذكر حفصة رضى الله عنها أيضاً ، ولم يرفعه . ٣١٧٨ ـ وترش أبو بكرة ، قال: ثنا روح ، قال: ثنا مالك ، ح وحدثنا يونس ، قال: أخبرني أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنها مثله .

فهذا هو أصل (٢)هذا الحديث، وقد روى عن رسول الله مُرَالِيُّهُ أيضًا في إباحة الدخول في الصيام، بعد طلوع الفجر.

<sup>(</sup>۱) وفي نسعة « يجب » .

 <sup>(</sup>٢) أصل هذا الحديث ، ألى : أنه موقوف . قال الترمدي هذا الحديث لا سرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه .

وقال النسائى : المصواب عندا أنه موقوف ، أولم يروه مالك و الموطأ إلا من كلام ابن عمر ، وعائشة ، وحفصة . ورواه كمد بن الحسن أيضاً في موطئه موقوفاً على ابن عمر ولفطه ( لا يصوم إلا من أحم الصيام قبلالهجر) .

والإجماع للصيام: هو العزم عليه والقصد له . ومنه قوله تعالى« فأجموا أمركم وشركاءكم » . قال الصلامة القارى : وعلى تقدير ثبوته محول على نبى الكمال ، كما فى مثل « لا وضوء لمن لم يسم » انتهى . ومن أراد تمام البحث فليراجع ( فتح القدير ) للامام ابن الهام . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

٣١٧٩ ـ مَدَّثُ أَبُو بَكُرَة ، و إبراهيم بن مرزوق ، وعلى بن شيبة ، قالوا : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شمبة ، عن طلحة بن يحيى ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : كان نبى الله عَلَيْكُ يحب طماماً ، فجاء يوماً فقال « هل عندكم من ذلك الطمام ؟ » فقلت : لا ، قال « فإنى صائم » .

٣١٨٠ ـ حَرَثُنَا علي بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا الثورى ، عن طلحة ، فذكر بإسناده مثله .

فذلك عندنا ، على خاص من الصوم أيضاً ، وهو التطوع ينويه الرجل ، بعد ما يصبح في صدر النهار الأول . وقد عمل بذلك جماعة من أسحاب رسول الله عَلِيْقَةً من بعده .

٣١٨١ ـ صَدَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، وروح ، قالا : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال ( إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعد ما أصبح ، فإنه بأحد النظرين ) .

٣١٨٢ ـ صَرَّتُ أَبُو بِكَرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن أبى الأحوص ، عن عبد الله قال ( متى أصبحت يوماً ، فأنت على أحد النظرين ، ما لم تطعم أو تشرب ، إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ) .

٣١٨٣ ـ حَمَّرْتُنَّ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث الأعور ، عن علي رضى الله عنه ، مثله .

٣١٨٤ ـ مَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال: ثنا أبو حذيفة ، قال: ثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبى عبد الرحمن ، أن حذيفة بدا له الصوم ، بعد ما زالت الشمس ، فصام .

٣١٨٥ ـ عَرَشُ ابن ممزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الستورد ، رجل من بنى أسد ، عن رجل منهم ، أنه لزم غريمًا له ، فأتى ابن مسعود رضى الله عنه فقال : إنى لزمت غريمًا لى من مماد إلى قريب من الظهر ، ولم أصم ، ولم أفطر .

قال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر .

٣١٨٦ \_ عَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، قال : قال رجل لأنس بن مالك : إنى تسحرت ، ثم بدا لى أن أفطر .

قال : إن شنت فأفطر، كان أبو طلحة يجيء فيقول (هل عندكم من طعام؟) فارِن قانو! (لا) قال ( إنى صائم ) .

٣١٨٧ \_ حَرَّثُ دبيع الجِيزى ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش ، قال : ثنا محمد بن يزيد الرحي ، عن سهم بن (١) حبيش ، ولم يكن بتى ممن شهد قتل عثمان رضى الله عنه غيره ، أن عثمان رضى الله عنه أصبح في اليوم الذي قتل فيه فقال : إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما أتياني في هذه والليلة ، فقالا لي ( يا عثمان إنك مفطر عندنا الليلة ) ( وإني أشهدكم أني قد أوجبت الصيام ) .

٣١٨٨ \_ طَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوحاظى ، قال : ثنا سليان بن بلال ، قال: صَرَشَى عمرو بن أبى عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ، ثم يقول ( والله لقد أصبحت ، وما أريد الصوم ، وما أكات من طعام ولا شراب منذ اليوم ، ولأصومن يومي هذا ) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني الأخيار ص ٢٣٧

٣١٨٩ \_ **مَرْثُنَ**ا على بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا سعيد ، عن قتاده ، عن أس بن مالك ، أن أبا طلحة كان يأتى أهله من الضحى فيقول : هل هندكم غداء ؟ فإن قالوا « لا » صام دلك اليوم .

. ٣١٩ \_ **صَرَّتُنَّ ابن مرزوق ،** قال : ثنا وهب ، قال: ثنا شعبة ، قال : سممت أبا الفيض ، قال: سمعت عبد الله بن سيار الدمشنى ، قال : ساوم أبو الدردا، رجلا بفرس ، فحلف الرجل أن لايبيمه .

فلما مضى ، قال : تمال إنى أكره أن أوثمك ، إنى لم أُعُندِ اليوم مريضاً ، ولم أطم مسكيناً ، ولم أصل الضحى ، ولسكنى بقية بومى صائم .

٣١٩٦ \_ **صَرَّتُنَ** علي بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : أنا أيوب ، عن أبى قلابة ، قال : حدثتنا أم الدرداء ، أن أبا الدرداء كان يجىء<sup>(١)</sup> فيقول : ( هل عندكم من طعام ؟ ) فإن قالوا ( لا ) قال : ( إنى سائم ) .

٣١٩٢ ـ مَرْشَنَاعِي، قال: ثنا روح، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد اللّه بن[أبي]عتبة، أن أبا أيوب كان يفعل ذلك أيضاً.

٣١٩٣ \_ مَرْشُنَا على ، قال : ثنا روح ، عن ابن جريج ، قال : زعم عطاء أنه كان يفمل ذلك .

فهذا الصيام الذي يجزى، فيه النية بمد طلوع الفجر، الذي جاء فيه الحديث، الذي ذكرنا، عن رسول الله عن الله الله عن الله عن يعده عن الله عن الل

وقد روى عن رسول الله ﷺ أيضاً أنه أص الناس يوم عاشوراً بعد ما أصبحوا أن يصوموا ، وهو حينثذ عليهم صومه فرض ، كما صار صوم رمضان من بعد ذلك على الناس فرضاً ، ورويت عنه في ذلك آثار سنذكرها في باب صوم يوم عاشوراء ، فيما بعد هذا الباب ، من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

فلها جاءت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ على ما ذكرنا ، لم يجز أن يجمل بمضها مخالفا لبمض، فتتناق ، ويدفع بعضها بعضا ، ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها ، وتخريج وجهها .

فكان حديث عائشـــة رضى الله عنها الدى ذكرناه عنها في هذا الباب، في صوم التطوع، فكذلك وجهه عندنا .

وكان ما روى في عاشوراء في الصوم المعروض في اليوم الذي يعينه .

فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يمقد له النية بمد طلوع الفجر .

ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها كيوم عاشوراء إد كان فرضا في يوم بعينه .

<sup>(</sup>۱) عمی : بحیم فنوں آخرہ همرة ، كدا وجدبه في سحة معمدة للعاصل الشهير الطهير ألهل الحق والنصير، الشيح عبدالقادر البدايوني ابن عمده عصره وشيح دهره ، رئيس المكفين ، الداب عن احق ، ونميط الأدى عن شارع أعلى البيين ، مولاً ا شيح فصل الرسول البدايوني عليه رحمه الباري .

والمعي : أن أيا الدرداء كان يميل ويجيء إن أحله ، فيقول . الح .

فكماكان يوم عاشوراء يجزىء من نوى صومه بعد ما أصبح ، فكذلك شهر رمضان يجزىء من نوى صوم يوم منه كذلك .

وبقي بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي عَلَيْ فهو عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين ، من صوم الكفارات ، وقضاء شمهر رمضان ، حتى لايضاد دلك شيئا مما ذكرناه في هذا الباب وغيره . ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم ، على ثلاثة أوجه .

ها كان منه فرضا فى يوم بمينه، كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم فى الليل ، وفى ذلك اليوم أيضا . ومان كان منه فرضا لا فى يوم بمينه ، كانت النية التى يدحل بها فيه فى الليلة التى قبله ، ولم تجز بعــــد دخول اليوم .

وما كان منه تطوعا كانت النية التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله ، وفي النهار الذي بعد ذلك .

فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ، ولا تتضاد ، فهو أولى ما حمات عليه .

و إلى ذلك كان يذهب أبوحنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد رحمهم الله . إلا أنهم كانوا يقولون (ماكان منه يجزى. النية فيه بمد طلوع النجر ، مما ذكرنا ، وإنها تجزى. في صدر النهاد الأول ، ولا تجزى. فيها بمد ذلك ) .

# ٣ ـ باب معنى قول رسول الله عَلَيْهُ شهرا عيد، لا ينقصان، رمضان وذو الحجة

٣١٩٤ ـ مَرْثُنَا ابراهيم بن مرزوق ، وعلى بن معبد ، قالا : ثنا روح بن عبادة ، قال : أنا حاد ، عنسالم أبي عبد الله ابن سالم ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة ، عن أبيه ، أن النبى يَرَاقِينَا قال : « شهرا عيد ، لا ينقصان ، رمضان وذو الحجة » .

٣١٩٥ \_ مَرْثُ ابراهيم بن مرزوق ، فال : ثنا عَبَان بن عمر بن فارس ، قال : ثنا شعبة ، عن خلاد الحذَّاء ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن رسول الله عَلَيْكُ مثله .

قال أبو جعفر : فني هذا الحديث ، أن هذين الشهرين ، لا ينقصان ، فتكلم الناس في معنى ذلك .

فقال قوم: لا ينقصان ، أي لا يجتمع نقصامهما في عام واحد . وقد يجوز أن ينقص أحدها .

وهذا قول قد دفعه العيان ، لأنا قد وجدناها ينقصان في أعوام ، وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما . فدفع ذلك قوم ، بهذا وبحديث النبي عَلَيْكُ الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، أنه قال في شهر رمضان : « صوموا لرؤيته (۱) ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم (۲) عليكم فَعُدُّوا ثلاثين » .

وبقوله : « إن الشهر قد يكون تسمًّا وعشرين ، وقد يكون ثلاثين » .

فأخبر أن ذلك جائز ف كل شهر من الشهور . وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .

وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثاركامها ، وقالوا : أما قوله « صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته» فإن الشمهر قد يكون تسما وعشرين ، وقد يكون ثلاثين ، فذلك كله كما قال ، وهو موجود في الشمهوركامها .

وأما قوله « شهرا عيد لا ينقصان ، رمضان ودو الحجة » فليس دلك ــ عندنا ــ على نقصان العدد ، ولـكنهما فيهما ما ليس فى غيرهما من الشهور ، فى أحدهما الصيام ، وفى الآخر الحج .

فأخبرهم رسول الله يَرَائِنَّهِ أنهما لا ينقصان ، وإن كانا بسما وعشرين ، وهما شهران كاملان ، كاما ثلاثين ثلاثين أو نسماً وعشرين تسما وعشرين ، ليعلم<sup>(٢)</sup>بذلك أن الأحكام فيهما ، وإن كانا تسما وعشرين تسما وعشر بن ، م**تكاملة** فهما ، غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين .

فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب، والله أعلم .

## ٤ - باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمداً

٣١٩٦ ـ مَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا يحيى بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن محمد بن جمفر بن الزبير ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا<sup>(١)</sup> أتى المنبي عليه فقال : ( وقعت على اصرأتى في رمضان ) .

َفَأْ رِينَ النبي ﷺ بمكتل<sup>(ه)</sup>يدعي العرق، فيه تمر، فقال. ـ أين المحترق؟» فقام الرجل. فقال: « تصدق بهذا ».

 <sup>(</sup>١) وأفطروا لرؤيته . أى : إذا رأيتم الهلال فأفطروا من لفد، ولا يجوز لأحد لو رأى الهلان بوم الثلاثين قبل العروب أن يفطر بمجرد الرؤية في ذلك الآن ، كما يفعله بنس الجهال ، بن عليه أن يتم الصوم ، ثم يعطر من الفد .

 <sup>(</sup>۲) فإن غم : بضم النين المعجمة وتشديد الميم ، أى : حال بينكم وبين الهلال غيم ، فأ كملوا العدة ثلاثين . المولوى،وصى أحمد الهمه الصدد .

 <sup>(</sup>٣) ايعلم الح - يمى : أن المراد هذين الثهرين ، وإن قرم عددها و إلحساب فحكمهما و العبادة ، على السكمال ، لئلا ينقدح
 ق صدورهم شك إذا صاموا انتسعة والمشرين ، وإن وقع الحطأ و عرفة لم يكن في حجهم نقص .

وهذا القول الأخير هو الصحيح ، وهاهنا أقوال أخر ذكرها الإمام العيي في ( عمدة القاري ) شرحه على الصحيح للبخاري .

<sup>(</sup>٤) أن رجلا: هو سلمة بن صغر الأنصارى البياصى . وقبل: سليان و ( سلمة ) أصع .

قوله ( احرق ) أى : ارتكب ما يوجب الاحراق . قوله ( وقعت على امرأنى فى رمضان ) وق رواية ابن عساكر ( في نهار رمضان ) وهوكناية عن الجماع .

 <sup>(</sup>ه) يمكنل : يكسر الميم وفنح الماء المثناة فوق ، وقيده في رواية الرمذي بالضخم ، وهو يضاد معجمة وسكون حاء معجمة :
 العطيم . و ( الممكنل ) هو الرنبيل ، ويقال نه ( السفيفة) يفتح السين المهملة والفاءين . وقال القاضى: سمى زنبيلا لأنه يحمل في الزبل.

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن من وقع بأهله فى رمضان ، فعليه أن ينصدق ، فلا يجب عليه من الكفارة عبر الصدقة . واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، أيَّ ذلك ما شاء فعل .

٣١٩٧ ــ واحتجوا في ذلك بما صرّت يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : صَرَّتُنَى مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان ، في زمن النبي عَلِيْكُ فأمره رسول الله عَلَيْكُ أن يكفّر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فقال: لا أجد . فَأ يَى رسول الله عَلَيْكُ بعرق فيه تمر ، فقال : « خذ هذا فتصدق به » .

فقال : يا رسول الله ، إنى لا أجد أحداً أحوج إليه منى ، فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ، ثم قال : «كله » .

٣١٩٨ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جربج ، قال : صَرَثَى ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ، أن أبا هم يرة رضى الله عنه حدثه أن النبي عليه أم رجلا ، أفطر فى شهر رمضان ، أن يعتق رقبة أو صيام شهرين متنابعين ، أو إطمام ستين مسكينا .

قانوا : فإنما أعطاه رسول الله ﷺ ما أعطاه مما أمره أن يتصدق به ، بعد أن أخبره بما عليه في ذلك ، مما بينه أبو همررة رضى الله عنه في حديثه هذا .

وخالفهم في ذلك آخرون أيضا ، فقالوا : بل بعتق رقبة إن كان لها واجداً ، أويصوم شهرين متتابعين ، إن كان للرقبة غير واجد ، فإن لم يستطع ذلك ، أطعم ستين مسكينا .

فكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث أبي همررة رضي الله عنه الذي ذكر ناء في الفصل الذي قبل هذا الفصل قد دخل فيه حديث عائشة رضي الله عنها كما ذكروا .

وأصل حديث أبى هريرة رضى الله عنه ذلك فيه من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع ، لها واجداً ، والتثنية بالصيام بمدها ، إن كان المجامع ، للرقبة غير واجد ، والتثليث بالإطمام بمدهما إن كان المجامع ؛ لهما غير واجد ، هكذا أصل الحديث الذى رواه الزهرى في ذلك .

وكذلك رواه عنه سائر الناس غير مالك وابن جريج ، وبينوا فيه القصة بطولها كيف كانت، وكيف أمر رسول الله عَلِينَ الكفارة في ذلك .

٣١٩٩ عرضى فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال: صَرشى الله ، قال: صَرشى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : بينا نحن عند رسول الله عَلَيْقَةً إذ جاء رجل فقال : يا رسول الله هلكت .

فقال له رسول الله عَلَيْقَ « وَ ْ بِكَك ، مالك » قال : وقعت على امرأتى ، وأنا صائم في رمضان . فقال له رسول الله عَلَيْقَ « فهل تجد رقبة تعتقها ؟ » فقال : لا . فقال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعبن ؟ » قال : لا والله با رسول الله .

قال « فهل تجد طمام<sup>(1)</sup> ستين مسكيناً ؟ » قال : لا يا رسول الله ، فسكت رسول الله مَرَاقِيَّة .

فبينا نحن على ذلك ، أرِّنَ رسول الله عَلِيُّ بمرق فيه تمر ، والمرق : المكتل .

فقال رسول الله عَلِيَّ « أَن السائل آنفاً ؟ خذ هذا فتصدق به » .

فقال الرجل : أعلى أهل أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها ( يريد الحرتين ) أفقر من أهل بيتي .

فضحك رسول الله يَؤْتُجُ حتى بَدَتْ أنيابه ثم قال « أطعمه أهلك » .

قال : فصارت الكفارة إلى عنق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .

. ٣٢٠ \_ صَرَّعُنَّ فهد ، قال : ثنا أبو البمان ، قال : أنا شعيب ، عن الزهرى ، فذكر بإسناده مثله .

فهذا هو الحديث على وجهه ، وإنما جاء حديث مالك ، وابن جريج فى ذلك ، عن الزهرى ، على لفظ قول الزهرى ، في لفظ قول الزهرى ، في هذا الحديث .

فصارت الكفارة إلى عنق رقبة ، أو صيام شهرين متتابمين ، أو إطعام ستين مكيناً .

فالتخيير هوكلام الزهرى على ما توهم، من لم يحكه (٢) فى حديثه ، عن حميد ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن الله عنه ، عن الله عنه ،

٣٢٠١ - مَرَّمُنَ إسماعيل بن يحيي المزنى، قال: ثنا محمد بن إدربس، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر قوله ( فصارت سنة ) إلى آخر الحديث.

٣٢٠٣ \_ فَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاح بن منهال ، قال : ثنا سفيان ، فذكر بإسناده مثله .

۳۲۰۳ ـ مَرْشُ ایراهیم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جریر ، قال : ثنا أبی ، قال : محمت النعیان بن واشد ، بحدث عن الزهری ، فذکر بإسناده مثله .

٣٢٠٤ ـ عَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح بن هبادة ، قال : ثنا محمد بن أبى حفصة ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مثله .

٣٢٠٥ ـ حَرَّمُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن الزهرى ، فذكر با<sub>ي</sub>سناده مثله ، وقال ( خسة عشر صاعاً تمراً <sup>(٢)</sup> ) ولم يشك .

٣٢٠٦ ـ مَتَرْثُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : صَرَّتُنَى الأوزاعي ، قال : سألت الزهرى ، عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان .

فقال : هَمِثْثَىٰ همید بن عبد الرحمٰن بن عوف ، قال : هَمِثْثَىٰ أَبُو هُرَبِرَةَ رَضَى الله عنه ، فذكر نحوه ؛ غير أنه لم يذكر الآصم .

فكان ما روينا في هذا الحديث قد دخل فيه ما في الحديثين الأولين ، لأن فيه أن النبي تَرَافِيَّة قال له « أتجد رقبة ؟ » مل : لا ، قال « فصم شهر من متتابعين » .

قال : ما أستطيع ، قال « فأ طُعِم ستين مسكيناً ؟ . .

فكان النبي ﷺ إنما أمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجداً للصنف الذي دكره له قبله .

فلما أخبره الرجل أنه غير فادر على شيء من ذلك أُرِيَ النبي يَرَائِنَهُ بعرق فيه تمر ، فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي يَرَائِنَهُ إباه إلى الرجل ، وأصمه إياه بالصدقة \_ هو الذي روته عائشة رضي الله عنها في حديثها الذي بدأنا بروابته .

فحدث أبى هربرد رضى الله عنه هذا أولى منه ، لأنه قد كان قبل الذى في حدث عائشة رضى الله عنها شيء قد حفظه أنو هربرة رضى الله عنه ، ولم تحفظه عائشة ، فهو أولى ، لما قد زاده .

وأما حديث مالك والن جريج ، فهما عن الزهرى ، على ما قد ذكرنا ، وقد ببنا العلة في ذلك فها تقدم من هذا الباب.

فثبت بما دكرنا من الـكمارة فى الإفطار بالجاع فى الصيام ، فى شهر رمضان ، ما فى حديث منصور ، وابن عيينة ، ومن وافقهما ، عن الزهرى ، عن حميد ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْقٌ ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

#### ٥ - باب الصيام في السفر

٣٢٠٨ \_ صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن عمرو ابن الحسن ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عَرَّقَةٍ في سفر ، فرأى زحامًا ، ورجل قد ُظلِّـل عليه ، فسأل « ما هذا ؟ » .

فقالوا : صائم ، فقال رسول الله عَلِيُّ « ليس من الـبِعرُّ أن تصوموا في السفر » .

٣٢٠٩ ـ مَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا شمبة ، فذكر بايسناده مثله .

٣٢١٠ ـ مَدَّثُ محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادى ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا الأوزاعى ، عن يحيى ابن أبى كثير ، قال : صَرَّتُن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال صَدَثَّن جابر بن عبد الله قال : صَرَّ النبي عَلَيْكُمْ رَاسُ عليه الله فقال « ما بال هذا ؟ »
رجل في سفر ، في ظل شجرة مُرَشُ عليه الما ، فقال « ما بال هذا ؟ »

قانوا : صائم يا رسول الله ، قال « ليس من البر الصيام في السفر ، فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها » .

٣٢١١ \_ عَرْضُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا محمد بن مصني ، قال : ثنا محمد بن حرب الأبرش ، قال : ثنا عبيد الله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر دضى الله عنهما قال : قال النبي عَرِيْتُهُ ﴿ لِيسَ مِن البر الصيام في السفر ﴾ .

٣٢١٣ \_ حَرْثُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرنى ابن شهاب ، أن صفوان ابن عبد الله بن صفوان أخبره عن أم الدرداء ، عن كعب بن عاصم الأشعرى أن رسول الله عليات قال ﴿ لِيس من البر أن تصوموا في السفر » .

٣٢١٣ \_ وَرَشُنَ عَلَى ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا محمد بن أبي حفصة ، عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله ، عن أم الدرداء ، عن كمب بن عاصم قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « ليس من البر الصيام في السفر » .

٣٢١٤ ـ عَرَشُ محمد بن النمان السقطي ، قال : ثنا الحيدى ، قال : ثنا سفيان ، قال : سممت الزهرى يقول ( أخبرنى صفوان بن عبد الله ، فذكر با سناده مثله ) .

قال سفیان : فَذُ کَرَ لِي أَن الزهری کان يقول ، ولم أسمع أنا منه ( ليس مِين امْ بِ<sup>"(۱)</sup> امْ صيامُ في امْ سَفَر ) .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى الإفطار في شهر رمضان في السفر ، وزعموا أنه أفضل من الصيام ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار ، حتى قال بعضهم : إن من صام في السفر لم يُجُــزِهِ الصوم ، وعليه قضاؤه في أهله ، ورووه عن عمر رضى الله عنه .

٣٢١٥ ـ حَرَثُ ابن أبي عقيل ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم بن عبيدالله بن عاصم ، عن عبدالله بن عاص ٣٢١٥ أن عمر رضى الله عنه أمر رجلا صام في السفر أن بعيد ، ورووه عن أبي هريرة رضى الله عنه أيضاً .

٣٢١٦ - حَرَثُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان مالك إسماعيل النهدي ، قال : ثنا زهير ، قال : ثنا عبد السكريم الجزرى ، عن عطاء ، عن الحور (٢٦ بن أبى هريرة رضى الله عنهما قال : صمت رمضان فى السفر ، فأمرنى أبو هريرة رضى الله عنه أن أعيد الصيام فى أهلى .

وخالفهم فى ذلك آخرون فتالوا : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، ولم يفضلوا فى ذلك فطراً على صوم ، ولا صوماً على فطر .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى ، فيا احتجوا به عليهم ، في قول النبي عَلِيْكُ « ليس من البر الصيام في السفر » أنه قد يحتمل غير ما حلوه عليه .

يحتمل ( ليس من البر الذي هو أبر البر ، وأعلى مراتب البر ، الصوم في السفر ، وإن كان الصوم في السفر برًّا إلا أن غيره من البر ، أبر منه ) .

كما قال عَلَيْقُةٍ « ليس المسكين بالطواف الذي ترده الممرة والممرتان ، واللقمة واللقمتان » .

<sup>(</sup>١) د من ام بر ام صيام في ام سفر ، وليطم أن ( ام ) لغة في ( ال ) عند بعض أحل البمن .

<sup>(</sup>٢) • الحور ، براءين وزن ( عجد ) على الصحيح · المولوي وصي أحد سلمه السمد ·

قالوا : فن المسكين يا رسول الله ؟ قال « الذي يستحبي أن يسأل ، ولا يجد ما يغنيه ، ولا يُغطَّنُ له فَيُصْطَى » .

٣٢١٧ \_ مَرْثُ الله ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا خالد بن عبد الله ، عن الهجرى ، عن الدي مَرَاقِيَةً .

٣٢١٨ \_ صَرْثُ علي بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن إبراهيم الهجرى ، فذكر بإسناده مثله .

٣٢١٩ \_ صَرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهِب ، قال : أخبرنى ابن أبي ذَنب ، عن أبى الوليد ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، نحوه .

٣٢٢٠ \_ صَرَّتُ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا علي بن عياش ، قال : ثنا ابن (١) ثوبان ، عن عبد الله بن الفضل ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه ، مثله .

٣٧٧٨ \_ صَرَّتُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْقَة ، مثله .

فلم يمكن معنى قوله « ليس المسكين بالطواف » على معنى إخراجه إياه من أسباب المسكنة كانها ، ولكنه أراد بذلك ( ليس المسكين المتكامل المسكنة ، الذى لا يسأل الناس ، ولا يُعدرَفُ فَيُشَجَدَدَق عليه ) .

فكذلك قوله « ليس من البر العميام في المغر » ليس ذلك على إخراج الصوم في المغر من أن يكون برًّا ، ولكنه على معنى ( ليس من البر الذي هو أبر البر ، الصوم في المغر ، لأنه قد يكون الإفطار هناك أبر منه (٢) إذا كان على التَّقوِّى للقاء العدو ، وما أشبه ذلك .

فهذا معنى صحيح ، وهو أولى ما حمل عليه معنى هذه الآثار حتى لا تتضاد هى وغيرها ، مما قد روى في هذا الباب أيضاً .

٣٢٢٧ \_ فإنه صَرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن رسول الله عَرَّاتُ خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكُدَيْد ، ثم أفطر ، فأفطر الناس ممه ، وكانوا يأخذون بالأحْدَث فالأحدث من أمر رسول الله عَرَّاتُ .

٣٢٢٣ \_ *مَرَثُّنًا على بن شببة ( ) ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا مالك وابن جريج ، قالا : أنا ابن شهاب ، فذكر* باسناده مثله .

٣٧٧٤ \_ **صَرَّتُنَا** على ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله عَلِيْقَة ، مثله .

 <sup>(</sup>١) ون نسخة « أبو » .
 (٢) ون نسخة « فيه » .
 (٣) ون نسخة « معبد » .

٣٢٢٥ \_ مَرْشُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا شعبة ، فدكر بإسناده مثله .

٣٧٧٦ \_ حَرِّشُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن سول الله عَرَاقِيَّةِ ، مثله .

٣٧ ٢٧ \_ مَرْشُ ربيع المؤذن<sup>(١)</sup> ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : ثنا حيوه بن شريح ، قال : ثنا أبو الأسود ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، حدثه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عَلَيْهُ خرج عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام .

فدعا رسول الله عَلَيْتُهُ بقدح من لبن ، فأمسكه فى يده ، حتى رآه الناس وهو على راحلته حوله ، ثم شرب رسول الله عَلَيْتُهُ ، فأفطر ، فناوله رحلا إلى جنبه فشرب .

فسام رسول الله عَرْبُيُّهُ فِي السفر وأفطر .

٣٢٧٨ \_ مَرْشُنَا على ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حاد ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْظُهُ سافر في رمصان ، فاشند الصوم على رحل من أسحابه ، فحملت راحلته تهيم <sup>(٢)</sup> به تحت الشجر .

فأخبر النبي عَلِيَّتُهُ بأمره ، فدعا بإنا ، فلما رآه الناس على يده ، أفطروا .

٣٢٧٩ \_ صَرَّتُ محمد بن حرَبِمة وفهد ، قالا : ثما عمد الله بن صالح ، قال : صَرَثْنَي الليث ، قال : ثنا ابن الهاد ، عن حمد بن محمد ، عن أبه ، عن حابر رضى الله عمه قال : خرج رسول الله يَرْتُنِيَّةُ إلى مكمّ عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع (٢) المنسيم ، فصام الناس معه .

فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ، بنظرون فيما فعل ، فدعا بقدح من ما · بعد العصر ، فشرب والناس بنظرون .

فيلغه أن ناساً صاموا بعد ، فقال « أولئك العصاد » .

٣٢٣٠ ـ حَرَّثُ بِحَرِ بن نصر ، فال : ثنا ابن وهب ، قال : أحدنى معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن قزعة ، قال : سألت أبا سعيد عن صيام رمضان في السفر .

فقال : خرجنا مع رسول الله عَرَاقَة في رمضان عام الفتح ، فسكان رسول الله عَرَاقَة يَصُوم ونصوم ، حتى بلغ منزلا من المنازل فقال « إسكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لسكم » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة • الجيري » .

 <sup>(</sup>۲) » تهیم به » أی : مدهب به ولم یقدر علی صرفها إلى الطریق ال به من اشتداد الصوم ، هام فی الراری إذا ذهب بوجهه علی غیر حادثه ولا طالب مقصد ، و ( الهائم ) هو الداهب علی وجهه .

<sup>(</sup>٣) كراع الغديم ، بضم السكاف : إسم موضع على مرحلتين من كه عند بير عسفان ، و ( الكراع ) جانب مستطيل من الحرة ، تشبيهاً بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق ، والغدم بمتح العجمة اسم واد أمام عسفان • كذا في الحجمع ، وحاشية السيوطي على الحجني للسائن •

فأصبحنا ، منا الصائم ، ومنا المفطر ، ثم سرنا فنزلنا منزلا ، فقال « إنكم تُصَبِّحون عدوكم ، والفطر أقوى الكم ، فأفطروا » فكانت عزيمة من رسول الله عَرَاقِيَّة .

ثم لقد رأيتُـنِي أصوم مع رسول الله ﷺ قبل ذلك وبعد ذلك.

٣٢٣١ ـ مَرَثُنَا فهد ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أنا يحيى بن أيوب ، قال : مَرَثَثَى حيد الطويل أن بكر ابن عبد الله حدثه قال : سمت أنساً يقول ( إن رسول الله مَرَائِظَةً كان فى سغر ومعه أصحابه ، فشَـَقَّ عليهم الصوم ، فسعا رسول الله مَرَائِظةً بإناء ، فشرب وهو على راحلته ، والناس ينظرون إليه ) .

٣٢٣٢ \_ وَرَشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا القمني ، قال : ثنا مالك ، عن سمى ، عن أبى بكر تن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحاب رسول الله يَرْقِطُ بالله الله عَرْقِطُ بالفَرْج (١٠ فى الحر وهو يصب على رأسه الماء ، وهوصائم من العطش ، أو من الحر .

ثم إن رسول الله ﷺ لما بلغ الكديد أفطر

٣٢٣٣ \_ حَرْثُ أَبِو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سعيد بن عبد العزيز ، قال : ثنا عطية بن قيس ، عن قزعة ابن يحيى ، عن أبى سعيد الخدرى قال : خرجنًا مع رسول الله عَلَيْكُ لليلتين مضتا من رمضان ، فحرجنا صُوَّاماً حتى بلغ الكديد ، فأمرنا بالإفطار ، فأصبحنا ، ومنا الصائم ، ومنا الفطر .

فلما بلغنا كم الظهران، أعلمنا بلقاء العدو، وأمرنا بالإفطار.

قال أبو جعفر : فني هذه الآثار ، إثبات جواز الصوم فى السفر ، وأن رسول الله ﷺ إنما كان تركه إياه إبقاء على أصحابه .

أفيجوز لأحد أن يقول في ذلك الصوم : إنه لم يكن رًّا ؟ لا يجوز هذا ولكنه ر .

وقد يكون الإنطار أبرّ منه إذا كان يراد به القوة للقاء المدو ، الذي أمرهم رسول الله عَمَالِيُّهُ بالفطر من أجله .

ولهذا المعنى قال لهم النبي عَلِي ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمْ ۗ ٥ ليس من البر الصوم في السفر ؟ على هذا المعنى الذي ذكرنا .

فا ن قال قائل : إن فطر رسول الله ﷺ ، وأمره أصحابه بذلك بعد صومه وصومهم الذى لم يكن ينهاهم عنه . ناسخ لحكم الصوم فى السفر أصلا .

قيل له : وما دليلك على ما ذكرت ؟ وفي حديث أبي سعيد الخدرى الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبلِ هذا أنه كان يصوم مع رسول الله ﷺ في السفر بعد ذلك ؟

فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي عَلَيْ المذكور في هذه الآثار ، مباح .

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو أحد من روى عنه في إفطار النبي ﷺ ما ذكرنا ما وَرَشُّ يونس،

<sup>(</sup>۱) « بالعرج » بفتح فسكون ، جبل بطريق مكة وهو أول تهامة . كدا ق المجمع .

وف القاموس « العرج ؛ بالفحج : بلدة باليمن ﴿ وواد بالحجاز ذو نحيل ، وموضع ببلاد هذيل ، ومنزل بطريق مكذ · المولوي وسي أحمد سلمه الصمد .

قال: ثنا على بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( إنما أراد الله عز وجل بالفطر فى السفر ، التيسير عليكم ، فمن يسر عليه الصيام فَلْــيَصُم ، ومن يسر عليه الفطر فَلْــيُفطِــر ْ ) .

٣٢٣٤ \_ **حَرَثُنَا** أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال (إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ) .

فهذا ابن عباس لم يجعل إفطار النبي عَلَيْتُهُ في السفر بعد صيامه فيه ، ناسخاً للصوم في السفر ، ولكنه جعله على جهة التيسير .

فَانِ قَالَ قَائَلَ : هَا مَعَىٰ قُولَ ابن عَبَاسَ فَي حَدَيْثُ عَبِيدَ الله بن عَبَدَ الله الذي ذكرته عنه في ذلك (وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ﷺ)؟.

قيل له : معنى ذلك \_ عندنا ، والله أعلم \_ أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر فى السفر ، كما ليس له أن يفطر فى الحضر .

وكان حكم الحضر وحكم السفر في ذلك \_ عندهم \_ سواء حتى أحدث لهم رسول الله ﷺ ذلك النمل الذي أباحه لهم الإفطار في أسفارهم ، فأخذوا بذلك على أن لهم الإفطار على الإباحة ، ولهم ترك الإفطار .

فهذا معنى حديث ابن عباس رضى الله عنهما هذا ، ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا ، وقد ذكرنا عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ .

ثم قد بروى عن أنس ، ما يدل على أن معنى ذلك عنده ، مثل معناه الذى ذكر ناه عن ابن عباس رضي الله عنهما .

٣٢٣٥ \_ وَرَشُنَ إِبراهيم بن محمد بن يونس ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، وهو الأحول ، قال : سألت أنس بن مالك ، عن صوم شهر رمضان ، ق السفر فقال ( الصوم أفضل ) .

٣٢٣٦ ـ عَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا الحسن بن صالح ، عن عاصم ، عن أنس رضى الله عنه ، قال ( إن أفطرت فرخصة ، وإن صمت فالصوم أفضل ) .

٣٢٣٧ ـ عَرَثُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سممت عاصماً يحدث عن أنس قال ( إن شأت مصم ، وإن شأت فأفطر ، والصوم أفضل ) .

وكان مما احتج به أيضاً أهل المقالة الأولى في دفعهم الصوم في السفر ، ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ، من قول رسول الله عَلَيْكُ « إن الله وضع عن المسافر الصيام » .

قالوا: فلما كان الصيام موضوعاً عنه ، كان إذا صامه ، فقد صامه ، وهو عير مفروص عليه ، فلا يجزيه .

فكان من الحجة للآخرين عليهم فى ذلك أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام الذى وضعه عنه ، هو الصيام الذى لا يكون له منه 'بدُ ْ ق تلك الأيام ، كما لا بد للمقيم من ذلك ، وف هذا الحديث ما قد دل على هذا المعنى .

ألا تراه يقول ( وعن الحامل والمرضع ) .

أفلا ترى أن الحامل والرضع إذا سامتا رمضان أن ذلك يجزيهما أو أنهما لا تكونان، كن صام قبل وجوب الصوم عليه بلجُعِلتاما يجب الصوم عليهما بدخول الشهر ، فجعل لهما ، تأخيره للضرورة والمسافر في ذلك مثلهما .

وهذا أولى ما حمل عليه هذا الأثر ، حتى لا يضاد غيره من الآثار التي قد ذكرناها في هذا الباب .

وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى التي قد ذكرناها لأهل المقالة الثانية ، التي وصفناها \_ أنا قد رأيناهم كانوا مع رسول الله عَلِيَّةِ بعد أن أباح لهم الإفطار في السفر يصومون فيه .

٣٢٣٨ ـ فراروى و ذلك ، ما مَرَثُ يزيد بن سنان ، وربيع الجيزى ، وصالح بن عبد الرحمن ، قانوا : ثنا القعنبي ، قال انتها القعنبي ، قال انتها المنتق ، عن أم الدرداء قالت : قال أبو الدرداء ( لقد رأيتُمناً مع رسول الله عَلَيْتُ في بعض أسفاره في يوم شديد الحر ، حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر ، وما منا صائم إلا رسول الله عَلَيْتُ ، وعبد الله بن رواحة ) .

٣٢٣٩ \_ مَرْشُ محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن أبى نضرة ، عن جابر رضى الله عنه قال (كنا مع رسول الله عَلَيْقَةً في سفر ، فنا الصائم ، ومنا الفطر ، فلم يكن يعيب بعضنا على بعض ) .

. ٣٧٤ مَ مَرَثُنَ عَلَى بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، قال : سممت فتادة يحدث عن أبى نضرة ، عن أبى سميد الحدرى قال (كنا مع رسول الله عَرَائِيَّة يوم فتح مكمّ لتسع عشرة او لسبع عشره ، من رمضان ، فصام صائعون ، وأنظر مفطرون ، فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ، ولا هؤلاء على هؤلاء ) .

٣٢٤١ \_ حَرَثُنَ علي بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال ثنا سعيد بن أبى عروبة ، عن تتادة ، فذكر بإسناده مثله ، غير آنه قال: لاثنتي عشرة .

٣٧٤٣ ـ مَرَثُنَا علي ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : (الثمان عشرة) .

٣٢٤٣ \_ وَرَبُّن أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا هشام ، فذكر بإسناده مثله .

٣٧٤٤ \_ مَرَثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر فتح مكة .

٣٧٤٥ \_ مَرَّتُ عَدِ بن عمرو ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن مورق العجلي ، عن أنس رضى الله عنه قال ( خرجنا مع النبي يَرِّلِيَّةٍ في سفر ، فنزلنا في يوم شديد الحر ، فنا الصائم ، ومنا الفطر ، فنزلنا في يوم حار وأكثرنا ظِلاَّ صاحب الكساء ، ومنا من يستر الشمس بيده ، فسقط الصُّوَّام ، وقام المفطرون ، فضر بوا الأبنية ، وسقوا الركاب).

فقال رسول الله عَرَائِقُهُ « ذهب المفطرون بالأجر اليوم » .

٣٧٤٦ \_ صَرِّشُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالـكا ً أخبره ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ( سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا الفطر على الصائم ) .

فدل ما ذكرنا في هذه الآثار ، أن ساكان من إفطار رسول الله ﷺ وأصره أصحابه بذلك ، ليس على المنع من الصوم في السغر ، وأنه على الإباحة للإفطار .

وقد روى عن رسول الله عَلِيُّ أنه صام في السفر وأفطر .

٣٢٤٧ ـ عَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن عبد السلام ، عن حاد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسمود رضى الله عنه أن النبي عَرَاقِ كان يصوم في السفر ويفطر .

٣٧٤٨ \_ مَرَثُنُ فهد ، قال : ثنا الحسن بن بشر ، قال : ثنا المعانى بن عمران ، عن مفيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( صام رسول الله عَرَاقَةُ في السفر وأفطر » .

قدل ذلك على أن للمسافر أن يصوم ، وله أن يفطر .

وقد سأل حمزة الأسلمي ، رسول الله عَيْكَ عن الصوم في السفر ، فقال له « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » .

٣٢٤٩ ـ حَرَثُ بِنَ لَكَ عَلَى بَنِ شَيبَة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا سميد، وهشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن سليان بن يسار ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي .

. ٣٢٥ ـ حَرَثُ يَا يَدُ بن سنان ، قال : ثنا أبو بكر الحنني ، قال : ثنا عبد الحميد بن جبفر ، قال : حَرَثُنَ عمران ابن أبى أنس ، عن سليان بن يسار ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، مثله .

٣٢٥١ \_ صَمَّتُ يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبى عَمَلِكُمُ أن حمزة بن عمرو الأسلمى ، قال لرسول الله عَلِمُكُمُ أسوم<sup>(١)</sup> فى السفر ؟ وكان كثير الصيام .

فقال له النبي عَرَّكُ ﴿ إِنْ شَئْتَ فَصَمْ ، وَإِنْ شَنَّتَ فَأَفَطَرِ ﴾ .

فهذا رسول الله عَلِيُّ قد أباح الصوم في السفر لمن شاء ذلك ، والفطر لمن شاء ذلك .

فتبت بهذا وبما ذكرناه قبله أن صوم رمضان في السفر جائز .

وذهب قوم إلى أنه لا فضل لمن صام رمضان في السفر ، على من أفطر وقضاه بعد ذلك .

وقالوا : ليس أحدها أفضل من الآخر ، واحتجوا في ذلك بتخيير النبي عَلَيْتُهُ ، حمزة بن عمرو ، بين الإِفطار في السفر ، والصوم ، ولم يأمره بأحدها دون الآخر .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الصوم في السفر في شهر رمضان ، أفضل من الإفطار .

 <sup>(</sup>١) « أصوم فى السفر » أى ( فما حكمه ؟ ) أى : فهل على جناح فى الصوم أم ضده ؟ وكان ، أى : حزة كثير الصيام ،
 وسيأتى من أبى جنفر فى آخر الباب أنه كان صائم الدهر والجلة معرفته لبيان الحال الحامل له على هذا السؤال .

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم « إن شئت » أى أردن « الصيام قصم » لقوله تعالى ( وأن تصوموا خير لكم ) ، وف تقديم هذا الحسكم إيماء إلى أنه أفضل .

قال ابن الملك : الأكثر على أن صومه لبرئة الدمة ٪ وإن شئت » أى اخترت الإفطار « فأفطر » بهمزة قطع فإنه رخصة من الله تعالى « ومن كان مريضاً أو على سفر » أى : وأفطر « فعدة من أيام آخر » أى : فعليهما قضاء تلك الأيام . ذكر العلامة القارى . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

وقالوا لأهل المقالة التى دكرنا ( ليس فيا ذكرتموه من تخيير النبى عَلَيْكُ لحزة ، بين الصوم في السفر ، والفطر . دليل على أنه ليس أحدها أفضل من الآخر ، ولكن إنما خيَّره بما له أن يفعله ، من الإفطار والصوم ، وقد رأينا شهر رمضان يجب بدخوله الصوم على المسافرين ، والقيمين جميعاً إذا كانوا مكلفين ) .

فلما كان دخول رمضان ، هو الموجب للصيام عليهم جميعاً ، كان من عجَّل منهم أداء ما وجب عليه ، أفضل ، ممن أخَّره .

فتبت بما ذكرما أن الصوم في السفر ، أفضل من الفطر ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله . وقد روى دلك أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وعن نفر من التابعين .

٣٢٥٢ ـ حَرْثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثما أبو عاص ، قال : ثنا سفيان ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، قال ( الصوم أفضل ، والإفطار رخصة ) يعني : في السفر .

٣٢٥٣ \_ مَرْشُنَ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد أنهم فالوا في الصوم في السفر ( إن شئت صمت ، وإن شئت أفطرت ، والصوم أفصل ) .

٣٢٥٤ ـ وَرَثُنَ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حبيب ، عن عمرو بن همم ، قال : سئل جابر بن زيد عن صيام رمضان في السفر .

فقال ( يصوم من شاء إذا كان يستطيع ذلك ، ما لم يتكلف أمراً يشُونُ عليه ، وإنما أراد الله تعالى بالإفطار ، التيسير على عباده ) .

ه ٣٢٥ \_ مَرَثُنَ يونس ، قال : أنا بشر بن بكر ، عن الأوزاعي قال : صَرَثَني يحيي بن أبى كثير ، قال : صَرَثُني القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تصوم في السفر في الحر .

فقات : ما حملها على ذلك ؟ فقال : إنها كانت تبادر .

فهذه عائشة رضي الله عنها ، كانت ترى المبادرة بصوم رمضان في السفر ، أفضل من تأخير ذلك إلى الحضر .

٣٢٥٧ ـ و صَرَّتُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قالا : ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن منصور الحلمي ، أن دحية بن خليفة ، خرج من قريته بدمشق ، إلى قدر قرية عقبة فى رمضان ، فأفطر ومعه أناس ، وكره آخرون أن يفطروا .

فها رجع إلى فريته ، قال (والله لقد رأيت اليوم أمراً ، ما كنت أظن أن أراه : إن قوماً رغبوا عن َهَدْى ِ رسول الله ﷺ وأصحابه ) يقول ذلك للذين صاموا ، ثم قال ( اللهم اقبضني إليك ) .

فكان من الحجة للذين استحبوا الصُوم في السفر في هذا الحديث ، أن دحية إنما ذم من رغب عن هَدْي

رسول الله عَلِيَّةُ وأسحابه ، فمن صام في سفره كذلك ، فهو مذموم ، ومن صام في سفره غير راغب عن هديه ، بل على التمسك بهديه فهو محمود .

٣٢٥٨ ـ مَرَثُنُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أبو زرعة ، فال : أنا حيوة ، قال : أنا أبو الأسود ، أنه سمع عروة بن الزبير يحدث ، عن أبي ممالوح الأسلمى ، عن حمزة بن عمرو الأسلمى ، صاحب رسول الله علي أنه قال : يا رسول الله ، إنى أسرُ دُ الصيام ، أفاصوم فى السفر ؟

فقال رسول الله عَلِيَّةِ : « إنما هي رخصة من الله عز وجل للعباد ، مَنْ قَبِـلَــهَـَا عَخَــَسَـنُ َ جَميل ، ومن تركها فلا جناح عليه » .

قال : وكان حزة يصوم الدهر في السفر والحضر ، وكان أبو ممالوح كذلك ، وكان عروة كذلك .

عدل ما ذكرنا عن رسول الله ﷺ أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار ، وأن الإفطار إنما هو رخصة .

٣٢٥٩ ـ وقد صَرَشُنَا ربيع الجيزى ، قال : ثنا أبو زرعة ، قال : أنا حيوة ، قال : أنا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها كانت تصوم الدهر ، في السفر ، والحضر .

## ٦ -باب صوم يوم عرفة

٣٢٦٠ ـ مَرَثُنَ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا بشر بن بكر . ح . و مَرَثُن فهد ، قال : ثنا أبو نعيم . ح ٣٢٦١ ـ و مَرَثُن بكر بن إدريس ، وصالح بن عبد الرحن ، قالا : ثنا أبو عبد الرحن المقرى ، قالوا : ثنا موسى بن على ، عن أبيه ، عن عقبة .

وقال بكر وصالح فى حديثهما : قال : سمعت أبى يحدث ، عن عقبة ، عن النبى ﷺ قال : إن أيام الأضحى(١) وأيام التشريق ، ويوم عرفة ، يوم عيد أهل الإسلام ، أيام أكل وشرب .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فكرهوا به صوم يوم عرفة ، وجعلوا صومه كصوم يوم النحر . وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة .

وكان من الحجة لهم ى ذلك أنه فد يجوز أن يكون النبي عَرَائِهُ إنما أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بالموتف ، لأنه هتاك عيد رليس في غيره كذلك ، وقد بين ذلك أبو هربرة رضى الله عنه .

٣٢٦٣ ـ مَرْثُنَا عمد بن إدريس المسكى ، وابن أبي داود ، قالا : ثنا سليان بن حرب . ح .

<sup>(</sup>١) أيام الأضعى: جم أضحاة ، ومى ما يراق دميا تقربا إلى حالقيا يوم النحر وأيام النشريق ، حى ثلاثة بعد يوم النحر . والمتشريق : التقديد ، ولما كانوا يقددون فيها اللحم ، سميت أيام النصريق . ويوم « عرفة » الناسع من ذى الحجة . و « عرفة » أمم مكان مخصوص سمى بها لوقوع المعرفة فيها بين آدم وحواء ، ولتعرف العباد إلى الله بالدعاء والعبادة ، أو لقول جبرئيل لإبراهيم عليهما السلام ، لما علمه المناسك ، أعرفت ؟ قال : عرفت ، أو لأنها مقدسة معظمة ، كأنها تحرفت أى طيبت .

٣٧٦٣ \_ و حَرَّثُ أَبُو بُكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قالا : ثنا حوشب بن عقيل ، عن مهدى الهجرى ، عن عكرمة ، قال : (كنا مع أبى هريرة رضى الله عنه ، فى بيته ، فحدثنا أن رسول الله عَلَيْهُ نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ) . فأخبر أبو هريرة أن النهى من رسول الله عَلَيْهُ عن صوم يوم عرفة ، إنما هو بعرفة خاصة .

٣٢٦٤ \_ فاحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاً ، عا مترش ابن صراوق ، قال : ثنا أبو حذينة ، قال : ثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ( لم يصم رسول الله تمرض الله عنه بكر ، ولا عمر ، ولا عمان ولا على رضى الله عنهم يوم عرفة ) .

قيل لهم هذا أيضاً \_عندنا \_ على الصيام يوم عرفة بالموقف ، وقد بين ذلك ابن عمر رضى الله عنهما في غير هذا الحدث .

٣٢٦٥ \_ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، وأبو داود ، قالا : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن أبيه ، عن رجل أن رجلا سأل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بالموقف ، فقال : ( خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ فلم يسمه ومع أبى بكر رضى الله عنه فلم يصمه ، ومع عمر رضى الله عنه فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمرك ولا أنهاك ، فإن شئت فلا تصمه ) .

فبين هذا الحديث أن ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما هو على الصوم في الموتف.

٣٢٦٦ \_ وقد روى عن ابن عمر فى الأمر, بصوم يوم عرفة ، ما صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سهل بن يكار ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا رقبة ، عن جبلة بن سحيم ، قال : سمت ابن عمر رضى الله عنهما ، سئل عن صوم يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، فأمر بصيامهما .

وقد روى عن رسول الله عَلَيْقِهِ في ثواب صوم يوم عرفة من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، وأبى قتادة ٣٢٦٧ ـ الأنصارى ، ما قد حَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد عن أبى قتادة الأنصارى ، أن رسول الله عَلَيْقَة سئل عن صوم يوم عرفة فقال : « يكفر السنة اللاضية والباقية » .

٣٢٦٨ ـ مَرَشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا أبى ، قال : سمت غيلان بن جرير يحدث عن عبد الله بن معبد الرمانى عن أبى قتادة ، قال : قال رسول الله عَلَيْنَةً « إنى أحتسب (٢٠ على الله في صيام يوم عرفة أن يكفر السنة التى قبله ، والسنة التى بعده » .

٣٢٦٩ \_ حَرَثُنَ على بن عبد الرحمن ، قال: ثنا يحيي بن معين ، قال : ثنا المعتمر، قال: قرأت على الغضيل، قال: حَرثُنَى أَبُو حريز، أنه سمع سميد بن جبير يقول: سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن صوم يوم عرفة ، قال: كنا ونحن مع رسول الله عَلَيْتُ نَمْدِلُهُ بُصوم سنة .

فثبت بهذا الأثر ، عن رسول الله علي الترغيب في صوم يوم عرفة .

(١) أحتسب على الله . أى : أرجو منه وأطمع من فضله . في ( النهاية ) الاحتساب في الأعمال الصالحة ، هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله باستمال الد، والقيام بها على الرجه المرسوم ، طلباً للثواب المرجو فيها .

قال بعض الشراح من علمائنا ، قال الطبي : كان الأصل أن يقال : « أرجو من الله أن يكفر » فوضم موضعه « أحتسب » وعداه بـ « على » الذى للوجوب ، على سبيل الموعد ، مبالغة لحصول الثواب . المولوى : وصي أحمد ، سلمه المصد . فدل ذلك أن ماكره من صومه في الآثار الأول ، هو للمارض الذي ذكرنا من الوقوف يعرفة ، لشدة تعبهم ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

## ٧ \_ باب صوم يوم عاشوراء

٣٢٧٠ \_ مَدَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبى ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن حبيب بن هند بن أسماء ، عن أبيه قال : بمثنى رسول الله على إلى قومى من أسلم فقال : « قل لهم فَلْيهَ عَسُومُوا يوم عاشوداء هن وجدت منهم قد أكل من صدر يومه ، فَلْهَا عُصِمْ آخره ».

٣٢٧١ ـ مَرَثُنَّ على بن شيبة، قال: ثنا روح ، قال: ثنا شمبة ، عن قتادة ، عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعى ، هو ابو النهال ، عن عمه قال : ﴿ أَكْمَ عَلَيْكُ صَلِيحَة يوم عاشورا ، وقد تغدينا ، فقال : ﴿ أَصَمَمُ هَذَا هَذَا اليُّوم ؟ ﴾ فقلنا : قد تغدينا ، فقال : ﴿ فَأَكُوا بِقِية يومَكُم ﴾ .

٣٢٧٢ \_ حَرْشُ سليمان بن شعيب ، قال : حَرَثْثَى عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمت أبا المنهال ، يحدث عن عمه ، وكان من أسلم ، أن أناساً أتوا النبي عَرَاقًة أو بعضهم يوم عاشوراء (١) فقال : « أصمتم اليوم ؟ » فقالوا: لا ، وقد أكلنا فقال : « فصوموا بقية يومكم » .

قال أبو جعفر : فني هذه الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء ، وفى أمر النبي ﷺ إياهم بصومه ، بعد ما أصبحوا دليل على أن من كان فى يوم عليه صومه بعينه ؛ ولم يكن نوى صومه من الليل ؛ أنه يجزيه أن ينوى صومه بعد ما أصبح ؛ إذا كان ذلك قبل الزوال ، على ما قال أهل العلم فى ذلك .

وقد روی فی صوم یوم عاشوراء ما زاد علی ما ذکرنا .

٣٢٧٣ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا يوسف بن يزيد ، قال : ثنا خالد بن ذكوان ؛ عن الربيع بنت معوذ ؛ قال : سألم عن صوم يوم عاشوراء .

فقالت: بعث رسول الله عَلَيْكُ في الأمصار «من كان أصبح صاعًا فَلْيُهُ مِمْ على صومه، ومن كان أصبح مفطراً فَلْيُسَيِّمَ آخر يومه» فلم نزل نصومه بعد و نُصَـوِّمه (٢٢)صبياننا وهم صفار ونتخذ لهم اللعبة (٢٦)من العهن؛ فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة .

<sup>(</sup>١) عاشوراء بالمد ، على المشهور ، وحكى فيه القصر ، وهو \_ ق الأصل \_ صفة الليلة العاشرة ، لأمه مأخوذ من العشر الذى هو اسم العقد ، واليوم مضاف إليها ، فإذا قبل يوم عاشوراء ، فكأمه قبل : يوم الليلة العاشرة ، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة ، غلبت عليه الإسمية ، فاستفنوا عن الموصوف ، فحذفوا الليلة ، فصار هذا اللفظ علماً على اليوم العاشر .

ثم الأكثرون على أنه هو اليوم العاشر من المحرم ؛ وقيل : هو اليوم التاسع .

فعلى الأول أضبف اليوم إلى الليلة الماضية ، وعلى الثانى إلى الليلة الآتية .كذا في «كثف المغطى » .

<sup>(</sup>٢) وق ننځة «يصومه».

<sup>(</sup>٣) اللعبة ، يضم اللام ، ما يلعب به ، والعهن ، يكسر المهملة : الصوف ، مطلقاً أو مصبوعاً .

فغ هذا الحديث أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ، ويصومونهم يوم عاشوراء .

وهذا \_ عندنا \_ غير جائز ، لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا بصلاة ، ولا بغير ذلك .

وكيف يكونون متعبدين بشيء من ذلك ، وقد رفعالله عز وجل عنهم القلم؟!!.

٣٢٧٤ \_ مَرْثُ يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حارم، عن سليان الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن عبد الله بن عباس ، عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، عن رسول الله يَتَالِيُّهُ أنه قال « رُومِ َ القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى بكبر ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الجنون حتى 'يفييق ،

٣٢٧٥ \_ وَتَرْثُنُ ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، [عن حماد](١) عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله ﷺ، مثله.

وقد روى فى نسخ صوم يوم عاشوراء ، عن رسول الله بَرْكِيُّ آثار صحيحة .

٣٢٧٦ \_ حَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا المبارك بن فضالة ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن شقيق ابن سلمة ، قال : دخلت على ابن مسعود يوم عاشوراء ، وعنده رُطَب ، فقال (أُدْنُهُ ) فقلت : إن هذا يوم عاشوراء ، وأنا صائم ، فقال ( إن هذا اليوم أُصِر أناً بصيامه قبل رمضان ) •

٣٢٧٧ \_ حَرْثُ سليمان بن شميب ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سنيان ، عن أبيه ، عن عمارة بن عمير ، عن قيس بن السكن ، عن ابن مسمود ، قال : أتاه رجل وهو يأكل ، فقال له : هلم(١) ، فقال : إنى صائم ، فقال له عبد الله( كنا نصومه ، ثم ترك ) يعنى : يوم عاشوراء .

٣٢٧٨ ـ مَرْثُ نصر بن مرزوق ، وابن أبي داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَشَى الليث ، قال : أخبرني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله عَلَيْكُ أمر بصيام يوم عاشوراء ، قبل أن يغرض رمضان ، فلما فرض رمضان ، فقال « من شاء صام عاشوراء ؛ ومن شاء أفطر » .

٣٢٧٩ - مَرْثُنَ ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد وشعيب ، قالا : ثنا الليث ، قال صَّر ثني زيد بن أبي حبيب ، أن عراكا أخبره أن عروة أخبره ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْ ، مثله .

. ٣٢٨ \_ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شيبان ، عن الأشعث ، عن جعفر بن أبي تور ، عن جابر ابن ممرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يأمرنا بصوم عاشوراء ويحتنا عليه <sup>٢٧)</sup> ويتعاهدنا عليه ، فلما فرض رمضان ، لم يأمرنا ، ولم ينهنا ، ولم يتعاهدنا عليه .

٣٢٨٩ \_ وَيُرْثُ ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: سمت شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن القاسم بن مخيمرة،

<sup>(</sup>۱) هر حماد بن أبي سلمة . (۱) هلم ، اسم فعل ، أى : تعال وإيت .

<sup>(</sup>٢) يحتنا ، من الحث ، وهو : الترغيب . والتعاهد : الحفط ، والمراعاة ، والنفقة . المولوي : وصي أحمد ، سلمه الصمد .

- عن أبي عمّار، عن قيس بن سعد بن عبادة قال ( أُمِر ْ نَا بصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، فلما فرض (١٠) رمضان لم ُ نُؤ ْمَـر ْ ، ولم ُ نُنْـه َ عنه ، و نحن نقعله).
- ٣٢٨٢ \_ حَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمعت الحكم ، قال : سمعت القاسم بن غيمرة ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن قيس بن سعد ، مثله ) .
- ٣٢٨٣ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عامر ، عن شعبة ، عن الحسكم ، عن القاسم بن مخيمرة ، فذكر واسناده مثله .
  - فني هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء ، ودليل أن صومه قد رُدَّ إلى التطوع ، بعد أن كان فرضاً . وقد رويت ، عن رسول الله عَرَائِيَّ آثار أُخر ، فمها دليل على أن صومه ، كان اختياراً ، لا فرضاً .
- ٣٢٨٤ ـ فنها ما حَرَثُ أبو بكرة ، وعلى بن شيبة ، قالا : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال (ك قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة ، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء.، فسألهم ؟ فقالوا (هذا اليوم الذي أظهر الله عز وجل فيه موسى عليه السلام على فرعون ) .

فقال « أنتم أولى بموسى منهم ، فصوموه » .

- فق هذا الحديث أن رسول الله ﷺ ، إنما صامه سَـكراً لله عز وجل في إظهاره موسى على فرعون ، فذلك على الاختيار ، لا على الغرض .
- ٣٢٨٥ ـ وقد صَرَّتُ أبو بكرة ، وابن مرزوق ، قالا : ثنا روح ، قال : ثنا ابن جربج ، قال : ثنا عبيدالله بن أبي يزيد ، أنه سمع ابن عباس يقول ( ما علمت رسول الله عَلَيْكُهُ يتحرَّى صيام يوم على غيره ، إلا هذا اليوم ، يوم عاشورا ، ، أو شهر رمضان ) .
- ٣٢٨٦ ـ حَمْثُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أحمد بن محمد الأزرق ، قال : ثنا عبد الجبار بن الورد ، قال : سممت ابن أبى مليكة يقول : حَمْثُ عبيد الله بن أبى يزيد ، عن ابن عباس ، عن رسول الله عَلَيْ قال « ليس ليوم فضل على يوم فى الصيام ، إلا شهر رمضان ، ويوم عاشوراء » .
- ٣٢٨٧ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة ، وابن ممزوق ، قالا : ثنا روح ، فال : ثنا حاجب بن عمر قال : سمت الحسكم بن الأعرج ، يقول : قلت لابن عباس ( أخبر نى عن يوم عاشوراء ) .
- قال: (عن أى باله (٢) تسأل) قلت: أسأل عن صيامه ، أى يوم أصوم ؟ قال ( إذا أصبحت من تاسعة ، فأصبح صائماً ).

فلت: كذلك كان يصوم عمد ﷺ؛ قال ( نعم ) .

فهذا ابن عباس قد روى عنه ، عن رسول الله عَلَيْ أنه كان يصوم يوم عاشورا. .

وقد دل ذلك على صومه ، ذلك أنه كان اختياراً لا فرضاً ، ما قد رواه سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في إخباره بالعلة التي من أجلها صام رسول الله عَلِيَّةِ بومئذ (١٠) .

٣٢٨٨ \_ وقد صَرَّتُ الحُسَنُ بن عبد الله بن منصور ، قال : ثنا الهيثم بن جميل ، قال : ثنا شريك ، عن جابر ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، عن على رضى الله عنه أن رسول الله عَرَّيْكِ ، كان يصوم يوم عاشوراء .

فقد يجوز أن يكون ذلك أيضاً ، من أجل المهنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما .

٣٢٨٩ ــ وقد صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا إسرائيل ، عن ثُوَيْر<sup>٢١)</sup> ، قال : صمعت،عبد الله بن الزبير يقول : هذا يوم عاشوراء فصوموه ، فانٍ رسول الله عَلَيْكُ كان يأمر بصومه .

فقد يجوز أن يكون ذلك للعلة التي ذكرناها أيضاً .

• ٣٢٩ ـ حَرَّثُ عمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم<sup>(٣)</sup> ، قال ثنا عبد الله بن ميسرة الواسطى ، قال : ثنا منهيدة بن جابر ، عن أمه ، أن عثمان استعمل أبا موسى على الكوفة ، فقال يوم عاشوراء ( سوموا هذا اليوم فا ِن رسول الله عَلَيْكُ كان يصومه ) .

فهذا الحديث يحتمل ما في حديث ابن عباس أيضاً .

٣٢٩١ \_ صَرَّتُ ربيع الجيزى ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن الحر بن الصياح ، عن هُنَيدة بن خالد ، عن المرآنه ، عن بعض أزواج النبي عَلِيَّة ، أن رسول الله عَلِيَّة كان يصوم تسع ذى الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر ، فهذا أيضاً ، مثل الذى قبله .

٣٢٩٢ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا أبو أسامة ، قال : ثنا أبو عميس ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ابن شهاب ، عن أبى موسى ، قال : قال النبي عَرَّقَتُه « قد كان يوم عاشوراء يوماً يصومه اليهود ، ويتخذونه عيداً ، فصوموه أنتم » .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَلَيْتُه أمر بصومه ، لأن اليهود كانت تصومه .

وقد أخبر ابن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه ، أنها على الشكر منهم لله تعالى في إظهاره موسى على فرعون ، وأن رسول الله عَلِيْتُهُ أيضاً صامه ، كذلك ، والصوم للشكر اختيار ، لا فرض .

٣٢٩٣ \_ مَرْثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : مَرَثَىٰ عبد الله بن عمرو الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله عَلَيْهُ قال « من أحب منكم أن يصوم يوم عاشوراء فَلْ يَصُمُ ه ، ومن لم يحب فَلْ يَدَعُهُ » . ٣٢٩٤ \_ مَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سعت رسول الله عَلَيْ يقول في يوم عاشورا - « إن هذا يوم كانت قريش تصومه في الجاهلية ، فن شاء أن يصومه فليصمه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه » .

<sup>(</sup>۱) وون نيخة « داك » . (۲) وفن نسخة « نور » .

٣٢٩٥ \_ مَرْثُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : سمت غيلان بن جرير ، يحدث عن عبد الله ابن معبد ، عن أبي مَتَافِقة أنه قال في صوم يوم عاشوراء « إنى أحتسب على الله أن يكفر (١٠) السنة التي قبله » .

٣٢٩٦ \_ مَرْشَنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جریر ، قال : ثنا أبی ، قال : سمت غیلان ، فذكر بإسناده مثله . ٣٢٩٧ \_ مَرْشَنَا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا مهدی بن میمون ، وحماد بن زید ، عن غیلان ، فذكر بإسناده مثله .

فنى هذا الحديث أنه أمرهم بصومه احتساباً لما ذكر فيه من الكفارة ، وليس هذا بمخالف \_ عندنا \_ لحديث ابن عباس ، لأنه قد يجوز أن يكون كان يصومه شكراً لله ، لما أظهر موسى على فرعون ، فيشكر الله به ، ما شكره به من ذلك ، فيكفر به عن السنة الماضية .

٣٢٩٨ ـ مَرَثُنَا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا روح ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحمن ، أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر (") يقول : يا أهل المدينة ، أين خلماؤكم ، سمت رسول الله يَرْكُنَّهُ يَعْوَل في هذا اليوم « هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب عليكم صيامة ، وأنا صائم ، فن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر » .

فقد يجوز أن يكون أراد بقوله ( ولم يكتب عليكم صيامه ) أى صيام ذلك اليوم في ذلك العام .

وليس في هذا نني أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيا تقدم ذلك المام من الأعوام ، ثم نسخ بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث الله وكل .

فقد ثبت نسخ صوم يوم عاشورا. الذي كان فرضاً ، وأمر بذلك على الاختيار ، وأخبر بما فى ذلك من الثواب فصومه حسن ، وهو اليوم العاشر ، قد قال ذلك ابن عباس رضى الله عنهما فى حديث الحكم بن الأعرج ، وذكر ذلك أيضاً عن رسول الله عَلِيَّةِ .

٣٢٩٩ ـ وقد روى عن رسول الله عَلِيْكُ فى ذلك أيضاً ما صَرَتُنَ سليهان بن شميب ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن عمير ، عن ابن عباس ، عن النبى عَلِيْكِ قال « لئن عشت العام القابل ، لأصومَـنَ عوم التاسع » يعنى عاشوراء .

• ٣٣٠ ــ عَرْثُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو عامر ، وأبو داود ، قالا : ثنا ابن أبى ذئب ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال « لأصومن عاشوراء ، يوم التاسع » .

 <sup>(</sup>١) ع أن يكنر الح ، ف شرح مسلم قالوا : المراد بالذنوب الصفائر و إن لم يكن الصفائر يرجى التخفيف من الكبائر ، فإن لم تكن رفع الدرجات .

<sup>(</sup>٢) د على المنبر » أى : منبر المسجد النبوى · قاله القارى : أين عاماؤكم ، أى : من الصحابة والتابعين قوله د لم يكتب عليكم صيامه » أى : لم يقرضه عليكم . قال الإمام ابنالهام قول معاوية م لم يكتب الح » لايناق كونه واجباً ، لأن معاوية من مسلمة الفتح وهو كان ق سنة تمان ، فإن كان سمع هذا بعد لسخه بإيجاب وهو كان ق سنة تما أو عشر ، فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان ، الذي كان ق السنة الثانية من بسنى الهجرة ، جماً بين الأدلة الصريحة في وجوبه · المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

٣٣٠١ \_ حَرَثُ ابن مرزوق وعلي ابن شيبة ، قالا : ثنا روح ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، فذكر مثل حديث سليان .

فتوله « لأصومن عاشوراء ، يوم التاسع » إخبار منه ، على أنه يكون ذلك اليوم ، يوم عاشوراء ، وقوله « لأسومن يوم التاسع مع العاشر ) أى لثلا أقصد بصوى إلى يوم عاشوراء بعينه ، كا يفعل اليهود ، ولكن أخلطه بغيره ، فأكون قد صمته ، بخلاف ما نصومه يهود .

وقد روى عن ابن عباس ما يدل على هذا العني .

٣٣٠٠ \_ **مَرْثُنَ** ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرنى عطاء أنه سمم ابن عباس يقول (خالفوا اليهود ، وصوموا يوم التاسع والعاشر ) .

فدل ذلك على أن ابن عباس ، قد صرف قول رسول الله ﷺ « لئن عشت إلى قابل لأصومن يوم التاسع » إلى ما صرفناه إليه .

٣٣٠٣ \_ وقد جاء عن رسول الله عَلِيْكِ في ذلك أيضاً ما *هَرَشُنَّ فهد ،* قال : ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي ، قال : صَرَحْمَىٰ أبي ، قال : صَرَحْمَىٰ ابن أبي ليلي ، عن داود بن علي ، عن أبيه ، عن جده ابن عباس ، عن النبي عَلَيْكُ في سوم يوم عاشوراً ، « سوموه ، وصوموا قبله يوماً ، أو بعده يوماً ، ولا تتشبهوا باليهود » .

ع. ٣٢ \_ حَرَثَتَ فَهِد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب ، عن ابن أبى ليلي ، فذكر بإسناده مثله .

فثبت بهذا الحديث ما ذكرناه أن رسول الله عليه إنما أراد بصوم يوم التاسع ، أن يدخل صومه يوم عاشوراه ، في غيره من الصيام ، حتى لا يكون مقصوداً إلى صومه بعينه .

كما جاء عنه في صوم يوم الجمعة .

ه ٣٣٠ \_ مَرَثُّ فهد ، قال : ثنا محمد بن سميد الأسبهانى ، قال : أنا عبدة بن سليان ، عن سميد ، وهو ابن أبى عروبة عن قتادة ، عن سميد بن مسيب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : دخل النبى عَرَافِتُهُ على جويرية رضى الله عنها يوم الجمة ، وهي صائمة .

فقال لها « أصمت أمس ؟ » قالت : لا ، قال « « أفلا تصومين غداً ؟ » قالت : لا ، قال « فأفطري إذاً » .

٣٣٠٦ ـ مَرْشُنَا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أيا آيوب العتى يحدث عن جويرية ، أن النبي عَلَيْقَ دخل عليها ، شم ذكر مثله .

٣٣٠٠ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا شعبة ، وحماد بن سلمة ، وهمام ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٠٨ \_ حَدِّشُ البن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا هشام بن حسان ، على محمد بن سمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هم يرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال « لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله يوماً ، أو بعده يوماً » . هم يرة يرش بكر بن إدريس ، قال : ثنا أدم ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا عبد الملك بن عمير ، قال : سمعت رجلا من بنى الحارث بن كعب يحدث عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، عمل معناه .

٠ ٣٣١ \_ مَرْثُنَ فهد ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قال : أنا شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن زياد الحارثي ، عن أبي هريرة عن رسول الله عليه ، مثله .

٣٣١١ ـ عَرَّثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا القاسم بن سلام بن مسكين ، قال : ثنا أبي ، قال : سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة ، فقال ( بُمُهِيَ عنه إلا في أيام متتابعة ) .

٣٣١٢ ـ ثم قال : صَرَّتُنَى أَبو رافع ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْظُ ، نهى عن صيام يوم الجمعة إلا فى أيام قبله ، أو بعده .

٣٣١٣ ـ مَرْثُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا بزيد بن أبى حبيب ، أن أبا الخير حدثه ، أن حذيفة البارق حدثه ، أن حذيفة البارق حدثه ، أن جنادة بن أبى أمية الأزدى حدثه ، أنهم دخلوا على رسول الله عَلِيَّةِ في يوم جمعة ، فقر ب إليهم طعامةً فقال «كلوا » فقالوا : نحن صيام .

فقال « أصمتم أمس » قالوا : لا ، قال « أَفصاَ عُمُون غداً ؟ » قالوا : لا ، قال « فأفطروا » .

٣٣١٤ - حَرَثُنَا بحر بن نصر ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : حَرَثْثَى معاوية بن صالح ، عن أبى بشر ، عن عاص ابن لُدين (١) الأشعرى ، أنه سأل أبا هريرة رضى الله عنه ، عن صيام يوم الجمعة ، فقال : على الخبير (٢) وقعت ، محمت رسول الله عَلَيْثُ يقول « إن يوم الجمعة عبدكم ، فلا تجعلوا يوم عيدكم ، يوم صيامكم ، إلا أن تصوموا قبله ، أو بعده » .

فكا كره أن يقصد إلى يوم الجمعة بعينه بصيام إلا أن يخلط<sup>(٣)</sup> بيوم قبله ، أو بيوم بعده ، فيكون قد دخل في صيام ، حتى صار منه .

وكذلك ــ عندنا ــ سائر الآيام لا ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم منها بعينه ، كما لا ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم عاشوراء ، أو يوم الجمعة لأعيانهما .

ولكن يقصد إلى الصيام في أى الأيام كان .

وإنما أربد بما ذكرنا من الكراهة التي وصفنا ، التفرقة بين شهر رمضان ، وبين سائر ما يصوم الناس غيره .

لأن شهر رمضان مقصود بصومه إلى شهر بعينه ، لأن فريضة الله عز وجل على عباده ، صومهم إياه بعينه إلا من عذر منهم ، بمرض ، أو سفر ، وغيره من الشهور ليس كذلك .

فهذا وجه ما روى في صوم يوم عاشوراء ، عن رسول الله عَلِيُّكُم ، قد بيناه في هذا الباب وشرحناه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «كدين » .

<sup>(</sup>٢) ﴿ عَلَى الْحَبِيرِ وَقَمْتَ ﴾ أي : صادفت خبراً بحقيقة ما سألت عنه ، عارفاً بخفيه وجليه .

<sup>(</sup>٢) وق أسخة « يزيد » .

### ٨ - باب صوم يوم السبت

٣٣١٥ \_ مَرَثُنَّ ابن مرزوق ، هو إبراهيم ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن عبد الله بن 'بسر (۱) ، عن أخته الصماء ، قالت : قال لى رسول الله على « لا تصومين ً يوم السبت فى غير ما افْ تُرض عليكن ، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء (٢) شجرة ، أو عود عنب ، فَلْـتَمْـضُـفُهُ ، .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فسكرهوا صوم بوم السبت تطوُّعاً .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بصومه بأساً .

وكان من الحجة عليهم فى ذلك ، أنه قد جاء الحديث عن رسول الله عَلَيْكُ أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم ، أو بعده يوم .

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده ، فيا تقدم من كتابنا هذا ، فاليوم الذي بعده ، هو يوم السبت .

فنى هذه الآثار المروية فى هذا ، إباحة صوم يوم السبت تطوعاً ، وهي أشهر وأظهر فى أيدى العلماء ، من هذا الحديث الشاذ ، الذي قد خالفها .

وقد أذن رسول الله عَلِيُّكِيُّه في صوم عاشوراء وحض عليه ، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوموه .

فني ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه .

وقد قال رسول الله عَلَيْكُ « أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود عليه السلام ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً » وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى .

فني ذلك أيضاً ، التسوية بين يوم السبت ، وبين سائر الأيام .

٣٣١٦ ـ وقد أصم رسول الله علي أيضاً بصيام أيام البيض (٣) وروى عنه في ذلك ما حَرَثُثُ يونس ، قال: ثنا سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، وحكيم ، عن موسى بن طلحة ، عن ابن الحوتكية ، عن أبي ذر ، أن النبي علي الله على قال لرجل أمره بصيام ثلاث عشرة ، وأربم عشرة ، وخمس عشرة .

 <sup>(</sup>١) د ابن بسر » بفم الموحدة وسكون المهملة واسم أخته ( بهمية ) وتعرف بالصاء بتشديد الميم ٠

<sup>(</sup>٢) ﴿ لِمَاء شَجِرةٌ ﴾ بكسر اللام وبالحاء المهملة والمد : قشر الشجرة . قوله ﴿ فلتمضَّفُه ﴾ بضم الضاد المجمة وفتحها لنتان .

فى القاموس مضفه كـ ( منعه ) و ( نصره ) لاك بأسنانه ، وقوله « فى غير ما افترض عليكن » بصيغة الحجهول ، أى فيا عين عليكن ويحتمل أنه على بناء الفاعل وضميره لله تعالى ، وهو يتناول المكتوبة والمنذورة وقضاء الفائت الواجب وصوم الكفارة . المولوى وصى أحمد سلمه انصمد .

 <sup>(</sup>٣) و أيام البيض » قال المحدث القارى في (شرح المشكاة) أي: أيام الليالي البيض ، وهي الثالث عصر والرابح عصر والحامس
 عشر، لأنها المقدرات من أوائلها لملآخرها، فناسب صيامها شكراً لله تعالى.

ويمكن أن يكون التقدير الأيام البيض ، لياليها ، أو المراد أيام صيامهن مكفرات للذنوب ، مبيضات للقلوب ، أو إشارة لمل ما روى أن آدم عليه السلام اسود أعضاؤه العظام بعد إخراجه من دار السلام ، فأسم بصيام هذه الأيام ، فبصوم كل يوم يبيض ثلث جسده عليه السلام . المولوى وصى أحمد، سلمه العمد .

٣٣١٧ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا حام ، قال : ثنا أنس بن سيرين ، عن عبد الملك بن قتادة ابن ملحان القيسى ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله عَلَيْقٌ يأمرنا أن نصوم ليالى البيض ، ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخس عشرة ، وقال « هي كهيأة الدهر » .

وقد يدخل السبت في هذه ، كما يدخل فيها غيره ، من سائر الأيام .

ففيها أيضاً إباحة صوم يوم السبت تطوعاً .

ولقد أنكر الزهري حديث الصاء في كراهة صوم يوم السبت ، ولم يعده من حديث أهل العلم ، بعد معرفته به .

٣٣١٨ ـ عَرْشُ محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : عَرْشَى الليث ، قال : سثل الزهرى عن صوم يوم السبت ، فقال ( لا بأس به ) .

فقيل له: فقد روى عن النبي يُرَافِي في كراهته ، فقال: ذاك<sup>(۱)</sup> حديث حممي ، فلم يعده الزهمى حديثاً يقال به ، وضعفه .

وقد بجوز عندنا ، والله أعلم ، إن كان ثابتاً ، أن يكون إنما نهى عن صومه ، لثلا يعظم بذلك ، فيمسك عن الطعام وانشراب والجاع فيه ، كما يفعل المهود .

فأما من صامه لا لإرادته تعظيمه (٢<sup>٠)</sup> ، ولا لما تريد اليهود بتركها السعى فيه ، فإن ذلك غير مكروه .

فإن قال قائل : فقد رخص في صيام أيام بعينها مقصودة بالصوم ، وهي أيام البيض<sup>(٣)</sup> ، فهذا دليل على أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه .

قيل له : إنه قد قيل إن أيام البيض إنما أمر بصومها ، لأن الكسوف يكون فيها ، ولا يكون في غيرها ، وقد أُمِـر ْنَا بالتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والعتاق ( ليلته ) وغير ذلك من أعمال البر عند الكسوف .

فأمر بصيام هذه الأيام ، ليكون ذلك براً مفعولا بعقب الكسوف ، فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه .

ولكنه سيام مقصود به في وقت شكراً لله عز وجل لعارض كان فيه ، فلا بأس بذلك .

وكذلك أيضاً يوم الجمعة إذا صامه رجل شكراً لمارض ، من كسوف شمس أو قمر ، أو شكراً لله عز وجل ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يصم قبله ولا بعده ، يوماً .

 <sup>(</sup>١) وأن نسخة « ذلك » .
 (٢) وأن نسخة « تطفيا » .

<sup>(</sup>٣) وفي تسخة قر ومي في أمام البيمر ۽ .

### ٩ \_باب الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان

٣٣١٩ \_ مَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق ، قالا : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص ، قال : ثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن المنبى على قال « لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان » .

قال أبو جعفر ، فذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ، واحتجوا ف ذلك ، بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بصوم شعبان كله ، وهو حسن غير مَنْهِيّ عنه .

٣٣٢٠ \_ واحتجوا في ذلك بما مَرَشُ أحمد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عمى عبد الله بن وهب ، قال : حَرَشَى فضيل ابن عياض ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُمْ يقرن شعبان برمضان .

٣٣٢٩ \_ حَرَثُ إبراهيم بن محمد بن يونس ، قال ن ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن سالم ، عن أبى سلمة ، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ما رأيت رسول الله عليه الله عنه متنابعين إلا شعبان ورمضان .

٣٣٧٢ \_ مَرَثُنُ محمد بن خريمة ، قال : ثنا القمنبي ، قال : ثنا أبو الفصن ثابت بن قيس ، عن أبي سعيد القبرى ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يصوم يومين من كل جمعة ، لا يدعهما .

فقلت : يا رسول الله ، رأيتك لا تدع صوم يومين من كلّ جمعة .

قال « أىّ يومين ؟ » قلت : يوم الاثنين ويوم الخيس ، قال « ذاك (١) يومان ، تعرض فيهما الأعمال على رب المالمين ، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » .

۳۳۲۳ ـ مترش زيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الرحن بن مهدى ، قال : ثنا ثابت ، فذكر بإسناده مثله .

وزاد ( قال : وما رأيت رسول الله عليه يسوم من شهر ، ما يصوم من شعبان ، فقلت : يا رسول الله ، رأيتك تصوم من شعبان ، ما لا تصوم من غيره من الشهور ) قال « هو شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان ، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم » .

٣٣٧٤ ــ حَرَّثُ فهد، قال: ثنا ابن[أبي] مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، أن ابن الهاد حدثه، أن محمد بن إبراهيم حدثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما كان رسول الله ﷺ يصوم في شهر، ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلًا، بل كان يصومه (٢) كله).

<sup>(</sup>١) وق نحة د ذلك ، .

 <sup>(</sup>۲) یصومه کله : أی یصوم کله فی سنة ، وأكثر فی أخرى ، كذا قاله حبر المحدثین ، وخیر القراء من أهل التقوى ،
 الملامة القارى .

٣٣٢٥ \_ وَرَشُنَ أَبُو بِكُرَة ، قال : ثنا أبو داود الطيالسي ، قال : ثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، قال : حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَرْتُ كُلُ لا يصوم من السنة أكثر من صيامه في شعبان ، فإنه كان يصومه كله .

٣٣٢٦ ـ مَرَشَنَا يونس ، قال : أنا بشر ، عن الأوزاعي ، قال : صَرَشَىٰ يحيي ، قال : صَرَشَىٰ أبو سلمة ، قال : حدثتنى عائشة رضى الله عنها ، فذكر مثله .

٣٣٢٧ \_ مَرَثُنَا أحمد بن عبد الرحمن ، قال : مَرَثُنَا عمى ، قال : ثنا أسامة بن زيد الليثى ، قال : صَرَثَنَى محمد ابن إبراهيم ، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله مَرَائِنَةً .

فقالت (كان يصوم حتى نقول لايفطر ، وبفطر حتى نقول لا يصوم ، وكان يصوم شعبان ، أو عامة شعبان) .

٣٣٢٨ \_ مَرْشُنَا علي بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية قالت : سئلت الله عنها (أكان رسول الله علي يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ؟) قالت ( نعم ) .

فتيل لها: من أيُّه ؟ ( قالت : ما كان يبالي من أي الشهر صامها ) .

قالوا ; فني هذه الآثار ، دليل على أن لا بأس بصوم شعبان كله .

فكان من حجة الأولين عليهم ، أن الذي روى في هذه الأخبار إنما هو إخبار عن فعل رسول الله عَلَيْظُهُ ، وما قبل ذلك ، مما فيه النّـمْـيُ ، إخباز عن قوله فكان يعبغي أن يصحح الحديثان جميعاً .

فجعل ما فعله رسول الله عَلَيْكُمْ ، كان مباحاً له ، وما نَهَى عنه كان محظوراً على غيره ، فيكون حكم غيره في ذلك ، خلاف حكمه ، حتى يصح الحديثان جميعاً ولا يتضاد ان .

فكان من الحجة عليهم فى ذلك أن فى حديث أسامة ، عن رسول الله عَلَيْكُ ، أنه قال فى شعبان « هو شهر يغفل الناس عن صومه » .

فدل ذلك ، أن صومهم إياه ، أفضل من الإفطار .

وقد روى عن رسول الله ﷺ أيضاً ، ما يدل على ما ذكرنا .

٣٣٢٩ \_ حَرْثُنَا ابن أبي داود ، قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا صدقة بن موسى ، عن ثابت ، عن أنس أن النبي عَرَاقِيَّة قال « أفضل الصيام بعد رمضان ، شعبان » .

۳۳۳۰ مَرَشُنُ أَحمد بن داود ، قال : ثنا عبد الرحمن بن سالح الأزدى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، عن سدقة ابن موسى ، عن ثابت ، عن أنس رضى الله عنه قال : سئل رسول الله عَلَيْكُمُ أَى السّوم أفضل ؟ يعنى (بعد رمضان) .

قال « صوم شعبان ، تمظما لرمضان .

٣٣٣ \_ صَرْشُ أَحد بن داود ، قال : ثنا عبد الله بن محمد التيمي ، قال : أنا حماد ، عن ثابت ، عن مطرف بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وفي نمخة د سألت ، .

ابن الشَّخُّير ، عن عمران بن حصين ، أن رسول الله ﷺ قال لرجل « هل صمت من سرر (١) شعبان ؟ » قال : لا . قال « فإذا أفطرت رمضان ، فصم يومين » .

٣٣٣٣ \_ مَرْشُنَا أحمد بن داود ، قال : ثنا عبيد الله ، قال : أنا حماد ، عن الجريرى ، عن أبى العلاء ، عن مطرّ ف ابن عبد الله ، هو ابن الشخير ، عن عمران رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ مثله ، غير أنه قال ( صم يوماً ) .

قال أبو جعفر : وهذا في آخر شعبان ، فني هذه الآثار ، من أمر رسول الله ﷺ أمته ، ما قد وافق فعله .

٣٣٣٣ \_ وقد روى عنه فى ذلك ، أيضاً ما صَرَّتُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَرَّالِيَّةُ « لا تَقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صياماً فليصمه » .

ع ٣٣٣٠ \_ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا هشام ، فذكر بإسناده مثله .

ه ٣٣٣ \_ مَرْثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا هشام ، عن محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، فذكر مثله .

٣٣٣٣ \_ مَرْشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن أبى سلمة ، قال : سممت الأوزاعى ، قال : صَرَشَى يحيى ابن أبى كثير ، قال : صَرَشَى أبو سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله يَزْلِينَ ، مثله .

٣٣٣٧ \_ مَرَشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا حسين المعلم ، وهشام بن أبى عبد الله ، عن يحيي ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٣٨ \_ مَرْثُثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوحاظي ، يعنى يحيى بن صالح ، قال : ثنا سليمان بن بلال ، قال : ثنا محمد ابن عمرو ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلِيَّةِ مثله .

٣٣٣٩ \_ *مَرْشُنَا* على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا محمّد بن عمرو ، فدكر بإسناده مثله .

فلمّا قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ إِلا أَن يُوافَقَ ذلك صوماً كان يصومه أحدكم فليصمه ﴾ دل ذلك ، على دفع ما قال أهل المقالة الأولى ، وعلى أن ما بعد النصف من شعبان إلى رمضان ، حكم صومه ، حكم صوم سائر الدهر، الباح صومه .

فلمّـا ثبت هذا المنى الذى ذكرنا ، دل ذلك أن النهى الذي كان من رسول الله يَرْكُ في حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذى ذكرناه في أول هذا الباب ، لم يكن إلا على الا شفاق منه على صُوّام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك .

وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان ، يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان ، أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه .

<sup>(</sup>۱) د من سرر شعبان » بفتح سبن وكسرها. وحكى ضمها. أى : آخره . قاله الإمام النووى . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصدد .

فهذا هو المنى الذى ينبغى أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث . وقد روى ، عن رسول الله على أم يه عبد الله بن عمرو ، ما يدل على ذلك أيضاً .

، ٣٣٤ \_ صَرَّشُ لِي نِس ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عمرو بن أوس ، رجل من ثقيف ، عن عبد الله ابن عمرو قال : قال النبي عَلِيَّةً « أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً » .

٣٣٤١ \_ مَرْثُ بكر بن إدريس ، قال : ثنا آدم . ح .

٣٣٤٧ \_ و **مَرْثُثَ**ابِن مرزوق، قال: ثنا روح، قالا: ثنا شعبة، عن زياد بن الفياض، قال: سمعت [ أبا] عياض، قال: سمعت عبد الله بن عمرو، يحدث عن رسول الله ﷺ، مثله.

٣٣٤٣ \_ حَرَّثُ أَبُو بَكُرة ، وعلي بن شيبة ، قالا : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : أخبرتى عمرو ابن دينار ، أن عمرو بن أوس أخبره ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال « أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صيام داود ، وكان يصوم نصف الدهر » .

ع ٣٣٤ . حَرَثُ ابن مرزوق ، يعني إبراهيم ، قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : ثنا ثابت ، عن شعيب ابن عبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عَلَيْكُ ، يعني ( فسأله عن الصيام ) .

فقال له « صم يوماً ولك عشرة أيام » .

قال : زدنی یا رسول ، فإن بی<sup>(۱)</sup> قوة ، قال « صم یومین ، ولك تسمة أیام » .

قال : زدنی یا رسول الله ، فإن بی قوة ، قال « صم ثلاثة أیام ، ولك ثمانیة أیام » .

٣٣٤٥ \_ مَرْثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال ا : ثنا حسين الملم ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال لى رسول الله يَرْبُلِكُمْ « إن من حسبك ، أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، بكل حسنة عبد الله بن عمرة أمثالها ، فذلك صوم الدهر كله » فشددت على نفسى ، فشدد على " . فقلت : إلى أطيق غير ذلك ، أكثر من ذلك .

فقال « صم صَـوْمَ نبي الله داود » .

قلت : وما صوم داود نبي الله ؟ قال « نصف الدهر » .

٣٣٤٦ ـ حَرَثُنَ يُونِس ، قال : ثنا بشر ، عن الأوزاعي ، قال : حَرَثْنَ يحيي ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٤٧ ـ مَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا محمد بن أبى حفصة ، قال : ثنا ابن شهاب ، عن سعيد بن السيب ، وأبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : بلغ رسول الله ﷺ أنى أقول الأصومَـنُ الدهر ،

فقال « صم ثلاثة أيام من كل شهر » قلت : فإني أطبق أفضل (٢٠ من ذلك ، قال « صم يوماً ، وأفطر يومين » .

<sup>(</sup>۱) وق نخة « لى » .(۲) وق نخة « أكثر » .

قلت: فإنى أطيق أفضل (۱) من ذلك، قال « فصم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صوم داود، وهو أعدل الصيام». ٣٣٤٨ \_ حَرَّتُنَ نصر بن مرزوق وابن أبى داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حَرَّقَى الليث، قال: حَرَّقَى عقيل، عن ابن شهاب، أن سعيداً أخبره وأبا سلمة، أن عبد الله بن عمرو، قال: أُخْرِبرَ رسول الله على فذكر مثله.

٣٣٤٩ ـ حَرْثُنَا محمد بن خزيمة وفهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرْثَنَى الليث ، قال : حَرْثَنَى ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبى سلمة ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله عَرَّالِيَّة ، مثله .

• ٣٣٥ ـ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب وروح ، قالا : ثنا شعبة ، عن سعـد بن إبراهيم ، عن طلحة بن هلال ، أو هلال بن طلحة ، قال : سمت عبد الله بن عمرو يقول : قال لى رسول الله عَرَفَتُهُ : يا عبد الله صم ثلاثة أيام من كل شهر ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْـحَــــَـنَــنَـةِ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِها ﴾ .

قلت : إنى أُطِيقُ أَكْثر من ذلك ، قال « صم صَوْمَ داود ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً » .

٣٣٥١ ـ حَدَّثُ عَمد بن خريمة ، قال: ثنا معلى بن أسد ، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار ، قال: ثنا خالد الحذاء ، قال: حَدِثْنَ أبو قلابة ، قال: حَدِثْنَ أبو المليح ، قال: دخلت مع أبيك زيد بن عمرو ، على عبد الله بن عمرو ابن الماص ، فحدثنا أن رسول الله عَلِيَّةُ ذكر له صومه .

قلت : يا رسول الله ، قال « فخمسة أيام » قلت : يا رسول الله ، قال « فسبعة أيام » قلت : يا رسول الله ، قال « فتسعة أيام » .

قلت : يا وسول الله ، قال : « فأحد عشر يوماً » قلت : يا رسول الله ، قال : أظنه قال : « ثلاثة عشر يوماً » قلت : يا رسول الله ، قال « لا صيام فوق صيام داود ، شطر الدهر ، صيام يوم ، وإفطار يوم » .

٣٣٥٢ \_ صَرَّتُ عَمْد بن خَرِيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : ثنا زائدة بن قدامة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عَلَيْقَةً ﴿ كَيْفَ تَصُوم ؟ » قلت : أصوم فلا أفطر .

قال « صممن كل شهر ثلاثة أيام » قلت : إنى أقوى من ذلك ؟

قال : فلم يزل يناقصني وأناقصه ، حتى قال « فصم أحب الصيام إلى الله عز وجل ، صوم داود ، صوم يوم ، وإفطار يوم » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « أكثر » .

 <sup>(</sup>٣) د وسادة » يكسر الواو : الخدة • معناه بالهارسية (بالش) (من أدم) بتحتين . أى : من جلد ، ويعبر عنه بالعجمية ( بجرم) والحشو : ما يحشى به بالفارسية ( ١٦ كنه ) والليف : پوست درخت خرها .

قوله فجلس على الأرس ، فيه تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم ، ومجابته الاستيثار على ساحبه .

٣٣٥٣ \_ صَرَّتُ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا على بن قادم ، قال : ثنا مسعر ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن أبى العباس، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله عَلَيْقِ « أَلَمْ أُنَبَّ أُنَا أَنَكَ تُصوم الدهر، وتقوم الليل ؟ »

قال: قلت إنى أقوى .

قال « إنك إذا فعلت نفهت <sup>(٢)</sup> له النفس ، وهجمت له العين » قال : قلت : إنى أقوى ، قال « فصم ثلاثة أيام من كل شهر » قال : قلت : إنى أقوى ، قال « فصم صوم أخى داود ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً ، ولا يفر <sup>(٣)</sup> إذا لاق » .

٣٣٥٤ ـ حَرْثُ يونس ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، قال : سمعت أبا العباس ، رجلاً من أهل مكة ، وكان شاعراً ، وكان لا يتهم في الحديث ، قال : سمعت عبد الله بن عمرو ، فذكر مثله .

٣٣٥٥ \_ حَرَثُ أَبُو أُمِية ، قال : ثنا سُرَيج ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا حصين ومغيرة ، عن مجاهد ، عن عبد الله البن عمرو ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال له ( صم من كل شهر ثلاثة أيام ) ثم ذكر مثله .

٣٣٥٦ ـ مَرْثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جربر ، قال : صمعت غيلان بن جربر بحدث ، عن عبد الله بن معبد الرماني ، عن أبي قتادة قال : سُشِلَ رسول الله عَنْ عَمْن يصوم يوماً ويفطر يوماً .

قال « ذاك صوم داود » .

قال: يا رسول الله ، فكيف من يصوم يوماً ويفطر يومين ؟

قال « وددت<sup>(٤)</sup> أنى طوقت على ذلك » .

فلمَّا أباح رسول الله ﷺ في هذه الآثار المتواترة ، صوم يوم ، وإفطار يوم من سائر الدهم ، دل ذلك أن صوم ما بمد النصف من شسبان ، مما قد دخل في إباحة النبي ﷺ لمبد الله بن عمرو .

وهذا قول أبي حنيفة ؛ وأبي يوسف ، ومحمد ، رحميم الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) د ألم أنبأ » أى : ألم أخبر . قوله ( نفهت له النفس ) بفتح نون وكسر ناء ، وروى يفتحهما . أى : أعيت لأجله النفس وكلت .

قوله ( هجمت له العين ) أي غارت ودخلت في موضعها ، ومنه الهجوم على القوم ، الدخول عليهم .

<sup>(</sup>٢) وق نسخة د تهمت ، .

<sup>(</sup>٣) لا يفر إذا لاق . أي : لا يهرب إذا لاق العدو . قاله الإمام العييي .

<sup>(؛)</sup> وددت . أى : تمنيت وأحببت · قاله القارى ، قبل معناه : وددت أن أمنى تطيق ذلك ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطبق أكثر من ذلك ، وكان يواصل . قاله الإمام النووى · اللهم اغفر لكاتبه ، ولمن سعى قبه ، ولوالديهم أجمعين ، آمين ، ثم آمين .

## ١٠ \_باب القبلة للصائم

٣٣٥٧ ـ مَرْشُنَا علي بن معبد ، قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى ، قال : ثنا إسرائيل ، عن زيد بن جبير ، عن أبى يزيد الضيّي ، عن ميمونة بنت سعد ، قالت : سُئِيلَ النبي يَهْلِينَهُ عن القُبْسَلَةِ للصائم ، فقال « أفطرا جميماً » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : ليس للرجل أن 'يَقَـبِّس في صومه ، وإن تَبَّسل فقد أفطر .

٣٣٥٨ ــ واحتجوا فذلك أيضاً بما صَرَتُتُ علي بنشيبة ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم عمر بن حمزة ؟ .

فقلت : يا رسول الله ، ما شأنى ؟ قال : « ألست الذى ُتَقَـبِّـلُ وأنت صائم ؟ » فقلت : والذى بعثك بالحق إنى لا أقبِّـلُ بعد هذا وأنا صائم ، فأقربه ، ثم قال « نعم » .

واحتجوا و ذلك أيضاً ، بما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

٣٣٥٩ \_ مَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة ، عن منصور ، عن هلال ابن يساف ، عن هاني ، وكان يسمى الهزهاز ، قال : 'سئل عبد الله عن القُبْـلَة للصائم فقال (يقضى يوماً آخر ) .

• ٣٣٦ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن هلال ، عن الهزهاز ، عن عبد الله ، مثله .

واحتجوا في ذلك أيضاً بما روى عن عمر من قوله .

٣٣٦١ \_ مَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، عن ابن أبى ذئب ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب أن عمر كان ينهى عن القُبُلة للصائم .

٣٣٦٢ ـ عَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عمران بن مسلم ، عن زاذان قال : قال عمر : لأن أعض على جرة ، أحب إلى من أن أُقبِسًل وأنا صائم .

واحتجوا في ذلك أيضاً بما روى عن سعيد بن المسيب .

٣٣٦٣ \_ حَرَثُنَ محمد بن حميد ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن عبد الكريم ، عن سعيد ابن المسيب في الرجل يقبِّل امرأته وهو صائم ، فقال : ينقض صومه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم يروا بالقُبْلَة للصائم بأساً ، إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها ، مما يمنع منه الصائم .

<sup>(</sup>١) لأن أعمى على جمرة . أي : أمسكها بعمي أو أسكر، عليها . والجمره : القطعة من النار .

وكان من حجتهم فيم احتج به عليهم أهل المقالة الأولى ، أنه قد روى عن رسول الله عَلَيْظٌ فى إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سمد ، وأولى أن يؤخذ به .

٣٣٦٤ \_ وهو ما حَمَرُثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شميب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ،
عن عبد اللك بن سعيد الأنصارى ، عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال هششت (١)
يوماً فقبّاتُ وأنا صائم ، فأتيت رسول الله عَلِيقٌ فقلت ( فعلت اليوم أمراً عظياً ، قبّات وأنا صائم ) .

فقال رسول الله علي « أرأيت لو تحضمضت بماء وأنت صائم ؟ » فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله علي « فضم ؟ » .

٣٣٦٥ ـ حَرَثُتُ على بن معبد، قال: ثنا شبابة بن سوار، قال: أنا ليث بن سعد، فذكر بإسناده مثله.

فهذا الحديث ، صحيح الإسناد ، معروف للرواة ، وليس كحديث ميمونة بنت سعد ، الذى رواه عنها أبو يزيد الضبي ، وهو رجل لا يعرف .

فلا ینبنی آن یمارض حدیث من ذکرنا ، بحدیث مثله ، مع أنه قد یجوز أن یکون حدیثه ذلك علی معنی ، خلاف معنی حدیث عمر هذا .

ويكون جواب النبي ﷺ الذي فيه ، جواباً لسؤال ُسئل (٢٠) في صائمين بأعيانهما ، على قلة ضبطهما لأنفسهما ، فقال ذلك فيهما أي أنه إذا كانت القبلة منهما ، فقد كان معيا غيرها ، مما قد يضرهما(١) .

وهذا أولى مما حمل عليه معناه ، حتى لا يضاد غيره .

وأما حديث عمر بن حزة ، فليس أيضاً إسناده كحديث بكير ، الذى قد ذكرنا ، لأن عمر بن حزة ، ليس مثل بكير بن عبد الله فى جلالته وموضعه من العلم ، وإتقانه .

مع أنهما لو تكافئًا ، لكان حديث بكير ، أولاها ، لأنه قول من رسول الله عَلَيْكُ في اليقظة .

وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر ، وحديث عمر بن حمزة إنما هو على قول حكاه عن رسول عَلَيْتُ في النوم ، وذلك مما لا تقوم به الحجحة .

فما تقوم به الحجة ، أولى مما لا تقوم به الحجة .

ثم هذا ابن عمر ، قد حدث عن أبيه بما حكاه عمر بن حمزة في حديثه ، ثم قال بعد أبيه بخلاف ذلك .

٣٣٦٦ ـ مَرْثُنَا محمد بن خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أبى حمزة ، عن مورق ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن القبلة للصائم ، فأرخص فها للشيخ ، وكرهها للشاب .

فدل ذلك أن هذا كان\_عنده\_ أولى مما حدثه به عمر ، مما دكره عمر بن حمزة في حديثه .

<sup>(</sup>۱) مششت يوماً . أي : نشطت ، من هش اللاً مر عشاشة إدا فرح به واستبشر وارناح أو خف ، المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « يسأل » .
 (۳) وق نسخة « قد يفطرها » .

وأما ما قد احتجوا به من قول ابن مسعود رضى الله عنه ، فإنه قد روى عنه أيضاً حلاف ذلك .

٣٣٦٧ ـ مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن طارق ، عنَ حكيم بن جابر ، فال : كان ابن مسعود رضى الله عنه يباشر امرأته وهو صائم .

فقد تكافأ هذا الحديث، وما روي الهزهاز، عن عبدالله.

وأما ما ذكروه من قول سعيد ، يعنى ابن المسيب ، أنه ينقض صومه ، فإن ما روى عن رسول الله عَلَيْكُمْ من نشبيهه ذلك بالضمضة ، أولى من قول سعيد .

ثم قال بذلك جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، مما سنذكر ذلك عنهم في آحر هذا الباب إن شاء الله . وقد جاءت الآثار عن رسول الله عَلَيْنَ متواترة ، بأنه كان 'يقبِّـلُ وهو صائم .

٣٣٦٨ ـ فين ذلك ، ما **مَرْثُن** على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن أيوب ، عن عبد الله بن شقيق ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن النبي عَلِيْكُ كان يصيب من الرؤوس<sup>(١)</sup> وهو صائم .

٣٣٦٩ ـ مَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا عياش الرقام ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن أبوب ، قال : ثنا عبد الله بن شقيق ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبى عَرَائِقَه ، مثله ، فما دريت ما هو حتى قيل: القُبُسُلة ـ

٣٣٧٠ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا الوهبي ، هو أحمد بن خالد ، قال : ثنا شيبان ، عن يحيي بن أبى كثير ، قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن زينب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله عنها كان يقبلها ، وهو صائم .

٣٣٧١ \_ صَرَّتُ على بن معبد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا هشام بن أبى عبد الله ، عن يحيى ، عن أبى سلمة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٧٧ \_ مَرْثُنَ ربيع المؤفّن ، قال : ثنا شميب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن بكير بن عبد الله ، عن أبي بكر ابن المنكدر ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة أنها قالت (قبّـليني رسول الله عَلَيْ ، وهو صائم ).

٣٣٧٣ \_ عَرْشُ على بن معبد ، قال : ثنا عبيد الله بن موسى ، قال : أنا طلحة بن يحيى ، عن عبد الله بن فروخ ، قال : أتت أمَّ سلمة أمرأة فقالت : إن زوجي نيتُـبِّـُلني وأنا صائعة .

فقالت (كان رسول الله ﷺ يُقبُّ أيقَبُّ أبي وهو صائم ، وأنا صائمة ) .

٣٣٧٤ ـ مَرَثُنَ أبو بشر الرق ، قال : ثنا أبو معاوية الضرير ، عن الأعمن ، عن مسلم بن سبيح ، عن شتير ابن شكل ، عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ، عن النبي يَرَائِنَهُ أنه قبَّل وهو سائم .

<sup>(</sup>١) من الرءوس . جم رأس ، أى : يتمتع بما فيه من الوجه وغيره ،كى به عن القبلة ونحوها .

٣٣٧٥ ـ حَرَثُنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن مسلم ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٧٦ \_ حَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أخبرنى ابن أبى الزناد ، قال : حَرَثَثَنَى أبي ، أن علي ابن الحسين أخبره ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَرَاقَتُهُ كَانَ مُنقَبِّلُهَا وهو صائم .

٣٣٧٧ \_ حَرِثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

٣٣٧٨ \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، قال : ثنا على بن المبارك ، قال : ثنا يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عـروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

٣٣٧٩ \_ مَرْشَنَا على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : أنا سعيد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله إ.

. ٣٣٨ \_ حَرَثُ عَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن هشام ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٨١ \_ **مَرَثُنَ** على بن معبد ، قال : ثنا شجاع بن الوليد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، قال : **مَرَثَنَى** القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

وزاد (وكانت تقول : وأَيُّكُم ْ أَسْلَكُ (١) لِأَرَبِهِ (٦) من رسول الله عَلَيْكَ ؟ ).

٣٣٨٢ ـ مَرْشُنَ إسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : ثنا محمد بن إدريس الشافعى ، قال : ثنا سفيان ، قال : قلت لعبد الرحن ابن القاسم أَحَدَّثَكَ أبولتُ عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَرْكُنَّ كان يقبلها وهو صائم ؟

قال : فطأطأ ( أي خفض ) رأسه واستحيي قليلا ، وسكت ، ثم قال ( نعم ) .

٣٣٨٣ ـ حَرَّشُ مَمَد بن عبد الله ، هو ابن ميمون البغدادى ، قال : ثنا الوليد ، هو ابن مسلم ، قال : ثنا الأوزاعى ، عن يحيى ، قال : صَرَّتُمْنَ أبو سلمة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَرَاقَتْمَ كَانَ يَقْبِلُهَا ، وهو صائم .

٣٣٨٤ ـ عَرْشُنَا يُونس ، قال : ثنا بشر ، هو ابن بكر ، قال : ثنا الأوزاعي ، فذكر بإسناده مثله .

٣٣٨٥ ـ مَرَثُنَ نصر بن مرزوق ، وابن أبى داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : مَرَثَنَى الليث ، قال : صَرَثَنَى عليه . عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرنى أبو سلمة أن عائشة رضى الله عنها قالت ، فذكر مثله .

٣٣٨٦ \_ مَرْثَنَ ابن أبي داود، قال: ثنا عياش الرقام، قال: [ثنا]عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ، قال: جمع لى أبي أهلى ف رمضان، فأدخلهم على .

<sup>(</sup>١) أملك . أي.: أقلىر من « ملك » إدا قدر على شيء وصار حاكمًا عليه . كذا قاله العلامة "غارى ·

 <sup>(</sup>٢) لأربه · بفتح الهنزة والراء ، وهو الحاجة وتريد به الشهوة ·

ومعناه — كما قال أبو الطيب في شرح النرمدي — أنه ينبفي لكم الاحتراز عن القبلة ، ولا تتوهموا من أنصكم أكم مثل الني صلى الله عليه وسلم في استباحتها لأنه يملك نصه ، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة ، وهيجان نفس ونحو ذلك ، وأثم لا تملكون ذلك ، فطريقكم الانكفاف عنها. والله أعلم بمرادها . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فدخلت على عائشة رضى الله عنها فسألها عن القبلة ، يعنى للصائم ، فقالت ( ليس بذلك بأس ، قد كان من هو خير الناس 'يَقَبُّـلُ') .

٣٣٨٧ ـ حَرَّثُ ابن أبى داود ، قال: ثنا سعيد بن أسد ، قال: ثنا يحيى بن حسان ، عن الليث بن سعد ، عن يحيى ابن سعيد ، عن عرة ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَلِيَّةً كان يقبل وهو صائم .

٣٣٨٨ ـ حَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن طلحة بن عبيد الله ابن معمر ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أراد النبي عَلِيَّةٍ أَن ُيقَبِّلَنى ، فقلت : إنى صائمة ، فقال « وأنا صائم » فقبَّلنى .

٣٣٨٩ - مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا عمر بن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق الهمدانى ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما كان رسول الله عَلِيْقَةً يمتنع من وجوهنا ، وهو صائم .

• ٣٣٩ ـ حَرْثُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : انطلقت أنا وعبد الله بن مسعود إلى عائشة رضى الله عنها ، نسألها عن المباشرة ، ثم خرجنا ولم نسألها .

فرجعنا فقلنا : يا أم المؤمنين ، أكان رسول الله ﷺ يباشر (١) وهو صائم ؟ قالت : نعم وكان أملكم لِأَرْبِه (٢) .

فسؤال عبد الله عائشة رضي الله عنها عن هذا ، دليل على أنه لم يكن عنده في ذلك شيء عن رسول الله عَلَيْكُهُ ، حتى أخرته به عائشة رضي الله عنها عنه .

فدل ذلك على أن ما رُوي عنه ، مما قد وافق ذلك ، كان متأخراً عما رُوي عنه ، مما خالف ذلك .

٣٣٩١ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن عون ، عن إبراهيم ، عن الأسود ومسروق قالا : سألنا عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله عليه عليه عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله عليه عليه عائشة رضى الله عنها أكان رسول الله عليه عليه عائم ؟

 <sup>(</sup>١) يباشر . أى : يلصق البشرة بالبشرة ، وقال إن الملك : أى يلمس نساءه بيده الشريفة ، حال كومه صائماً زاد مسلم
 ( ق رمصان ) قاله العلامة القارى .

 <sup>(</sup>۲) أملىكىكىم لأربه . بهتج الهمزة والراء على المشمهور من الرواية ، وهو الحاجة وتريد به الشهوة ، وقد يروى بكسر لهمزة وسكون الراء .

ويفسر تارة بأنه الحاجة ، وتارة بالفعل ، وتارة بأنه العضو ، وأريد هنا العضو المخصوص . كذا جزم في شرح السنة ، والعائق ورده التوريشي بأنه خارح من سنن الأدب .

قال الطبيق : ولعل ذلك مستقيم لأن الصديقة رصى الله عنها ذكرت أنواع الشهوة مترقية من الأدنى إلى الأعلى ، فبدأت عقدمتها التي هي القبلة ، ثم تنت بالمباشرة من نحو المداعبة والمعانقة ، وأرادت أن تعبر عن الحجامعة فكنت عنها بالأرب ، وأي عبارة أحسن منها هيا . انتهى .

وفيه إنما المستحسن إذا كان الأرب بمعى الحاجة كَناية عن الحجامعة ، وأما ذكر الذكر ففير ملائم للاَّنثي كما لا يخني ، لا سبا ق حضور الرجال .

م المعنى أنه كان أغلبكم وأقدركم على متع النفس بما لا ينبغى أن يفعل . قاله المحدث القارى ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

فقالت ( نعم ، ولكنه كان أَمْلُكَ لِأَرَبِهِ منكما ، أو لأمره ) الشك من أبي عاصم .

٣٣٩٢ ـ مَرْثُنَا أَبُو بشر الرَقَ ، قال : ثنا شجاع ، عن حريث بن عمرو ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( ربما مَبَّلني رسول الله عَلَيْكُ وفاشرنى وهو صائم ، وأما أنّم ، فلا بأس به للشيخ السَيخ السَيخ السَيخ السَيخ السَيخ السَيغ ).

٣٣٩٣ ـ حَرْثُ دبيع الوُذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا شيبان ، أبو معاوية ، عن زياد بن علاقة ، عن عمرو ابن ميمون ، هو الأودى ، قال : سألنا عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم .

فقالت (كان رسول الله عَيْلِيُّهُ يَقبِّلُ وهو صائم).

٣٣٩٤ \_ حَرْثُ محد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجا ، قال : ثنا إسرائيل ، عن زياد ، عن عمرو بن ميمون ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (كان رسول الله عَيْنِ يُقَابِ لنه عَيْنِ فَانا صائمة ).

٣٣٩٥ ـ حَرَثُنَ صَالَح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقرى ، قال : ثنا موسى بن على ، قال : سمعت أبى يقول : حَدَثْثَنَ أبو قيس مولى عمرو بن العاص ، قال : بعثنى عبد الله بن عمرو ، إلى أم سلمة رضى الله عنها زوج النبي الله قال ( سَلْها ، أكان رسول الله عَلَيْظَةً يقبِّل وهو صائم ) .

فَإِنْ قَالَتَ ( لا ) فَقَلَ : إِنْ عَائْشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا تَخْبَرِ النَّاسَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمْ كَانَ يَقَبِّلُ وَهُو صَائْمٍ .

فأتيت أم سلمة رضى الله عنها ، فأبلغتها السلام ، عن عبد الله بن عمرو ، وقلت : أكان رسول الله ﷺ يقبِّل وهو صائم ؟ فقالت : لا .

فقلت : إن عائشة رضى الله عنها تخبر الناس أنه كان يقبل وهو صائم ، فقالت ( لعله أنه لم يكن يُمالك عنها ُحبًا ، أما إِيَّاىَ فلا ) .

وفد تواترت هذه الآثار عن رسول الله عَرِّيَّةِ أنه كان يقبل وهو صائم ، فدل ذلك أن القبلة غير مفطرة للصائم . فإن قال قائل : كان ذلك مما قد خص به رسول الله عَرِّيَّةِ أَلَا تَرَى إلى قول عائشة رضى الله عنها (وأيكم كان أملك لأرَبه من رسول الله عَرَّيَّةِ ؟!) .

قيل له : إن قول عاقشة رضى الله عنها هذا ، إنما هو على أنها لا تأمن عليهم ولا يأمنون على أنفسهم ، ما كان رسول الله ﷺ يأمنه على نفسه ، لأنه كان محفوظاً .

والدليل على أن القبلة عندها لا تفطر الصائم ، ما قد روينا عنها أنها قالت ( فأما أنتم ، فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف ) .

أرادت بذلك أنه لا يخاف من أربه ، فعل ذلك على أن من لم يخف من القبلة وهو صائم شيئًا آخر ، وأمن على نفسه ، أنها له مباحة .

وقد ذكرنا عنها فى بعض هذه الآثار ، أنها 'سئلت عن القبلة للصائم ، فقالت ــ جوابًا لذلك السؤال ــ ( كان رسول الله ﷺ بقبل وهو صائم ) . فلوكان حكم رسول الله عَرَاقِينَ في ذلك عندها ، خلاف حكم غيره من الناس إذاً ، لما كان ما علمته من فعل النبي عَرَاقِينَ ، جوابًا لما سئلت عنه من فعل غيره .

وقد سألها عبد الله بن عمر لما جمع له أبوه أهله فى شهر رمضان عن مثل ذلك ، فقالت ( كان رسول الله عَلَيْقَةَ يفعل ذلك ) .

وهذا عندنا ، لأنها كانت تأمن عليه .

فدل ما ذكرنا ، على استواء حكم ربسول الله عَرَاقَةُ وسائر الناس ــ عندها ــ في حكم القبلة ، إذا لم يكن معها الخوف على ما بعدها ، مما تدءو إليه .

وهو أيضاً في النظر كذلك ، لأنا قد رأينا الجماع والطعام والشراب ، قد كان ذلك كله حراماً على رسول الله عَلَيْكُ في صيامه ، كما هو حرام على سائر أمته في صيامهم .

ثم هذه القبلة قد كانت لرسول الله عَيْنِيُّ حلالاً ق صيامه ، فانتظر على ما ذكرنا أن يكون أيضاً حلالاً لسائر أمته في صيامهم أيضاً ، ويستوى حكمه وحكمهم فيها ، كما يستوى في سائر ما ذكرنا .

٣٣٩٦ \_ وقد روى عن النبي عَلِيْقِ أيضاً ، ما يدل على استواء حكمه وحكم أمته في ذلك ، ما حَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رجلا قبدًل اصمأته وهو صائم ، فوجد من ذلك وجداً شديداً ، فأرسل اصمأته تسأل له عن ذلك .

فدخلت على أم سلمة رضى الله عنها ، زوج النبي عَلَيْتُه ، فذكرت ذلك لها ، فأخبرتها أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِيَّةِ كان يقبل وهو صائم .

فرجعت فأخبرت بذلك زوجها ، فزاده شراً (٢٥ وقال : لسنا مثل رسول الله ﷺ ، يحل الله عز وجل الرسوله ما شاء .

ثم رجمت المرأة إلى أم سلمة رضم الله عنها ، فوجدت رسول الله على عندها ، فقال رسول الله على « ما بال هذه المرأة ؟ » فأخبرته أم سلمة ، فقال « آلا أخبرتها أنى أفعل ذلك ؟ » فقالت أم سلمة رضى الله عنها : قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها ، فأخبرته فزاده شراً وقال ( يحل الله لرسوله ما شاء ) .

فنصب رسول الله عَرَاكُهُ وقال « إني لأنقاكم (٢) لله عز وجل ، وأعلم بمدوده » .

<sup>(</sup>١) فزاده شراً . أى : محنة وبلية ، حيث ظن أن أم سلمة أفتت من عندها فى القضية .

قوله ( لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى : من جميع الوجود فى عموم الأحكام ، قوله ( يحل الله لرسوله ما شاء ) أى : من الأشياء كجواز الوصال ، وزبارة النساء .

<sup>(</sup>٢) قوله « لأتقاكم لله » أى : لأخشاكم له مع معرفتي بكرمه وجوده .

ولعل سبب غضبه عليه السلام ، أن الأصل هو العمل بما ثبت عنه عليه السلام ، حتى يثبت دليل على تخصيصه بشيء من الأحكام كذا أفاده رئيس الأعلام على القارى ، المولوى وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فدل ذلك على ما ذكرنا ، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى .

٣٣٩٧ ـ وقد روى عن المتقدمين فى ذلك ، ما **مَرَشُثُ** سلمان بن شميب ، قال : ثنا بشر بن بكر ، قال : **مَرْشَئَ** الأوزاعى ، قال : **مَرْشَئِي بِحِي** بن أبى كثير ، عن سالم الدوسى ، عن سعد بن أبى وقاص ، وسأله رجل : أنباشر، وأنت صائم ؟ فقال ( نعم ) .

٣٣٩٨ \_ صَرَّشُ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أن عبد الله ابن عباس مُستل عن القبلة للصائم ، فرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب .

٣٣٩٩ ـ مَرْشُنَا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه، عن أبى النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته، أنها كانت عند عائشة زوج النبي مَرَاقِيَةٍ.

فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وهو صائم ، فقالت له عائشة رضى الله عنها ( ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها ؟ ) .

قال : أقبلها وأنا صائم ؟ فقالت له عائشة رضى الله عنها ( نعم ) .

٣٤٠٠ من حكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أبي مرة مولى عقيل ، عن أبي مرة مولى عقيل ، عن حكيم بن عقال أنه قال : سألت عائشة رضى الله عنها (ما يحرم على من امرأتي وأنا سائم ؟ ) قالت ( فرجها ) .

فهذه عائشة رضي الله عنها تقول فيا يحرم على الصائم من اممأته ، وما يحل له منها ، ما قد ذكر نا .

فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم ، الذي يأمن على نفسه ، ومكروهة لغيره ، ليس لأنها حرام عليه ، ولكنه لأنه لا يأمن إذا فعلها ، من أن تغلبه شهوته ، حتى يقع فيما يحرم عليه .

٣٤٠١ ـ وقد صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أنا يحيى بن أيوب ، قال : صَرَتَّتَي عقيل ، عن أبن شهاب ، عن ثملبة بن صعير العذرى ، هكذا قال ابن أبى مريم ــ وكان رسول الله عَرَالِيَّة قد مسح وجهه ــ أنه أخبره أنه سمع أصحاب رسول الله عَرَالِيَّة ، ينهون الصائم عن القبلة ، ويقولون إنها تجر إلى ما هو أكبر (١)منها .

فقد بدَّين في هذا الحديث ، العنى الذي من أجله كرهها من كرهها للصائم ، وأنه إنما هو خوفهم عليه منها ، أن يجره إلى ما هو أكبر منها .

فذلك دليل على أنه إذا ارتفع ذلك العني الذي من أجله منعوه منها ، أنها له مباحة .

٣٤٠٢ \_ وقد صَرَّتُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا هشام بن إسماعيل الدمشق العطار ، قال : ثنا مردان بن معاوية ، عن أبى حيان التيمى ، عن أبيه ، قال : سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، عن أبى طالب رضى الله عنه ، عن قبلة الصائم .

<sup>(</sup>١) وون نسخة «أكثر».

فقال على ﴿ يَتَقَى الله ولا يُمُود ﴾ فقال عمر : إن كانت هذه لقريبة من هذه .

فقول على ( ينتقي الله ولا يعود ) يحتمل ( ولا يعود لها ثانية ) أى لأنها مكروهة له من أجل صومه .

ويحتمل (ولا يمود) أي ُيقَـبِّـل مرة بمد مرة ، فيكـرُ<sup>(١)</sup> ذلك منه ، فيتحرك له شهوته ، فيخاف عليه من ذلك مواقعة ما حرم الله عليه .

وتول عمر ( هذه قريبة من هذه ) أى أن هذه التي كرهتها له ، قريبة من التي أبحتها له .

أو إن هذه التي أبحتها له قريبة من التي كرهتها له .

فلا دلالة في هذا الحديث ، ولكن الدلالات فها قد تقدمه ، ثما قد ذكرناه قبله .

# ١١ - باب الصائم يقيء

٣٤.٣ ـ حَرَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا أبى ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن يعيش بن الوليد بن هشام ، عن أبيه ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن أبي الدرداء أن النبي على قاء ، فأفطر .

قال : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فقال ( صدق أنا صيبت (٢) له وَصُمُوءَه ) .

٣٤٠٤ \_ حَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : ثنا عبد الوارث ، عن حسين المعلم ، عن يحيى بن أبى كثير ،
 عن عبد الله بن عمرو الأوزاعى ، عن يميش بن الوليد بن هشام ، عن معدان بن طلحة ، عن أبى الدردا ،
 ثم ذكر مثله .

قال ابن أبي داود ، قال أبو معمر ، هكذا قال عبد الوارث ، عبد الله بن عمرو .

ه . ٣٤ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا شعبة ، قال : ثنا أبو الجودى ، عن بلج ، رجل من مهرة ؛ عن أبى شيبة المهرى ، قال : قلت لثوبان ، حَدِّثُمْناً عن رسول الله عَلَيْق .

قال: رأيت رسول الله ﷺ قاء، فأفطر .

قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى أن الصائم إذا قاء ، فقد أفطر ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : إن استقاء أفطر ، وإن ذرعه التي لم يفطر .

وقالوا : قد يجوز أن يكون قوله ( قاء فأفطر ) أى قاء فضعف ، فأفطر ، وقد يجوز هذا في اللغة .

٣٤.٦ \_ واحتج الأولون لقولهم أيضاً بما حَرَثُثُ ربيع المؤدن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، قال : ثنا يزيد

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «كثر» .

<sup>(</sup>٢) صببت . أى : أفرغت له وضوءه ، وهو بالفتح : ماء الوضوء .

ابن أبى حبيب، قال: أخبرنى أبو مرزوق ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد، قال: دعا رسول الله عليه الله عليه بشراب فقال له بعضنا ( ألم تصبح صائعًا يا رسول الله؟ ) قال « بلى ، ولكنى قِشْتُ » .

٣٤٠٧ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرةً ، قال : ثنا روح . ح .

٣٤٠٨ ــ و صَرَشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج . ح .

٣٤٠٩ ـ و صَرَثُنَ حسين بن نصر ، قال : ثنا يحيي بن حسان ، قانوا : ثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ريد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق ، عن حنس ، عن فضالة ، عن رسول الله يَرَائِيَّةٍ ، مثله .

قيل لهم : وهذا أيضاً مثل الأول ، يجوز ( ولكنى قئت ، فضعنت عن الصوم ، فأفطرت ) .

وليس في هذنن الحديثين ، دليل على أن التيء كان مفطراً له ، إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك .

• ٣٤١ \_ وقد روى فى حَمَم الصائم إذا قاء، أو استقاء، عن النبى يَرَاقِيَّ مَسَراً ، ما قد صَرَّتُ أحمد بن داود، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَرَاقَةٍ « من ذرعه (١) القيء وهو صائم ، قليس عليه قضاء ، ومن استقاء ، فليقض » .

فبين هذا الحديث ، كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء ، أو استقاء .

وأولى الأشياء بنا أن يحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها ، لا على ما فيه تنافيها وتضادها ، فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا ، حتى لا يضاد معناها ، معنى هذا الحديث .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .

وأما حكمه من طريق النظر ، فإنا رأينا الق عدتًا في قول بهض الناس ، وغير حدث في قول الآخرين ، ورأينا خروج الدم كذلك .

وكل قد أجمع أن الصائم إدا فصد عرقاً أنه لا يكون بذلك مفطراً ، وكذلك لوكانت به علة ، فانفجرت عليه دماً من موضع من بدنه .

فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه ، سواء فيما ذكرنا ، وكذلك ها في الطهارة .

وكان خروج القُّ من غير استخراج من صاحبه إياه ، لا ينقض الصوم .

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك ، لا ينقض الصوم .

فلما كان التيء لا يفطره في النظر ، كان ما ذرعه من التيء أحْسرَى أن يكون كذلك .

فهذا حكم هذا الباب أيضاً من طريق النظر ، ولكن اتباع ما روى عن رسول الله وَاللَّهِ أُولَى .

وهذا تول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى ، وعامة العلماء .

 <sup>(</sup>۱) هرعه . بالذال العجمة أى : غلبه وسبقه ف المخروج ، قوله : من استقاء . أى : من تسبب لمخروج احترر به عن
 النسيان . المؤلوى ومى أحمد ، سلمه الصدد .

وقد روى ذلك عن جماعة من التقدمين .

٣٤١٩ \_ صَرْتُنَ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا مالك ، وصخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أبه قال ( من استقاء وهو صائم ، فعليه القصاء ، ومن ذرعه النيء ، فليس عليه القضاء ) .

٣٤١٧ \_ صَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا القمنبي ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، مثله .

٣٤١٣ \_ حَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، يعني ابن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، مثله .

٣٤١٤ \_ صَرِّشُ عَمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن حميد ، عن الحسن ، مثله .

٣٤١٥ \_ حَرْثُ عَمد ، قال : 'تنا حجاج ، قال : 'تنا حاد ، عن حبان السلمي ، عن القاسم بن محمد ، مثله .

# ١٢ ـ باب الصائم يحتجم

٣٤٦٦ \_ صَرَّتُ على بن معبد ، قال : ثنا روح بن عبادة ، قال : ثنا سعيد ، عن مطر الوراق ، عن بكر بن عبد الله الذي الله عن أبي رافع ، قال : دخلت على أبي موسى وهو يحنجم ليلا ، فقلت : لولا كان هذا نهاراً .

مقال ( أتأمرنى أن أهريق<sup>(۱)</sup> دى وأنا صائم ؟ وقد مممت رسول الله عليه يقول ( أفطر <sup>(۲)</sup>الحاجم والمحجوم » .

٣٤١٧ ـ مَرْشُنَّ ربيع الجيزى ، قال : ثنا عبد الله بن يوسف ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائمة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْقَةً أنه قال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

٣٤١٨ - مَرْثُنَا فهد ، قال : ثنا أحد بن حميد ، وأبو بكر بن أبى شيبة ، قالا : ثنا ابن فضيل ، عن عطاء بن السائب ،
قال : شهد عندى نفر من أهل البصرة ، منهم الحسن بن أبى الحسن ، على معقل الأشجعي أنه قال : مر عَلى ّ
رسول الله ﷺ وأنا أحتجم لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان ، فقال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

٣٤١٩ \_ صَرَبَعَ عَمَد بن خرَبَمَة ، قال : ثنا محمّد بن عبد الله الأنصارى ، عن سميد ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشمرى ، عن ثوبان مولى رسول الله عَلِيَةِ ، أن رسول الله عَلِيَةِ قال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

٣٤٧٠ \_ صَرْثُ أَبُو بِكُرة ، قال : ثنا سعيد بن عامر ، قال : ثنا سعيد ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٢١ \_ حَرَشُنَا فهد ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله البابلتى ، قال : ثنا الأوزاعى ، قال : حَرَشْنى يحيى بن أبى كثير ، قال : حَرَشْنى أبو أسماء الرحبى ، عن ثوبان أن رسول الله عَلَيْقَةٍ خرج في رمضان ، في ثمانى عشرة ، فو ً برجل يحتج فقال « أفطر الحاجم والحجوم » .

<sup>(</sup>١) أهريق . أى : أصب وأفرغه .

<sup>(</sup>٧) أنطر الحاجم والمحجوم ، قال محي السنة صاحب «المصابيح» في تأويله . أي : تعرضا للاتطار ، الهجوم للضعف ، والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء بمس الملازم ، يفتح الميم ، جم الملترمة بكسر الميم: قارورة الحجام ، وسيأتى السكلام مستقمى من أبي جعفر رحه الله ، فانتظر مفتشاً . المولوى وصور أحمد ، سلمه العسمه .

٣٤٧٢ \_ مَرَشُنَا مُحد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد ، عن الأوزاعى ، عن يحيى قال : مَرَثَّنَى أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله عَلَيْقَ حدثه ، ثم ذكر مثله .

٣٤ ٢٣ \_ مَرْثُ فهد قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو الأحوص، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَرَاقً « أفطر الحاجم والمحجوم » .

٣٤ ٢٤ \_ حَرَثُ ابن أبى داود قال : ثنا عمرو بن عون قال : ثنا هشيم ، عن خالد ومنصور ، هن أبى قلابة ، عن أبى الأبعث الصنعانى ، عن شداد بن أوس أن النبي عَرَائِكُ من فى رمضان ، على رجل يحتجم فقال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

٣٤٢٥ ـ مَرْثُنَا إبراهيم بن محمد بن يونس قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي قلابة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٢٦ ـ مَرَثُنَ فهد قال : الحسن بن الربيع قال : ثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : قال أبو هر يرة رضى الله عنه ، قال رسول الله عليه الحاجم والمستحجم » .

٣٤٢٧ \_ حَرَثُنَ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيعة قال : ثنا عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هر يرة رضي الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْقَ أنه قال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم ، حاجِماً كان أو محجوماً ، واحتجوا فى ذلك ، مهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يفطر الحجامة ، حجماً ولا محجوماً .

وقالوا : ليس ميا رويتموه عن النبي ﷺ من قوله (أفطر الحاجم والمحجوم) ما يدل أن ذلك الفطركان من أجل الحجامة .

قد يجوز أن يكون النبي ﷺ أخبر أنهما أفطرا ، بمعنى آخر ، وصفهما بما كانا يفعلانه حين أخبر عنهما بذلك .

كما يقول ( فسق القائم ) ليس إنه فسق بقيامه ، ولكنه فسق ، بمعني غيَّر القيام .

وقد روى عن أبي الأشعث الصنعاني ، وهو أحد من روى ذلك الحديث في هذا المعني .

٣٤٧٨ \_ مَرَثُنُ ابن أبى داود قال: ثنا الوحاظى قال: ثنا يزيد بن ربيعة العمشق ، عن أبى الأشعث الصنعانى قال: إنما قال النبي عَنِيَّةً ( أفطر الحاجم والمحجوم ) لأنهما كانا ينتابان ، وهذا المعنى ، معنى صبيح .

وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجاع ، ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك ، مفطرين، لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء.

وهذا كما قيل: الكذب يفطر الصائم ، ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء ، إنما هو على حبوط الأجر بذلك ، كما يحبط بالأكل والشرب . وهذا نظير ما حملناه نحن عليه، من التأويل الذي ذكرناه، وقد روى جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك

٣٤٢٩ \_ حَرْثُ اللَّهِ مِن شميب الكيساني قال: ثنا عبد الرحن بن زياد قال: ثنا شمبة ، عن قتادة ، عن أبي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال ( إنما كرهنا ، أوكرهت الحجامة للصائم ، من أجل الضعف )

٣٤٣٠ \_ مَرْثُ سليهان قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا شعبة، عن حميد (١) قال: سأل ثابت البناني أنسَ بن مالك (هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟) قال (لا، إلا من أجل الضعف).

٣٤٣١ \_ عَرْشُ على بن شيبة قال : بنا يزيد بن هارون قال : أنا حيد الطويل قال : سئل أنس بن مالك عن الحجامة للصائم فقال ( ما كنت أرى الحجامة تكره للصائم إلا من الجهد<sup>(٢)</sup>).

٣٤٣٣ \_ مَرْثُ ابن أبي داود قال : ثنا هدية بن خالد قال : ثنا سليان بن المفيرة ، عن ثابت ، عن أس رضي الله عنه قال (ما كنا ندع الحجامة إلا كراهة الجهد).

٣٤٣٣ \_ مَرْثُنَ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال : أنا شريك ، عن جابر ، عن أبي جعفر وسالم ، عن سعيد ومغيرة ، عن إبراهيم وليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله عنه قال ( إنما كرهث الحجامة للصائم ، مخافة الضعف ) .

فدلت هذه الآثار على أن المكروه من أجله الحجامة في الصيام ، هو الضعف الذي يصيب الصائم ، فيفطر من أحله بالأكل والشرب

وقد روى نحو من هذا المني عن أبي العالية .

٣٤٣٤ \_ مَرْشُ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حاد قال: أنا عاصم الأحول أن أبا العالية قال ( إنما كرهت مخافة أن يغشى عليه ) .

قال : فأخبرت بذلك أبا قلابة ، فقال لي إن نُعشي عليه يُسْمَعي الماء .

وقد روى هذا المني أيضاً بعينه ، عن سالم بن عبد الله .

٣٤٣٥ \_ حَرَثُنَ فهد قال : ثنا ابن أبي مريم قال : أنا يحيي بن أيوب قال : حَدِثْنَ يحيي بن سعيد قال : سمت القاسم بن عمد ، وهو يذكر قول الناس ( أفطر الحاجم والمحجوم ) .

فقال القاسم : لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده ، ما يفطره ذلك .

فقال سالم : إنما كرهت الحجامة للسائم ، مخافة أن يُغْشي عليه فيفطر .

والمعنى الذي روى في تأويل ذلك عن أبي الأشعث ، كأنه أشبه بذلك ، لأن الضعف لوكان هو المقصود النهي إليه ، لما كان الحاجم داخلاً في ذلك

فإذا كان الحاجم والمحجوم ، قد جما في دلك ، أشبه أن يكون دلك لمدني وأحد ، هما فيه سواء ، مثل العيبة ، التي ها فيها سواء ، كما قال أبو الأشعث . (١) وفي صحيح المخاري بدون «حيد»، قال ليهفي والإسهاعيين. وهو حطأ (راجع بدر المحهود) (٢) وفي نبخة « للجهد » .

وقد روى أيضاً عن الشعبي ، وإبراهيم أنهما قالا ( إنما كرهت من أجل الضعف أيضاً ) .

٣٤٣٦ - حَرَّشُ لَا يَدِه ، هو ابن سنان قال : ثنا يحيي القطان قال : ثنا الأعمش قال : سأل إبراهيم عن الحجامة للصائر فقال ( إنما كرهت من أجل الضعف ) .

٣٤٣٧ ــ مَتْرَثُنَّ مُحمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد قال : أنا داود ، عن الشعبي أن الحسين بن علي ، احتجم وهو صائم .

وقال الشعبي ( إنما كرهت الحجامة لأنها تضعفه ) .

٣٤٣٨ ــ وقد روي عن رسول الله عَلِيَّة في إباحة الحُجامة للصائم ما **حَدَثن** ابن أبي داود قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: احتجم رسول الله عَلَيْظ، وهو صائم.

٣٤٣٩ ـ حَرْثُ ربيع الجِنرى قال : ثنا أبو الأسود ، وهو النضر بن عبد الجبار المرادى قال : أنا ابن لهيمة ، عن جعفو ابن ربيمة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ ، مثله .

٣٤٤٠ ـ مَرَّثُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : مَرَثَّنِي ابن أبى ذئب ، عن الحسن بن زيـد(١) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن رسول الله علي ، مثله .

٣٤٤٦ ـ صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، عن حبيب بن الشهيد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( احتجم رسول الله عَلِيَّةِ وهو محرم صائم ) .

٣٤٤٢ ـ مَرْثُنَ على بن شببة قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا مسعود بن سعد الجعنى ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( احتجم رسول الله عَلِيَّة ، بين مكة والمدينة ، وهو صائم محرم ) .

٣٤٤٣ ـ مَرْشُ حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي . ح .

٣٤٤٤ ــ وحَرَثُنَا ابن مرذوق ، قال: ثنا أبو ماصم وأبو حذيفة ، قانوا : حَرَثُنَا سَعَيَانَ عَنْ يَزِيد، فَذَكر بإسناده مثله.

٣٤٤٥ ـ حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن يزيد بن أبي زياد (٢٠) عن مقسم ، عن ابن عباس رخى الله عنهما أن رسول الله عَرَالِيَّةِ احتجم وهو صائم .

٣٤٤٦ = حَرَثُتُ عَمْد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن مسلم ، قال : ثنا يزيد بن أبى زياد ، فذكر بإسناده مثله . وزاد ( وهو صائم محرم ) .

٣٤٤٧ \_ حَرْشُ فهد ، قال : ثنا محمد بن عمران ، قال : حَرْشَى أَبِي ، قال : حَرَشَى ابن أَبِي ليلي ، عن الحسكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن رسول الله برائي أنه احتجم وهو صائم محرم ، بين مكم والمدينة .

٣٤٤٨. وَتَرْشُنُ ابن أبى داود ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا القاسم بن مالك ، عن عاصم ، عن أنس رضى الله عنه ، أن أبا طيبة حجم رسول الله عَلِيْظُ وهو صائم فأعطاه أجره ، ولوكان حراماً ما أعطاه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «يزيد» . (۲) وفي نسخة « قال ثنا متسم » بدلا من قوله « عن مقسم » ـ

فدل فعله هذا يَرْتُقِعُ على أن الحجامة لا تفطر الصائم ، ولو كانت مما يفطر الصائم إذاً لما احتجم وهو صائم . فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر ، فإنا رأينا حروج الدم ، أغلظ أحواله أن يكون حدثًا ينتقض<sup>(١)</sup> به الطهارة ، وقد رأينا الفائط والبول ، حروجهما حدث ينتقض به الطهارة ، ولا ينقض الصيام .

فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك ، وقد رأينا الصائم لا يفطره فصد العرق ، فالحجامة في النظرأيضاً كذلك وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

٣٤٤٩ ــ وقد **صَرَّتُ عُمَد** بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد كانا لا يريان بالحجامة للصائم بأساً .

وقالاً : أرأيت لو احتجم على ظهر كفه ، أكان ذلك يفطره ؟ .

# ١٣ ـ باب الرجل يصبح في يوم من شهر رمضان جنباً هل يصوم أم لا؟

. ٣٤٥ \_ حَدَّثُ بونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن سمى ، مولى أبي بكر ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : كنت أنا وأبي عند مهوان بن الحسم ، وهو أمير المدينة ، فذكر أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول: «من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم » .

- فقال مربوان : أفسمت عليك لتذهبن إلى أمنى المؤمنين ، عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما ، فتسألهما عن ذلك .

قال: فذهب عبد الرحمن، وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضى الله عنها (٢) فسلم عليها عبد الرحمن ثم قال: ( يا أم المؤمنين، إنا كنا عند مروان، فَذُرِكرَ له أن أبا هريرة رضى الله عنه كان يقول « من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم».

فقالتُ عائشة رضى الله عنها ( بئس ما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن ، أترغب عما كان رسول الله عَلَيْكُ يفعل ؟ » فقال: لا والله .

قالت: « فأشهد على رسول الله علي أنه كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام <sup>(٤) ث</sup>مم يصوم ذلك اليوم » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة ﴿ يَنْقَسَ ﴾

 <sup>(</sup>٣) دخلنا على عائشة رضى الله عنها ، أى : من وراء الحجاب .
 (٣) دخلنا على عائشة رضى الله عنها ، أى : من وراء الحجاب .

<sup>(</sup>٤) من جاع غير احتلام ، قصدت بذلك المبالغة في الرد ، والنني على إطلاقه . لا مفهوم له . لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان ، وهو معصوم منه ، قاله القارى في شرح الموطا .

قال : ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضى الله عنها فسألها عن ذلك ، فقالت كما قالت عائشة رضى الله عنها . فخرجنا حتى جئنا إلى مهوان ، فذكر له عبد الرحمن ما قالتا .

فقال ممروان : أقسمت عليك يا أبا محمد ، لتركَبَنَ ً دايتي ، فإنها بالباب ، فلتذهبن إلى أبي هريرة رضىالله عنه بأرضه بالمقيق<sup>(۱)</sup> فلتخبرنه بذلك .

فركب عبد الرحمن وركبت معه ، حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه ، فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ، ثم ذكر ذلك له .

فقال أبو هريرة رضي الله عنه ( لا علم لى بذلك إنما أحبرنيه مخبر ) .

٣٤٥١ ـ مَرَثُنَ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عبد الله بن عون، عن رجاء بن حيوة، و ٣٤٥١ ـ متن يعلى بن عقبة قال: أصبحت جنباً وأنا أريد الصوم، فأتيت أبا هربره رضى الله عنه فسألته فقال لى « أفطر » .

فأتيت مروان فسألته وأخبرته بقول أبى هربرة رضى الله عنه فبمث عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة رضي الله عنا فسألها فقالت : (كان النبي عَلَيْكُ يخرج لصلاة الفجر ، ورأسه يقطر من جماع ، ثم يصوم ذلك اليوم ) .

فرجع إلى مروان فأخبره فقال : إيت أبا هريرة رضى الله عنه فأخـبره .

فأتاد فأخبره فقال : ( أما إنى لم أسمعه من النبي عَلِيُّ إنما حدثنيه الفضل ، عن النبي عَلِيُّ ) .

٣٤٥٢ \_ عَدَّتُنَّ على بن شيبة قال : ثنا يريد بن هارون قال : أنا ابن عون ، فذكر بإسناده نحوه .

قلل ابن عون : فقلت لرجاء ، من حدثك عن يعلى ؟ قال : إياى حدث يعلى •

قال أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى ما روى أبو هريرة رضى الله عنه من ذلك عن الفضل ، عن النبي عَلِيَّةٍ فقالوا به وقلدوه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ينتسل ويصوم يومه ذلك .

وذهبوا في ذلك إلى ما رويناه في الفصل الأول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عن رسول الله عَلَيْكُ .

٣٤٥٣ ـ وإلى ما حَرَّثُ أبو بكرة قال : حَرَّثُ أبو داود ، وروح ، قالا : ثنا شعبة ، عن الحكم ، قال: محمت أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أبيه ، قال : دخلت على عائشة رضى الله عنها زوج النبي عَلَيْتُهُ فَا خَبرَ شَنَى أن رسول الله عَلِيْتُهُ كان يصبح جنباً ،ثم يفتسل ،ثم يفدو إلى المسجد ورأسه يقطر ،ثم يصوم ذلك اليوم .

فأخبرته مروان ، فقال : إيت أبا هريرة رضى الله عنه فأخْــِبرْ هُ بذلك .

فقلت : إنه لي صديق ، فاعفني فقال : عزمت عليك لتأتينه .

فانطلقت أنا وأبي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فأخبرت بذلك .

فقال أبو هريرة رضى الله عنه : عائشة رضى الله عنها أعلم مني .

<sup>(</sup>١) بالعقيق ، هو موضع بالمدينة المنورة بالأنوار الإلهية . المولوى : ومي أحمد ، سلمه الصمد .

قال شعبة : وفي الصحيفة لا أعلم برسول الله عَلَيْكُ مني ؟ .

٣٤٥٤ \_ مَرَشُ على بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب قال : أنا داود بن أبى هند ، عن الشعبى - عن عمر بن عبد الرحمن عن أخيه أبى بكر بن عبد الرحمن أنه كان يصوم ولا يفطر .

فدخل على أبيه يوما وهو مفطر ، فقال له : ما شأنك اليوم مفطراً ؟ .

قال : إنى أصابتني جنابة فلم أغتسل حتى أصبحت ، فأفتاني أبو هريرة رضي الله عنه أن أفطر .

فأرسلوا إلى عائشة رضى الله عنها يسألونها فقالت : (كان رسول الله عَلَيْكُ تصيبه الجنابة ، فيغتسل بعدمايصبح ثم يخرج ورأسه يقطر ماء ، فيصلى لأصحابه ، ثم يصوم ذلك اليوم ) .

٣٤٥٥ \_ حَرَّشُ على ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا سميد ، عن قتادة ، عن عبدربه ، عن أبى عياض ، عن عبد الرحن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحسكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما ، قال : فلقيت غلامها نافعاً ، يعنى أم سلمة رضى الله عنها .

قال: فأرساته إليها، فرجع إلى ً فأخبرنى أنها قالت: ( إن نبى الله عَرَاقِكُ كان يصبح جنباً من غير احتلام، ثم يصبح صائعاً.

ثم أنى عائشة رضى الله عنها فأرسل إليها غلامها ذكوان أبا ممرو فأخبرته أن نبى الله عَلِيْقَة كان يصبح جنباً (١) من غير احتلام، ثم يصبح صائمًا .

فأنيت مروان بن الحسكم فأخبرته بقولهما فقال : (أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة ، فلتخبرنه بقولهما ، فأتيته فأخبرته فقال : ( 'هنَّ أعلم ) .

٣٤٥٦ ـ حَرَثُنَا يونس قال : ثنا سفيان ، عن سمي ، عن أبى بكر ، عن عائشة رضى الله عنها قالب : ( كان رسول الله عنها لله عنها قالب : ( كان رسول الله عَنْهَ يُسْبِح جنبا ثم يصوم ذلك اليوم ) .

٣٤٥٧ \_ مَرْشُنَ فهد قال : ثنا الحسن بن الربيع ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبى بكر بن عبد الرحن ، قال : قالت عائشة رضى الله عنها : (كان رسول الله عَلِيَّةُ يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطرمن غسل الحناية ، ثم يصوم يومه ) .

٣٤٥٨ ـ مَرْشُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا ابن جريج ، قال أخبرنى ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحن ، عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما زَوْ َجي ِ النبي عَلَيْكُ أَن النبي عَلَيْكُ كَان يدركه الفجر وهو جنب ، ثم يصوم .

 <sup>(</sup>۱) جنبا : سمى به لكون الجنابة سببا لتجنب الملاة والطواف وتحوهما في حكم الشيرع ، وذلك بإنزال الماء أوبالنقاء الحتا بن وفي معناه الحائض والنضاء .

وقوله : « من عير احتلام » صفة تميره ، أي : بل من جاع ، فإن الثاني أ.ر اختياري فيعرف حكمه بطريق الأول .

ولو وقع الاحتلام في حال الصيام ، لا يضر مع أن الأبيياء عليهم السلام ، سالمون من الاحتلام ، لأنه علامة تأتى الشيطان ف حال المنام . كذا ذكره بعص الأعلام . المولوى : وصمى أحمد ، سلمه الصمد .

٣٤**٥٩ \_ مَرَثَّنَ** ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا ليث بن سعد، عن الزهري، عن [عبد الملك بن أبي بكر] بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيّه، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما رُوَّجَي ِ النّبي ﷺ أنهما حدثتاه عن النّبي ﷺ مثله .

٣٤٦٠ \_ حَرَثُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن ، عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما عن النبي على بعثله ، وزاد ( في رمضان ) .

٣٤٦١ - صَرَتُكُ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن سمى ، عن أبي بكر ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٦٢ ... حَرَثُنَ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو غَسَانَ ، قَالَ : ثَنَا زَهِيرِ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُودَ ، عَنِ عَاتَشَةَ رَضَى اللهِ عنها ، عن رسول الله عَرَائِيَّةٍ نحوه .

٣٤٦٣ ـ مَرَثُنَ فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زائدة ، عن عبد اللك بن أبي سلمان ، عن عطاء، عن عائمة رضى الله عنها ، عن رسول الله عليه بدلك .

٣٤٦٤ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، قال : أنا عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عليه بذلك .

٣٤٦٥ \_ مَرْثُنَ أَبُو بَكُرَة قال : ثنا أَبُو داود ، قال : ثنا جعفر بن عيد الله بن عَبَان القرشي ، عن ابن أبي مليكه ، عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلِيَّةً بذلك .

٣٤٦٦ \_ *مَرَّثُنَّ* علي بن معبد قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عامرَ بن أبي أمية ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، عن رسول الله ﷺ بذلك أيضا .

٣٤٦٧ \_ مَرَثُّنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا هام ، عن قتادة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٦٨ ــ مَرَثُّنَ أَبُو بَكْرَة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا سميد بن أبى عروبة ، عن قتادة ، فذكر با<sub>ي</sub>سناده مثله .

٣٤٦٩ \_ مَرَثُثُ أبو بِكرة قال : ثنا روح ، قال : ثنا شعبة . ح .

۳۶۷۰ ـ و حَرَثُ بِنَ يَد، هو ابن سنان ، قال : ثنا يحيى القطان ، قال : ثنا شمبة ، عن قتادة ، فذكر با سناده مثله ، وزاد ( فرد أبو هريرة رضى الله عنه فتياه على هذا الخبر ) .

قالواً: فلما تواترت الآثار بما ذكرتا عن رسول الله عَلِيُّكُ لم يجز لنا خلاف ذلك إلى غيره .

فكان من حجة أهل المقالة الأولى عليهم في ذلك ، أن قالوا : هذا الذي روته أم سلمة وعائشة رضى الله عنهما إنما أخبرنا به ، عن فعل رسول الله عليه وأخبر الفضل في حديث أبي هريرة ، عن النبي عليه ما قد خالف ذلك .

فقد يجوز أن يكون ، كان حكم النبي يَقِيّق فى ذلك على ما ذكرت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما فى حديثهما ويكون حكم سائر الناس على ما ذكره الفضل ، عن النبي عَلَيْقٌ فيكون الخبران ، غير متضادين على ما يخرج عليه معانى الآثار .

فَـكَانَ مَنَ الْحَجَةُ للآخرين عليهم أن أبا هريرة رضى الله عنه هوالذي روى حديث الفضل ، وقد رجع عن فتياه

إلى قول عائشـــة وأم ســــلمة رضي الله عنهما ، وُعدٌ ذلك أولى مما حدثه الفضل ، عن النبي عَلَيْقُهُ فهذا حجة في هذا الباب .

وحجة أخرى : أنا قد وجدنا عن رسول الله ﷺ ما يدل على حكم الناس في ذلك أيضا كحكمه .

٣٤٧١ ـ مَرْثُنَا يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن عبد الله بن معمر الأنصارى ، عن أبى يونس ، مولى عائشة عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي عَلِينَ أن رجلا قال لرسول الله عَلَيْنَة وهو واقف على الباب وأنا أسمع ( يا رسول الله ، إنى أصبح جنباً وأنا أريد الصوم ) .

فقال رسول الله عَلَيْنَةُ « وأنا أصبح جنباً ، وأنا أريد الصوم ، فأغتسل وأصوم » .

فقال : يا رسول ، إنك لست مثلنا<sup>(١)</sup> قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر .

فغضب (٢) رسول الله ﷺ فقال : « والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتَّـيق » .

فلما كان جواب النبي عَلَيْكُ لذلك السائل، هو إخباره عن فعل نفسه فى ذلك ثبت بذلك أن حكمه فى ذلك وحكم غيره سواء.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معالى الآثار -

وأما وجهه من طريق النظر في ذلك ، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن صائمًا لو نام نهارا فأجنب أن ذلك لا يخرجه عن صومه .

فأردنا أن ننظر أنه هل يكون داخلا في الصوم وهو كذلك ؟ أو يكون حكم الجنابة إذا طرأت على الصوم ، خلاف حكم الصوم إذ ً طرأ علمها ؟

فرأينا الأشياء التي تمنع من الدخول ف الصوم ، من الحيض والنفاس ، إذا طرأ ذلك على الصوم ، أو طرأ عليه الصوم ، فهو سواء .

ألا ترى أنه ليس لحائض أن تدخل في الصوم وهي حائض ، وأنها لو دخلت في الصوم طاهراً ، ثم طرأ عليها الحيض في ذلك اليوم ، أنها بذلك خارجة من الصوم .

فكانت الأشياء التي تمنع من الدخول في الصوم ، هي الأشياء التي إذا طرأت على الصوم أبطلته .

 <sup>(</sup>١) إنك لست مثلثا ، كأن الرجل لم يكن ماهراً في قيام المبنى ، ولا في مقام المعنى ، وإلا قحقه أن يقول ( إنا لسنا مثلك ، فلا يقاس حالنا على حالك ) قاله الفارى .

 <sup>(</sup>٣) فغضب ، أى : لما طهر من قوله الاقتداء بفعاه عليه السلام ، مع أنه يجب المتابعة بفعله وقوله وتقريره في جميع الأحكام .
 أن أن ند مه أن بدارية عن الداء الكرام الكرام الكرام عليه الداهرة ، تمكر عليه الحكم بفعله ، تبن أنه لمد من خصوص.

نسم له خصوصیات معلومة عند الصلماء الكرام ، لكنه علیه السلام حیث تركه علی الحسكم بفعله ، تبین أنه لیس من مخصوص حكمه فغضب لأجله ، ولا یبعد أن یكون وجه غضبه علیه السلام ما ظهر من قول الرجل بحسب فهمه القاصر أنه مغفور ، فلا یبالی فعل أو ما فعل ، لأنه إنما يخشى من لم یكن مغفور لأن مغمرته ، لیست مترتبة علی الذنب القرر بل علی الأمم القدر ، فلهذا غضب . كذا ف كشف المقطی ، المولوی وصی أحمد ، سلمه الصمد .

وكانت الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعًا ، لم تبطله .

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تمنع من الدخول فيه .

عثبت بدلك ما قد وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضى الله عنها ، وهذا قول أبى حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

# ١٤ - باب الرجل يدخل في الصيام تطوعاً ثم يفطر

٣٤٧٢ \_ صَرَثُتُ ابن مرزوق قال : ثنه أبو الوليد الطيالسي . ح .

٣٤٧٣ ــ و صَرَثُنَا علي بن شيبة قال : ثنا روح بن عباده . ح .

۳٤٧٤ ـ و مَرَشُّ يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا يحيى بن حسان ، قالوا: ثنا حماد بن سلمة ، عن مماك بن حرب ، عن هارون بن أم هانىء أو ابن بنت أم هانىء ، عن أم هانىء قالت : دخلت (١) على رسول الله عَلَيْكُ وأنا صائحة ، عن وادنى فصل شرابه ، فشربت ثم قلت : يا رسول الله « إنى كنت صائحة ، وإنى كرهت أن أرد سؤرك ».

فقال « إن كان من فضاء يوم من رمضان ، فصومى يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً ، فإن شئت فاقضيه ، وإن شئت فلا تقضيه » .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى هذا ، فزعموا أن من دخل في صوم تطوعًا ، ثم أفطر بعد ذلك من عذر ، أو من غير عذر ، أنه لا قضاء عليه ، واحتجوا في ذلك سهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : عليه قضاء يوم مكانه .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث أم هانىء ، إنما رواه كما ذكروا<sup>(٣)</sup> حماد بن سلمة ، وقد رواه غبره ، ممن ليس في الضبط بدونه ، على خلاف ذلك .

٣٤٧٥ \_ مرشف أحمد بن داود قال: ثنا مسدد . ح .

٣٤٧٦ ـ و مَرَثُنَّ ابن أبي داود قال: ثنا المقدمي قالا: ثنا أبو عوانة، عن سياك بن حرب،عن ابن [ابن]أم هاني،عن جدته أم هانى، ممعه منها قالت ( إن رسول الله عَرِّيَّ أَرِّى بشراب يوم فتح مكة ، فناولنى ، فشربته ، وكنت صاعة ، فكرهت أن أرد فضل مُسؤْرَه .

فقلت : يا رسول الله إني كنت صائمة ، فقال لها « تقضين عنك شيئاً ؟ » قالت : لا ، قال « فلا يضرك » .

٣٤٧٧ ـ مَرْثُ سلمان بن شعيب قال : ثنا أسد بن موسى قال : ثنا أبو عوانة ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٧٨ - مَرَثُنَ سليمان بن شعيب قال : ثنا أسد قال : ثنا قيس بن الربيع ، عن سماك بن حرب ، عن الرجل

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « دخل » .

<sup>(</sup>٢) كما ذكروا ، اعتراس بين العاعل والمعمول والضمير المتصل في ( رواه ) مفعول و ( حماد بن سلمة ) فاعله .

من آل جعدة بن هبيرة ، عن جدته أم هانى، قالت : دخلت أنا وفاطمة رضى الله عنها على رسول الله على يوم فتح مكة ، فجلست عن يمينه ، فدعا بشراب فشرب، ثم ناولني فشربت، وأنا صائمة فقلت : يا رسول الله [ما] أراني(١) إلا قد أثمت أو أتيت حنثاً (٢) ، عرضت على وأنا صائمة ، فكرهت أن أرد عليك .

فقال « هل كنت تقضين يوماً من رمضان؟ » فقالت : لا ، قال « فلا بأس » .

٣٤٧٩ \_ مَرَثُنَا فهد قال: ثنا الحسن بن الربيع . ح .

. ٣٤٨ ـ و صَرَّتُ روح بن الفرج قال : ثنا يوسف بن عدى قالا : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن ابن أم هانى ، ، عن أم هانى ، ، عن أنه يَالِيَّةِ ، نحوه غير أنه قال ( فلا يضرك ) .

فقد خالف ما روى قيس ، وأبو عوانة ، وأبو الأحوص ، ما روى حماد بن سلمة ، لأن حماداً قال فى حديثه ( إن كان قضاء من شهر رمضان ، فصومي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً ، فإن شئت فاقضيه ، وإن شئت فلا تقضيه ) .

فكان ذلك ، على أنه لا يجب القضاء علمها ، إذا كان تطوعاً .

وقال الآخرون في حديثهم (أتقضين شيئاً من رمضان؟) قالت : لا ، قال (فلا يضرك) أي أنك لست بآثمة في إفطارك من هذا التطوع .

وليس في ذلك ما ينني أن يكون عليها قضاء يوم مكانه ، فقد اضطرب حديث سماك هذا .

ثم نظرنا ، هل روى عن غيره مما فيه دلالة على شيء من ذلك ؟

٣٤٨١ - فإذا ربيع الجيزى ، قد حَرَّثُ قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القمني قال: ثنا عبد الله بن عمر العمرى ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( أصبحت أنا وحفصة رضى الله عنها صائمتين متطوعتين ، فأ هُدِى لنا طعام فأفطرنا عليه ، فدخل علينا رسول الله عَيِّكَ فسألناه فقال « اقضيا يوماً مكانه » .

فني هذا دليل على أن حكم الإفطار في الصوم التطوع ، أنه موجب للقضاء .

فكان بما يحتج به أهل المقالة الأولى في فساد هذا الحديث ، أن أصله ، ليس عن عروة ، عن عائشة ، وإنما أصله موقوف على من دون عروة .

٣٤٨٢ ـ وذلك أن يونس *هَرْشُ* قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن ابن شهاب ، أن عائشة وحفصة رضى الله عنهما أصبحتا صائمتين ، ثم ذكر مثله .

قالوا: فهذا هو أصل الحديث، قالوا: وقد سئل الزهرى ، عن ذلك : هل سمعه من عروة ؟ فقال: لا .

٣٤٨٣ ــ وذكروا ما **عَرْشُنَا إ**ابن أبى داود قال : ثنا نعيم قال : سمعت ابن عيينة يقول ( ُسئل الزهرى عن حديث عائشة رضى الله عنها ( أصبحت أنا وحفصة رضى الله عنها صائمتين ) فقيل له : أحدثك عروة ؟ فقال : لا .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة ﴿ إِذْ رأَى ، ٠

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « ذنبًا ، والمني ــ وربما يكون هو الصعيح في التمبير ــ فقات : يا رسول الله ، ما أراني إلا قد أتحت الح .

٣٤٨٤ - حَرَثُنَ على بن شيبة قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي عَلِيَّةٍ ؟ قال ( من أفطر من تطوعه ، فليقضه ؟ )

فقال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً ، ولكن حدثت في خلافة سليمان بن عبد الملك .

٣٤٨٥ = حَرَثُنَ أَبُو بَكُرةَ قَالَ: ثَنَا رُوحٍ ، فَذَكُر بِإِسْنَادَهُ مِثْلُهُ ، وَزَادَ ( وَلَكُنْ حَرَثْنَى فَ خَلَافَةُ سَلَمَانَ بَنْ عَبْدَ الْمُلْكُ أَنَاسَ عَنْ بَعْضَ مِنْ كَانْ يَسْأَلُ عَائِمَةً رَضِي الله عَنْهَا أَنْهَا قَالَتَ ( أَصْبَحْتَ أَنَا وَحَفْصَةً رَضِي الله عَنْهَا صَائَمَتِينَ ) ثم ذكر الحديث ، يعنى ، نحو حديث ربيع الجيرى .

فقد فسد هذا الحديث بما قد دخل في إسناده، مم ذكرنا .

٣٤٨٦ ـ وقد روى في ذلك ، عن عائشة رضى الله عنها أيض من غير هذا الوحه ، ما صرَّتُ أحمد بن عبد الرحمن قال : ثنا عمّى عبد الله بن وهب قال : أخبرنى جرير بن حازم ، عن يحيى بن سعبد ، عن عمرة ، على عائشة رضى الله عنها ، فذكر مثل حديث ربيع الجيزى ، عبر أنه قال ( فبدر تنى (١) حفصة رضى الله عنها بالسكلام ، وكانت ابنة أبيها ) .

٣٤٨٧ ـ حَرَثُنَا ابن أبي عمران قال: ثنا أحمد بن عيسى المصرى قال: ثنا ابن وهب، فذكر بإسناده مثله.

فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى في إفساد هذا الحديث أبضاً أن حماد بن زيد ، قد رواه عن يحيي بن سميد موقوفاً ، ليس فيه عمرة .

٣٤٨٨ ـ حَرَّثُ بذلك ابن أبى عمران قال : ثنا أبو بَكر الرمادى قال : ثنا على بن المدينى قال : ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد بذلك ، يعنى : ولم بذكر عمرة .

فهذا هو أصل الحديث .

٣٤٨٩ ـ وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أيضاً في هذا من غير هذا الوجه ، ما **صَرَّتُنَا** إسماعيل بن يحيي المزنى قال : ثنا سمعد بن إدريس الشافعي قال : ثنا سفيان ، عن طلحة بن يحيي بن طلحة ، عن عمته عائشة بن طلحة ، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَلِيَّةٍ قالت ( دخل عليَّ رسول الله عَلِيَّةٍ فقلت : يا رسول الله إنا قد خبأنا (٢٠) إلى تحييْساً ، فقال « أما إنى كنت أديد الصوم ، ولكن قرِّبيه ، سأصوم يوماً مكان ذلك » .

قال محمد ، هو ابن إدريس ، سممت سفيان عامّـة مجالستى إياه ، لا يذكر فيه ( سأصوم يوماً مكان ذلك ) . ثم إنى عرضت عليه الحديث قبل أن يموت بسنة ، فأجاز فيه ( سأصوم يوماً مكان ذلك ) .

<sup>(</sup>١) فبدرتي حصة ، أي : سابقتني بالـؤال وغلبتني وكانت ابه أميها ، أي : على خلق والدها من الحدة والغلمة ، فإنه كان من مطاهر الجلال وأ ا على طبيعة أبي ، أي : من الحلم والـكينة فإنه كان من مظاهر الحمال . كذا أفاده معنر أهل الكيال .

<sup>(</sup>٢) خبأً ا ۽ أي : أضرنا وأخينا لك حيسا . وهو : بفتح نسكون طعام ينخذ من بمر وأقط وسمن . أو دقيق .

وقيل : طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق ، والربد بالسمن ، وقد يبدل السمن بالزيت . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

فتي هذا الحديث ذكر وجوب القضاء ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما قد وافق ذلك ، وليس في حديث أم هانيء ما يخالف ما قد ذكرنا .

فأقل أحوال حديث عروة وعمرة عن عائشة رضى الله عنها أن يكون موقوفاً على من هو دونهما ، وقد وافقه حديث متصل ، وهو حديث عائشة بنت طلحة .

**غا**لقول بذلك من جهة الحديث أولى من القول بخلافه .

وأما النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا أشياء تجب على العباد بإيجابهم إياها على أنفسهم ، منها الصلاة ، والصدقة ، والصيام ، والحج ، والعمرة .

فكان من أوجب شيئًا من ذلك على نفسه فقال ( لله على ّ كذا وكذا ) وجب عليه الوفاء بذلك .

ورأينا أشياء يدخل فيها العباد، فيوجبونها على أنفسهم بدخولهم فيها ، منها الصلاة، والصيام، والحج،وماذكرنا.

فكان من دخل في حجة ، أو عمرة، ثم أراد إبطالها والحروج منها ، لم يكن له ذلك ، وكان بدخوله فيها في حكم من قال ( لله على حجة ) فعليه الوفاء بها .

فإن قال قائل: إنما منعناه من الخروج منهما لأنه لا يمكنه الخروج منها إلا بتمامها ، وليست الصلاة والصيام كذلك ، لأنهما قد يبطلان ويخرج منهما بالكلام والطعام والشراب والجماع .

قيل له : إن الحجة والعمرة ، وإن كانا كما ذكرت ، فإنا قد رأيناك ترعم أن من جامع فيهما ، فعليه قضاؤها ، والقضاء يدخل فيه بعد خروجه منهما .

فقد جملت عليه الدخول في قضائهما إن شاءوإذأبي ، من أجل إفساده لهما .

فهذا الذي يقضيه بدل منه ، مما كان وجب عليه بدخوله فيه ، لا بإيجاب كان منه قبل ذلك .

فلوكات العلة فى لزوم الحجة والعمرة إياه حين أحرم بهما ، وبطلان الخروج منهما ، هى ما ذكرت من عدّم رفضهما ، ولولا ذلك كان له الخروج منهما ، كما كان له الخروج من الصلاة والصيام بما ذكرنا من الأشياء التى تخرج منهما ، إذاً لما وجب عليه قضاؤهما ، لأنه غير قادر على أن يدخل فيه.

فلما كان ذلك غير مبطل عنه وجوب القضاء ، وكان فى ذلك ، كمن عليه قضاء حجة ، قد أوجبها لله عز وجل على نفسه ، على نفسه ، نأوجب ذلك لله عز وجل على نفسه ، بدخوله فيه ، ثم خرج منه ، فعليه قضاؤه .

ويقال له أيضاً : وقد رأينا العمرة مما قد يجوز رفضها بعد الدخول فيها ، في قولنا وقولك ، وبذلك جاءت السنة عن النبي الله في قولنا وقولك ، وبذلك جاءت السناده عن النبي الله في قوله المائشة رضى الله عنها « دعى عنك العمرة ، وأهـِلّى بالحج » وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا حدا ، إن شاء الله تعالى .

فلم يكن للداخل فى العمرة ، إذا كان قادراً على رفضها والخروج منها ، أن يخرج منها فيبطلها ، ثم لا يجب عليه قضاؤها . وكان من دخل فيها بغير إيجاب منه لها قبل ذلك ، ليس له الخروج منها ، قبل تمامها إلا من عذر ، فإن خرج منها فأبطلها بعذر أو بغير عذر ، فعليه قضاؤها .

فالصلاة والصوم أيضاً في النظر كذلك ليس لمن دخل فيهما الخروج منهما وإبطالهما إلا من عذر ، وإن خرج منهما قبل إتمامه إياهما ، بعذر أو بغير عذر ، فعليه قضاؤهما .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنينة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

وقد روى مثل ذلك أيضاً عن غير واحد ، من أصحاب رسول الله عَرَاتُهُ .

٣٤٩٠ ـ مَدَثُنَا عَلِي بن شيبة قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا شعبة ، عن أيوب ، عن سعيد بن أبي الحسن ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه أخبر أصحابه أنه صائم ، ثم خرج عليهم ، ورأسه يقطر ، فقالوا : أو كم تك صائمًا ؟ قال ( بلي ، ولكني مرت بى جارية لى ، فأمجبتني ، فأصبها وكانت حسنة همت بها ، وأنا فاصبها يوماً آخر ) .

٣٤٩١ ـ صَرَّتُ روح بن الفرج قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال : ثنا حماد بن زبد قال : صَرَّتُ من رياد الله ابن الجصاص ، عن أنس بن سيرين قال : صمت يوم عرفة ، فجهدنى الصوم فأفطرت ، فسألت عن ذلك عبد الله ابن عمر فقال ( يوماً آخر مكانه ) .

### ١٥ - باب الصوم يوم الشك

٣٤٩٧ ـ عَرْشُنَا فهد قال: ثنا أبو سعيد الأشج قال: ثنا أبو خالد ، سليان بن حيان الأزدى الأحر ، عن عمرو ابن قيس ، عن أبى إسحاق ، عن صِلةَ قال: كنا عند عمار فَأْ تِنَ بشاة مَصْلِيَّة ، فقال للقوم: كلوا ، فتنحى رجل من القوم وقال: إنى صائم.

قال : ممار : من صام اليوم الذي يشك (١) فيه ، فقد عصى (٢) أبا القاسم ، عَالِيُّهُ .

قال أبو جعفر : فكره قوم صوم اليوم الذي يشك فيه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فلم بروا بصومه تطوعاً بأساً .

قالوا: وإنما الصوم المكروه في هذا الحديث ، هو الصوم على أنه من رمضان ، فأما تطوعاً ، فلا بأس به .

واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله عَلَيْظُ ، في غير هذا الموضع ، من قوله « لا تتقدموا رمضان ، بيوم ، ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم ، فليصمه » .

<sup>(</sup>۱) يشك فيه . قال الإمام ابن الهام: الشك: استواء طرق الإدراك من النني والإنبات ، وموجبه ههنا أن يغيم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فيشك في اليوم الثلاثين أمن رمضان أو من شعبان؟ أو يغيم من رجب علال شعبان ، فأكملت عدته ولم يكن رؤى هلال رمضان فيقع الشك في الثلاثين من شعبان أهو الثلاثون أو الحادى والثلاثون .

 <sup>(</sup>۲) فقد عصى الح ق ( الرقاه ) ما حاصله هذا . أى : عصيان الرسول ، إنما هو إذا صام بدية رمصان أو بنيته على طريق المترديد ، بأن يتوى إن كان من رمصان فأما صائم عنه وإلا فمن عبره ، فأما إذا صام علا أو تحوه فلا يكون داخلا في الوعيد ، على أن حديث « من صام يوم الشاف فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، إنما هو من قول عمار بن ياسر .

#### ٦ - كتاب مناسك الحج

## ١ ـ باب المرأة لا تجد محرماً هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟

٣٤٩٣ \_ مَرْشُنَا يونس بن عبد الأعلى قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، سمم أبا معبد مولى ابن عباس رضى الله عنهما يقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : خطب رسول الله عنهما فقال لا لا تسافر اسمأة إلا ومعها ذو محرم » . ذو محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم » .

فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إنى قد اكتُتبتُ في غزوة كذا وكذا ، وقد أردت أن أحج باصانى . فقال رسول الله عليه الشيئة « أُحْحُهُم مع اصمانتك » .

٣٤٩٤ \_ صَرَّتُ يونس بن عبد الأعلى قال : ثنا ابن وهب قال : ثنا ابن جريج ، عن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

٣٤٩ \_ حَرْثُ أَبُو بَكُرة بَكَادَ بن قتيبة قال: ثنا أبو عاصم قال: أنا ابن جربج قال: أخبرنى عمرو بن ديناد ، عن أبى معبد، عن ابن عباس، عن رسول الله عَلِيَّةِ ، مثله ·

٣٤٩٦ \_ مَرْشُنَ روح بن الفرج قال : ثنا حامد بن يحبي قال : ثنا سفيان بن عيينة قال : ثنا ابن عجلان ، عن سميد ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «لا تسافر'') المرأة إلا ومعها ذو محرم».

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن المرأة لا تسافر سفراً قريباً أو بعيداً ، إلا مع ذى محرم ، واحتجوا فى ذلك مهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل سفر هو دون البريد ، فلها أن تسافر بلا محرم ، وكل سفر يكون بريداً فصاعداً ، فليس لها أن تسافر إلا بمحرم .

٣٤٩٧ \_ واحتجوا فى ذلك ، بما صَرَّتُ أبو بكرة قال : ثنا أبو عمر ، هو الضرير ، عن حماد بن سلمة قال : أنا أمهيل ابن أبى صالح ، عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى هويرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْهُ « لا تسافر المرأة بريداً ، إلا مع زوج ، أو ذى رحم محرم » .

٣٤٩٨ ـ عَرْشُ محمد بن خزيمة قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل ، فذكر بإسناده مثله . قالوا : فني توقيت النبي عَرَائِيَّةِ البريد ، ما يدل على أن ما دونه بخلافه .

<sup>(1)</sup> لا تسافر المرأة . أطلقت المرأة ليشمل الشابة والعجوز لإطلاق النصوس ، والمراد من المرأة : البالغة ، لأن السكلام فيمن يجب عليه الهج ، وأما الصبية التي لم تبلغ الحلم . أى : حد الفسهوة فيجوز لها أن تسافر بلا محرم ، فإن كان لها يسل لا تسافر إلا به . والمديث فيه إشارة إلى أنه لا يشترط رضاء الزوج لأنه ليس له أن يمنمها عزر حجة الإسلام . كذا وجدته معلمةا في هامش . والمديد : فرسخان ، أو اثنا عشر ميلا ، أو ما بين المنزلين ذكره في المقاموس . المولوي وسي أحمد ، سلمه الصمد .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : إذا كان سفر ، هو دون اليوم ، فلها أن تسافر بلا محرم ، وكل سفر يكون يوماً فصاعداً ، فليس لها أن تسافر إلا بمحرم .

٣٤٩٩ ــ واحتجرا فى ذلك بما صرَّتُ أبو أمية قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن ، عن يحيى ابن أبى كثير، عن أبي سعيد، عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ « لا يحل لامرأة تسافر يوماً فا فوقه، إلا ومعها ذو حرمة (١٠) .

صَرَّتُ إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا أبو عاصر قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن المقبرى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبي عَلِيْكِ ، مثله ، غير أنه لم يقل ( فما فوقه ) .

٣٥٠١ ـ حَرَثُنَا يُونَسَ قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عِن سعيد المقبرى ، فذكر بإسناده مثله .

٣٥٠٢ ـ حَرْثُ حسين بن نصر قال : سمعت يزيد بن هارون قال : أنا ابن أبي ذئب . ح .

٣٥٠٣ \_ وَصَرَّتُنَا رَبِيعِ المؤذن قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن المقبرى ، عن أبيه ، عن أبي م عن أبيه ، عن أبي مرية رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ، مثله .

قالوا : فني توقيت النبي ﷺ يوماً ، دليل على أن ما هو أقل منه ، بخلافه .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : كل سفر هودون الليلتين ، فلها أن تسافره بنير محرم ، وكل سفريكون ليلتين فصاعداً ، فليس لها أن تسافره بغير محرم<sup>(٢)</sup> .

- ٣٥٠٤ \_ واحتجوا فى ذلك بما حَرَثُ أبو بكرة قال : ثنا سعيد بن عامر قال : ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن قزعة ، مولى زياد ، عن أبى سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله عَرَائِكُ يقول « لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين ، إلا مع زوج ، أو ذى محرم » .
  - ٣٥٠٥ ـ عَرْشُ يونس قال : : ثنا على بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك ، فذكر بإسناده مثله . قالوا : فني توقيت رسول الله عَلَيْقٌ في ذلك ، ليلتين ، دليل على أن حكم ما هو دونهما ، بخلاف حكمهما .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقانوا : كل سفر بكون ثلاثة أيام فصاعداً ، فليس لها أن تسافر إلا مع محرم ، وكل سفر يكون دون ذلك ، فلها أن تسافر بنير محرم .

٣٥٥٦ ــ واحتجوا فى ذلك بما صَرَّتُ ابن أبى داود قال : ثنا مسدد قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال « لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم » .

٣٥٠٧ \_ حَرَثُنَ الْبِراهِيم بن مرزوق قال : ثنا مكي بن إبراهيم قال : ثنا ابن جريح قال : ثنا عبد الكريم بن مالك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، عن رسول الله عليه ، مثله .

وَهُو ۚ . أَى:المحرم شرطالوجوب لا للأداء ويشترط فيالمرأة فيأداء الحج أنلا تكون معتدة . الموثوى وصيأعد،سلمالصهد .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « زوجها » .

 <sup>(</sup>۲) عُرم هو من حرم عليه نـكاحها على التأبيد بثرابة أو رضاعة أو مصاهرة ، ويشترط أن يكون تقيأ لا ناسقاً ،
 ولا محوسيا .

٣٥٠٨ \_ مترشن ابن أبى داود قال : ثنا محمد بن المنهال قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا روح بن القاسم ، عن سهيل ابن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه « لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه » .

٩٠٠٩ \_ حَرْثُ محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحبي بن عيسى ، وعبد الله بن نمير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي سالح عن أبي سعيد الحدرى قال: قال رسول الله عَرَاقِيَّة « لا تسافر المرأة سفراً ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها ذوجها ، أو أخوها ، أو ذو رحم محرم منها ».

غبر أن ابن نمير قال في حديثه ( فوق ثلاث ) .

٣٥١٠ ـ حَرَّشُ فهد قال : ثنا عمر بن حفص قال : ثنا أبى ، عن الأعمش ، فذكر بإسناده مثله ، وقال (سفر پلاتة أيام).

٣٥١١ ـ حَرَثُنَ فهد قال: ثنا موسى بن إسماعيل ، أبو سلمة قال: ثنا وُهَيْب بن خالد قال: ثنا سهيل ، عن أبيه ، وعن المقبرى حدثاه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه رفعه ، قال ( لا تسافر اصرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل ، أو ذى رحم محرم » .

قالوا : فني توقيت رسول ﷺ الثلاث في دلك ، دليل على أن حكم ما دون الثلاث ، بخلاف ذلك .

وممن قال مهذا القول ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

فقد اتفقت هذه الآثار كام ا ، عن النبي ﷺ في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم (١) واختلفت فما دون الثلاث .

فنظرنا في ذلك ، فوجدنا النَّـمْ يَ عن السفر بلا محرم ، مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ، ثابتاً بهذه الآثار كامها .

وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لما ، بغير محرم ، ولولا ذلك ، كما كان لذكره الثلاث معنى .

ونهى نهياً مطلقاً ، ولم يتكلم بكلام يكون فضلا ، ولكنه ذكر الثلاث ، ليم أن ما دونها بخلافها .

وهكذا الحكيم ، يتكلم بما يدل على غيره ، ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ، ولا يشكلم بالسكلام الذي لا يدل [على] غيره، وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره.

وهذا تفعنتُ لَ من الله عز وجل ، لنبيه عَلَيْتُ بذلك ، إذ آتاه جوامع الـكلم ، الذى ليس في طبع غيره ، القوة عليه .

ثم رجعنا إلى ما كنا فيه ، فلما ذكر الثلاث ، وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها .

تم ما روى عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين ، والبريد، فحكل وأحد من تلك ألآثار ؛

<sup>(</sup>۱) وفل نسطة «رحم» .

ومن الأثر المروى فى الثلاث ، متى كان بعد الذى خالفه نسخه ، إن كان النهى عن سفر اليوم بلا محرم ، بعد النهى عن سفر الثلاث بلا محرم ، فهو ناسخ له ، وإن كان خبر الثلاث هو المتأخر عنه ، فهو ناسخ له .

فقد ثبت أن أحد المعانى التي دون الثلاث ناسخة للثلاث أو الثلاث ناسخة لها ، فلم يخل خبر الثلاث من أحد وجهين .

إما أن يكون هو التقدم ، أو يكون هو التأخر .

فإن كان هو المتقدم ، فقد أباح السفر أقل من ثلاث بلا محرم ، ثم جاء بعده النهى عن سفر ما هو دون الثلاث بغير محرم ، فحرم ما حرم الحديث الأول ، وزاد عليه حرمة أخرى ، وهو ما بينه وبين الثلاث ، فوجب استمال الثلاث على ما أوجبه الأثر المذكور فيه .

و إن كان هو المتأخر ، وغيره المتقدم ، فهو ناسخ لما تقدمه ، والذي تقدمه غير واجب العمل به .

فحديث الثلاث واجب استعاله على الأخوال كامها ، وما خالفه ، فقد يجب استعاله إن كان هو المتأخر ، ولا يجب إن كان هو المتقدم .

فالذي قد وجب علينا استعاله ، والآخذ به في كلا الوجهين ، أولى مما قد يجب استعاله في حال وتركه في حال .

وفى ثبوت ما ذكرنا ، دليل على أن المرأة ليس لها أن تحج إذا كان بينها وبين الحج مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم .

فإذا عدمت المحرم ، وكان بينها وبين مكة ، المسافة التي ذكرنا ، فهي غير واجدة للسبيل ، الذي يجب عليها الحج بوجوده .

٣٥١٢ ـ وقد قال قوم ( لا بأس بأن تسافر المرأة بغير محرم ) واحتجوا فى ذلك بما حَرَّشُ يونس قال : ثنا ابن وهب قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عمرة (١) ، عن عائشة رضى الله عنها أنها صمتها تقول فى المرأة تحج ، وليس معها ذو محرم ، فقالت : ماليكلهن ذو محرم .

٣٥١٣ ـ عَرَشُنَا ربيع المؤذن قال : ثنا ابن وهب ، عن الليث ، أن ابن شهاب حدثه ، عن عمرة أن عائشة رضى الله عنها أخْـيِعرَتْ أن أبا سعيد الخدرى ُيفْـيِي أن رسول الله يَلِيَّةُ قال « لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم » .

فقالت ( مالِـكلهن ذو محرم ) .

فإن الحجة عليهم فى ذلك ، ما قد نواترت به الآثار التى قد ذكرناها عن رسول الله ﷺ ، فهى حجة على كل من خالفها .

فإن قال قائل : إن الحج لم يدخل في السفر الذي ُنهيي عنه في تلك الآثار .

قَالَحْجَةَ عَلَىٰ ذَلَكَ القَاتَلَ ﴾ حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره ، في هذا الباب إذ يقول : خطب رسول الله على فقال « لا تسافر امرأة إلا مع محرم » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د عروته .

فقال له رجل: إنى أردت أن أحج بامرأتى ، وقد اكتتبت فى غزوة كذا وكذا ، فقال « احجج بامرأتك » . فدل ذلك على أنها لا ينبغى لها أن تحج إلا به ، ولولا ذلك لقال له رسول الله عَلَيْقَة « وما حاجتها إليك ، لأنها تخرج مع المسلمين ، وأنت ، فامض لوجهك فيا اكتتبت » .

فني ترك النبي على أن يأمره بذلك ، وأمره أن يجج معها ، دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به . فإن قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله على قال «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام ، إلا مع ذي محرم ٩ . وقد روى عنه من قوله بعد النبي على ، خلاف ذلك .

٣٥١٤ ـ فذكر ما **مترّثث** على بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: ثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن نافعاً حدثه أنه كان يسافر مع ابن عمر رضى الله عنهما مواليات له، ليس معهن فو محرم.

قيل له : ما هذا بخلاف<sup>(۱)</sup> لما رويناه عنه ، عن النبي ﷺ ، لأنا لم نرو عنه عن النبي ﷺ نهياً ، أن تسافر المرأة سفراً أيَّ سفراً كان ، إلا بمحرم .

واكنا روينا عنه ، عن النبي عَلِيْكُ أنه نهى أن تسافر المرأة سفراً ، ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم ، فكان ذلك ناهياً لها عن السفر الذى مقدار مسافته الثلاث إلا بمحرم ، ومبيحاً لما هو أقل منه مسافة بغير محرم .

فقد يجوز أن يكون السفر الذي كان يسافره معه هؤلاء المواليات ، بغير محرم ، هو السفر الذي لم يدخل فيا نهى عنه ، ما رويناه عنه ، عن النبي عَلَيْكُ .

واحتج آخرون في إباحة السفر للمرأة بغير محرم، بما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تسافر بغير محرم. ٣٥١٥ \_ فحدثنى بعض أصحابنا ، عن محمد بن مقاتل الرازى لا أعلمه إلا عن حكام الرازى قال : سألت أبا حنيفة رحمه الله (هل تسافر المرأة بغير محرم ؟) فقال : لا ، نهى رسول الله عليه أن تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعنها زوجها ، أو أبوها ، أو ذو رحم منها(٢) ،

قال حكام: فسألت المرزى فقال: لا بأس بذلك.

**مَرَثَّنَى** عطاء أن عائشة رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم ،

قال: فأتيت أبا حنيفة رحمه الله فأخبرته بذلك .

فقال أبو حنيفة رحمه الله كم يدر المرزى ما روى ، كان<sup>(٣)</sup> الناس لعائشة محرماً ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك .

وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ، ومن إباحة مادون ذلك لها من السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم<sup>(٤)</sup> ، مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها ، فرض الحج . قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحد ، رحمهم الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) وفي نسخة د قبل له: ما روى ليس » .
 (۲) وفي نسخة د عرم » .
 (۳) وفي نسخة د كل الناس » .

<sup>(</sup>٤) وفي تسغة د السعرم ٤٠

#### ٢ \_ باب المواقيت(١)

## التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها

٣٥١٦ ـ مَرْشُنَا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة ، قال: ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وقَد رسول الله ﷺ لأهل المدينة « ذا الحليفة (٢٠)» ولأهل الشام « الجُنَحُفَة» ولأهل نجد «قَرْنَ» ولأهل الشام « الجُنحُفَة» ولأهل نجد «قَرْنَ» ولأهل المين « يلم » ولم أسمعه منه .

قيل له : فالعراق ؟ قال : لم يكن يومئذ عراق .

٣٥١٧ ــ مَرْثُثُ فهد قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا جرير بن عبد الحيد ، عن صدقة بن يسار ، قال : سمعت ابن عمر فذكر مثله .

قال أبو جمفر : فذهب قوم على أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام ، كوقت سائر البلدان .

٣٥١٨ ـ واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا : كذلك سائر الأحاديث الأُخَر المروية عن النبي علي في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر .

ثم ذكروا في ذلك ما مِرَشِنَ يونس ، وربيع المؤذن ، قالا : ثنا يحيى بن حسان ، قال : ثنا وهيب بن خالد ، وحماد بسن زيد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليه وتما تا لله المين ( يلم ) ثم قال : وتما المدينة ( ذا الحليفة ) ولأهل الشام ( الجحفة ) ولأهل نجد ( قرن (٢) ) ولأهل المين ( يلم ) ثم قال : « فعى لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ، فن كان أهله دون الميقات ، فن حيث يشاء (١) حتى يأتى ذلك على أهل مكذ .

<sup>(</sup>۱) المواقيت: جمح ( ميقات ) على وزن ( مفعال ) وأصله ( موقات ) قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها من ( وقت الشيء يقته إذ بينه ، وكذا ( وقته يوقته ) ثم اتسع فيه فاطاق على مكان فقيل ( للموض ) ( ميقات ) والميقات يطلق على الزمان والمسكان ، وهمهنا المراد المسكان ، قاله الإمام المسيى .

 <sup>(</sup>۲) ذا الحليمة بالمهملة والضم ، قال أيو الطيب المدنى هو تصغير ( حلفة ) كقصة وهى نبت في الماء ، وقال النووى بينها وبين
 المدينة ستة أميال ، وقال السيوطى : هو البعد المواقت من مكة ، وقال القارى : موضع قرب المدينة اشتهر الآن ببير على ب

<sup>(</sup>٣) لأهل نجد ( قرن ) منصوبا منونا بحذف ألفه كما يكتبون : سمعت أنس .

ةال فى النهاية : يقال له ( قرن المنازل ) و ( قرن الثمالب ) وكثير نمن لا يعرف يفتح زاؤه ولأنما هو يالسكون . انتهى . قال الجوهرى : هو جبل مدور أملس كأنه بيضة . قال السيوطى : بينه وبين مكة مرحلتان من جهة المشرق .

<sup>(</sup>٤) يهل من (الإهلال) وهو رفع الصوت ومنه ( استهل ) الصبي إذا صاح عند الولادة ، وأهل بالتسمية إدا رفع بها صوته عند الذبح و ( أهل الهلال واستهل ) إذا تبين و ( أهل المقتم ) إذا رفع صوته بالتلبية وهو المراد ههنا . أفاده الإمام المهيى .

٣٥١٩ ـ مَرَثُنَ علي بن معبد قال : ثنا كثير بن هشام ، قال : ثنا جعفر بن برقان ، قال : سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ( ذا الحليفة ) وهي حائض .

فقلت هل مجزيها لو تقدمت إلى الجحفة ، فأحرمت منها ؟

فقال عمرو: نعم صرَّتُنُّ طاوس، ولا تحسبن فينا أحداً أصدق لهجة من طاوس.

قال: قال ابن عباس رضى الله عنهما وَقَتَ رسول الله عَلَيْقُ ثم ذكر مثله إلا أمه لم يذكر من قوله ( فن كان أهله ) إلى آخر الحديث .

قالوا فكذلك أهل العراق ما أتوا عليه من هذه المواقيت ، فهو وقت لهم ، وما سواها فليس بوقت لهم .

٣٥٢٠ ـ وذكروا فى ذلك أيضاً ما صَرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عنهما أن الله عنهما أن رسول الله الله عنهما أن رسول الله عنهما أن الهما الهما أن الهما

قال عبد الله : وبلغني أن رسول الله ﷺ قال : « رُيهِلُ أهل الحين من يلملم » ·

٣٥٢١ \_ صَرَثُنَ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة . ح .

٣٥٢٢ \_ و صَرَّتُنَ علي بن شيبة قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار، عن نافع، عن ابن عر رضى الله عنهما عن النبي عَلِيَكِمْ .

٣٥٢٣ \_ وقال سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، قال : سمت ابن عمر رضى الله عنهما يقول : ( وَ قَدَّتَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْظَةُ لأهل المدينة ذا التحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن ، ولأهل اليمن يلملم .

٣٥٧٤ \_ مَرْثُنَ يُونَى قال : أنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَرَائِتُهُ نحوه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل ميقات أهل العراق ذات عرق (١) وَ قَدْتَ ذلك لهم رسول الله عَلَيْظُ كما وقت سائر المواقيت لأهلها .

٣٥٢٥ ـ وذكروا في ذلك ما مَرَثُنَ محمد بن على بن داود ، قال : ثما خالد بن يزيد القطر بلى، وهشام بن بهرام المدائنى قالا : ثنا المعافى بن عمران ، عن أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي عَرَيْكُ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ، ولأهل العراق ذات عرق ، ولأهل اليمن يلم .

٣٥ ٢٦ \_ مَرَثُنَا محمد خزيمة قال: ثنا عثمان بن الهيثم ، قال: أنا ابن جريج ، قال: وأخبرنى أبو الزبير ، عن جابر رضى الله عنه أنه سمعه يسأل عن المُهـِلِّ ، فقال: سمعت ، ثم انتهى ، أراه يريد النبي يَرَاثِنَّ مُهِمِلُ أهل المدينة من

 <sup>(</sup>۱) ذات عرق یکسم 'امین وسکون الراء وقاف. سمی بذلك لأن فیه عرقا وهو الجبل الصفیر وهی أرس سبخة تنبت الطرفاء بینها و كه در حلنان . وهی الحد الفاصل بن نجد وتهامة قاله السیوطی فیا علقه علی الحجتبی . المولوی وصی أحمد سلمه الصمد .

ذى الخليفة ، والطريق الآخر من الجحفة (١) ويُهبِلُ أهل العراق من ذات عرق ، ويهل أهل نجد من « قرن » ويُهبِلُ أهل اليمن من يلملم .

٣٥٢٧ ـ مَرَثُنَا فهد قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال ؛ ثنا حفص ، هو ابن غياث ، عن الحجاج ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه قال : وقَدَّ رسول الله تَلَقَّ لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلم ، ولا هل العراق ذات عرق .

٣٥٢٨ ـ مَرْشُنَا يحيى بن عَبَان وعلي بن عبد الرحمن ، قالا : ثمنا سعيد بن أبى مريم ، قال : أخبرنى إبراهيم بن سويد قال: مَرْتُثَنِي هلال بن زيد ، قال : أخبرنى أنس بن مالك أنه سمع رسول الله يَرَائِيَّهُ وقَّت لا هل المدينة ، ذا العليفة ولا هل الشام ، الجحفة ، ولا هل البصرة ، ذات عرق ، ولا هل المدائن العقيق ( موضع قرب ذات عرق ) .

فتد ثبت عن رسول الله عَلَيْكَةِ بهذه الآدر من وقت أهل المراق ، كما ثبت من وقت منسواهم بالآثار التي قبلها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقد روى عن النبي عَلَيْكَةً من توقيته ما قد ذكرناه عنه في الفصل الذي قبل هذا .

٣٥٢٩ ــ ثم قد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما من بعد النبي ﷺ فى ذلك ما صرَّشُ أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب ابن حميد ، قال : ثنا وكيم ، قال : ثنا جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عمر دضي الله عنهما أن النبى علم قدّ ت علم قدّ لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولا هل الشام الجحفة ، ولا هل اليمن يلم (٢) ، ولا هل الطائف قرن .

قال ابن عمر رضى الله عنهما : وقال الناس لا مل المشرق ، ذات عرق .

فهذا ابن عمر يخبر أن الناس قد فالوا ذلك ولا تريد ابن عمر من الناس إلا أهل الصجة والعلم بالسنة .

وُ محال أن يَكُونُوا قانوا ذلك بآرائهم لا نُ هذا ليس مما يقال من جهة الرأى ، ولكنهم قانوا بما أوقفهم عليه رسول الله ﷺ .

فقال قائل : وكيف يجوز أن يكون النبي عَلَيْ وقَّتَ لأهل المراق بومثذ ما وقَّت ، والمراق إنماكانت بعده ؟ قيل له : كما وقَّت لأهل الشام ما وقت ، والشام إنما فتحت بعده .

فإن كان يريد بما وقّت لأهل الشام من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قِبَـل الشام ، فـكذلك يريد بما وقّت لأهل العراق ، من كان في الناحية التي افتتحت حينئذ من قِبَـل العراق ، مثل جبل كليّ و نواحمها .

<sup>(</sup>١) الجعفة : بضم الجيم وسكون المهملة ، قرية خربة بينها وبين مكة خس مراحل أو ست. قاله السيوطى .

قال أبوالطيب الحني في شرح النرمذي: كان اسمها مهيلة،فأجعف السيل بأهلها فسميت(جعفة)يقال:أجعفبه،إذا ذهب...اتهي.. قال القاري : وهو المسمى بـ « راب » .

 <sup>(</sup>۲) يلملم بفتح المثناة من تحت وفتح اللامبن بينهما ميم ساكنة ، جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ، قاله أبو الطيب الحمو في شرح الترمذي .

وقال السيوطى فى تعليق المجتبى : ويقال أللم ، بالهمزة وهو الأصل والياء تسهيل . وحكى ابن السيد فيه يرصهم برائين. انتهى قال القارى : هو بفتح الياء والملامين مصروف . وفى مصباح المنير : هو جبل . وقد غلب على البقمة فيمتنم للعلمية والتأثيث .

و إن كان ما وقت لا مل الشام إنما هو لما علم بالوحى أن انشام ستكون دار إسلام ، فكذلك ما وقَّت لا مل العراق إنه العراق إنه و لك على العراق في ذكواتهم مع دكره ما سيفعله أهل العراق في ذكواتهم مع دكره ما سيفعله أهل الشام في ذكواتهم ..

. ٣٥٣ \_ حَرْشُ على بن عبد العزيز البغدادي ، قال : ثنا أحمد بن يونس . ح .

٣٥٣١ ـ و صَرْتُتُ ابن أبي داود قال: ثنا الوحاظي . ح .

٣٥٣٧ \_ و مَرْشُ فهد قال: ثنا أبو غسان ، قانوا: ثنا زهير بن معاوية ، عن سُمهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبي همر و مردة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَرِّقَة «منعت العراق قفيزها (١) ودرهمها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبَّها ودينارها ، وعدتم كما بدأتم ، وعدتم كما بدأتم ، وعدتم كما بدأتم » ثم يشهد على ذلك لحم أبي هررة ودمه ، زيد بعضهم على بعض ، في قصة الحديث .

فهذا رسول الله عَلَيْظَة قد ذكر ما سيفعله أهل العراق من منع الزكاة قبل أن يكون عراق ، وذكر مثل ذلك في أهل الشام وأهل مصر قبل أن يكون الشام ومصر لما أعلمه الله تعالى من كونهما من بعده .

فكذلك ما ذكره من التوقيت لا مل المراق ، مع ذكره التوقيت لغيرهم المذكورين هو لما أخبره الله تمالى أنه سيكون من بعده .

وهذا الذي ذكرناه ، من تثبيت هذه الواقيت التي وصفناها لأهل العراق ، ولمن ذكرنا معهم ، قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومجمد ، رحمهم الله تعالى .

### ٣ - باب الإهلال من أين ينبغي أن يكون

٣٥٣٣ \_ مَرْشُ ابن مرزوق قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبى حسان ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَرِّكِيًّة صلى بدى الحليفة ، ثم أتى براحلته فركبها ، فلما استوت به على البيدا - أهلَّ .

٣٥٣٤ \_ مَرْشُنَ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد بن موسى قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله يَرْبُقُنْهُ في حجة الوداع، ركب ناقته (القصواء ٢٦٠) فلما استوت به على البيداء أهلًا.

<sup>(1)</sup> فغيرها كمكيال بالعراق . وهو تماية مكاكيك . والمدى . بضم ميم وسكون دال . مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والإردب بكسر همزة وسكون راء وفتح دال مهداة وتشديد ياء موحدة معتوجة مكيال لأهل مصر يسع أربعاً وعشرين صاعاً وى الحديث أخذ عن النبى صلى الله عليه وسلم بما لم يكن وهو ى علم الله تعالى كائن غرج لعله على لفظ الماضي محقيقاً لوقوعه وحدوثه وفي الملامه به قبل وقوعه. دليل من دلائل البوة . وفيه دليل على ما قطعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المكافرة من الجزية وعقدارها . المولوى : وصي أحد ، سلمه "صمد .

 <sup>(</sup>٢) و القصواء " لقب اقته صلى الله عليه وسلم ولم بكن قصواء على الصحيح · والقصواء في الأصل: هي التي قعلم طرف أدنها · فكاما قطع من الأذن فهو جدع فإدا بله الربع فهو قصو، وإدا جاوزه فهو عصب · فإذا استؤصلت فهو صلم من قصوته قصوا والناقة قصواء ولا يقال بعير أقصى · كذا في الحجم. ·

وفى النهاية « البيداء » المفازة لا شيء بهآ وهي هاهنا اسم موضع مخصوس يقرب المدينة وأكثر ما ترد ويراد بها هذه · قال السيوطي : قال أبو عبيد البكري : البيدا هذه فوق على ذي الحليفة لمن صعد من الوادي ·

٣٥٣٥ ـ مَرَثُنَا محمد بن عبد الله بن ميمون قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنا أبو عمر ، وهو الأوزاعى ، عن عطاء ، هو ابن أبى رباح ، أنه سممه يحدث عن جابر رضي الله عنه ، يعنى سممه يخبر عن إهـٰلاَل ِ رسول الله عَلَيْثُهُ من ذى الحليفة ، حين استوت به راحلته .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء ، لإحرام النبي ﴿ إِنَّ مِنْ مِا .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي عَلَيْكُ أحرم منها ، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها .

وقد رأيناه فعل أشياء فى حجته فى مواضع ، لا لفضل قصده فى تلك المواضع مما يفضل<sup>(١)</sup> به غيرها من ساثر المواضع ، من ذلك نزوله بالمحصَّب من منى ، فلم يكن ذلك لأنه سنة ، ولكنه لممنى آخر قد اختلف الناس فيه ، ما هو ؟.

٣٥٣٦ ـ فروى عن عائشة رضى الله عنها فى ذلك ، ما حَرَّتُ يونس قال : أنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت له ( إنما كان منزلاً نزله رسول الله عَلَيْكُم ، لأنه كان أسمح <sup>٢١</sup> للخروج ولم يكن عروة بحصّب، ولا أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما .

وروى عن أبى رافع أنه قال: إنما أمرني رسول الله عَلَيْكُ أن أضرب له الخيمة ، ولم يأمرنى بمكان بعينه فضربتها بالمحصب<sup>(٢)</sup>.

٣٥٣٧ ـ مَرْثُ بذلك ابن أبي عمران قال : ثنا إسحاق بن إسماعيل قال : ثنا سفيان ، عن صالح بن كيسان ، عن سليان بن يسار ، عن أبي رافع .

٣٥٣٨ ـ وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، ما صرّش ربيع المؤدن قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن شعبة ، يعنى مولى ابن عباس ، أن ابن عباس قال ( إنما كان الحمس ، لأن العرب كانت تخاف بعضها بعضاً ، فيرتادون ، فيخرجون جميعاً ، فجرى الناس علمها .

٣٥٣٩ = مَرَثُنُ ربيع المؤذن قال : ثنا خالد بن عبد الرحن قال : ثنا ابن أبى ذئب ، عن صالح مولى التؤمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما مثله غير أنه قال : « قد كانت تميمُ وربيعة ، يخاف بعضها بعضاً » .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «يقصد» .

 <sup>(</sup>٢) أسمح النخروج ٠ أى : لأنه كان أسهل لمروجه من المدينة وقبل أسهل لمروجه وقت الحروح من ( مى ) إلى مكة
 لطواف الوداع ٠

قال الطبي : لأنه كان يترك فيه ثقله ومتاعه هـاك ، ويدخل مكة فيكون خروجه منها إلى المدينة أسهل .

<sup>(</sup>۲) و بالمحصب ، يصم أأيم وفتح الصاد المشددة ، هو ما بين الجبل الذي عنده المقرة ، والجبل الذي يقابله مصعد في الجانب الأيسر وأحت ناهب إلى ( منى ) مرتصاً من بطن الوادي وأيست المقبرة من المحصب ، ويقال له : حنيف بنى كنانة ، والأبطح ، والبطحاء إذ كان المسكفار اجتمعوا فيه وتحالفوا على صرار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل صلى الله عليه وسلم فيه إرادت لهم الطيف صنع الله تعالى به وتسكريمه بنصره وفتحه ، قاله مولانا على القارى ، المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

. ٣٥٤ \_ حَرَّشُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( ليس المُحصَّب بشيء ، إنما هو منزل نزله رسول الله عَلِيَّةِ ) .

فلمًّا كان رسول الله عَلِيُّ قد حصّب، ولم يكن ذلك التحصيب ، لأنه سنة ، فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء، لا لأن ذلك سنة .

وقد أنكر قوم أن يكون رسول الله عليها أحرم من البيداء، وقالوا : ما أحرم إلا من عند السجد ، ورووا ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما .

٣٥٤١ \_ صَرَّتُ لِيْدِ بن سنان قال: ثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عتبة، عن سالم، عن ٣٥٤١ عن أبيه أنه قال ( بيداؤكم ، هذه التي تكذبون على رسول الله عَلَيْتُهُ فيها ، ما أهلَّ رسول الله عَلَيْتُهُ إلا من عند المسجد ) يعنى ، مسجد ذى الحليفة .

٣٥٤٢ \_ صَّرْثُ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكاً أخبره، عن موسى، فذكر بإسناده مثله.

٣٥٤٣ \_ حَرْثُ نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب قال : ثنا وهيب بن خالد ، عن موسى ، فذكر بإسناده مثله .

قالوا : وإنما كان ذلك بعد ما ركب راحلته .

٣٥٤٤ ـ وذكروا فى ذلك ، ما صَ**رَشُنَ** إبراهيم بن مرزوق قال : ثنا مكى بن إبراهيم قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرنى صالح بن كيسان ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عَلِيَّ أَهَـلَّ حين استوت به راحلته قائمة .

٣٥٤٥ ـ عَرَشُ ربيع الجيزى قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهرى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلِيقَةً أنه كان يُهمِلُ أِذا استوت به راحلته قائمة قال : وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله .

٣٥٤٦ ـ حَرَثُنَا ابن مرزوق قال : ثنا مكى بن إبراهيم قال : ثنا ابن جريج قال : أنا محمد بن المنكدر ، عن أنس ابن مالك قال : بات رسول الله عَلِيَّةُ بذى الله عَلَيْنَةَ ، حتى أصبح ، فلما ركب راحلته واستوت به ، أهل ً .

٣٥٤٧ \_ حَرَثُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا حجاج بن إبراهيم الأذرق قال: ثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج قال: ثنا ابن شهاب ، عن أنس ، عن النبي ﷺ مثله .

۳۵۶۸ ــ قالوا : وینبغی أن یکون ذلك بعد ما تىبعث به ناقته ، وذکروا فی ذلك ما حَرَّثُ یونس قال : أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه ، عن سعید المقبری ، عن عبید بن جریج ، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال: نم أر رسول الله علیه می نبعث به راحلته . می تنبعث به راحلته .

٣٥٤٩ \_ حَمْرُتُ فهد قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : ثنا على بن مسهر ؛ عن عبيد الله ؛ عن نافع ؛ عن ابن عمر رضى الله عنهما فال : كان رسول الله تَلَاقَةً إذا وضع رجله في الغرر ، وانبعثت به راحلته قائمة ، أهل من ذى الحليفة .

فلما اختلفوا في ذلك ، أردنا أن ننظر من أبن جاء اختلافهم ؟

•٣٥٥ ـ فإدا إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوى ، قد **صَرَّتُنَا** إملاء (١) قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عبد السلام ابن حرب ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبع قال : قيل لابن عباس رضى الله عنهما : كيف اختلف الناس في إعلال النبي عَلِيْتُهُ ؟

فقالت طائفة : أهل في مصلاه ، وقالت طائمة : حين استوت به راحاته ، وقالت طائفة : حين علا على البيداء . فقال : سأخبركم عن ذلك ، إن رسول الله عَلِيَّةِ أهل في مصلاه ، فشهده قوم ، فأخبروا بذلك .

فلما استوت به راحلته أهلَّ فشهده قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فقالوا : أهل رسول الله عَلَيْقِ الساعة ، فأخبروا بذلك .

فلما علا على البيداء أهل من فشهده قوم لم يشهدوه في المرتبن الأوليين ، فقالوا : أَهَــَلَ رسول الله عَلَيْكَ الساعة فأخبروا بذلك .

وإنما كان إهلال النبي مِنْالِيِّهِ في مصلاه .

فبيَّن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، الوجه الذي منه جاء اختلافهم ، وأن إهلال النبي ﷺ الذي ابتدأ الحج ودخل به فيه ، كان في مصلاه . فبهذا نأخذ .

وينبغى للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلى ركعتين ، ثم يحرم في درهما كما فعل رسول الله بَرَاليُّه .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد روى عن الحسن بن محمد في ذلك شيء ، مما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما .

٣٥٥١ ـ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا عثمان بن الهيثم قال: ثنا ابن جربج قال: أخبرنى حبيب بن أبى ثابت أنه سمع الحسن بن محمد بن على يقول: كل ذلك قد فعل النبى يَرَافِينَهُ ، قد أهلَّ حين استوت به راحلته ، وقد أهلَّ حين حاء البيداء .

<sup>(1) «</sup> إملاء » أعلم أن الإملاء هو أن يقرأه الشيح على التلديد فيكتبه التلميذ عنه ، وهذه أعلى أنواع مراتب الأداء .

قال الحافظ ان حجر في (تزهته النظر ، و توضيح تحفة الفكر ) وأرفعها مقداراً ما يقع في الإملاء لما فيه من النثبت والنحفط • انهى •

قال فى ( شرح الشرح ) يعنى أن السباع من لفط الشيح إما إملاء على الطالب وهو يكتب وإما سرد ، والأول هو الأرقع وأعلى أقسامه • انتهى .

#### ٤ - باب التلبية كيف هي؟

٣٥٥٣ \_ مَرَثُّنَا ثهد قال : ثنا الحسن بن الربيع قال : ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبى عطية ، قال : قالت عائشة رضى الله عمها ( إنى لأحفظ كيف كان رسول الله عَلَيْقَةُ يُللَّسِي ، فذكرت ذلك أبضاً .

٣٥٥٥ \_ صَرَشُ عَمْد بن خزيمة قال : ثنا حجاج بن منهال قال : ثنا حماد بن سلمة قال : أنا أيوب وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، مثله .

٣٥٥٦ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا حاتم بن إسماعيل المديني قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جبر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ للَّي في حجته كذلك أيضاً .

٣٥٥٧ ـ صَرَّتُ أَبُو أُمِيةَ قال : ثنا محمد بن زياد عن زياد عن زياد (٢) قال : ثنا شرق بن قطامی قال : أنا أبو طلق العائذی قال : سممت شراحيل بن القعقاع يقول : سممت عمرو بن معد يكرب يقول : لقد رأيتُـناً منذ قريب ، ونحن إذا حججنا نقول :

لَبَّيْكَ تَعظياً إِلَيْكَ مُعذْرًا هذي زَبِيدُ قَدْ أَنَتْكَ فَسْرًا تَمْدُوا بِهِيمْ مُضْمَرَاتْ شَرْرًا يَقْمَطَعْنَ خبتاً وجبالاً وعُمرًا

قد خلفوا<sup>(٤)</sup>الأَنْـدَادَ خِـِـْلُواَ صِفْـرَا

 <sup>(</sup>۱) لبيك . أى : يا أنه أجبناك فيا دعوننا إحابة بعد إجابة ، على التثنية بحذف الزوائد للتكرير والتكثير كقوله تعالى « مارجع البصر كرتين » وكرره للتأكيد ، أو أحدها في الدنيا والآخر في الآخرة . قاله القارى .

قال الإمام العينى : معنى التلبية : الإجابة ، فإذا قال الرجل لمن دعاه ( لبيك ) فعناه : أجبت لك فيما قلت ، وقد أطال الـكلام في تحقيق لفط ( لبيك ) ومن شاء الإطلاع فيطالع شرحه على صحيح البخارى ، وقد نقلنا طرفاً من كلامه فيما علقناه على الحجتبي للنسائق .

 <sup>(</sup>۲) د إن الحمد » روى بكسر الهمزة وهو أكثر وأشهر ، وبعتحها على أن (أن ) للتعليل · والمراد بالحمد : الثناء والشكر بقرينة قوله ( والعمة ) بكسر النون . أى : المحة والعطية وقوله ( والملك ) بالنصب ، عطف على ( الحمد ، والنعمة ) ولذا يستحب الموقف عليه والتقدير ( والملك لك ).

فوله : لا شربك لك . أى : في حميم ما ذكر من الحمد والنعمة والملك ، فالجملة مؤكدة لما قبلها نافية لوجود شريك لأحد فيها والمقصود منه النهرى من الشرك الجملي والحني . قاله القارى ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>٣) وق نسخة « بن » .
 (٤) وق نسخة ٤ جعلوا » .

وُنحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله ﷺ .

قال : قلت ، وكيف علمكم ؟ فذكر التلبية على مثل ما في الحديث الذي قبل هذا .

فأجمع السلمون جميماً على أنه هَكذا 'بِلَــَّى بالحج .

غير أن قوماً ظلوا: لا بأس للرجل أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد، والثوري، والأوزاعي.

٣٥٥٨ ـ واحتجوا في ذلك بما صَرَثُنَ يُونس قال : ثنا ابن وهب . ح .

٣٥٥٩ ـ و صَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاص العقدى قالا: ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة قال ابن وهب: إن عبد الله بن الفضل حدثه .

وقال أبو عامر عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هربرة رضى الله عنه أنه كان يقول : كان من تلبية رسول الله ﷺ ( لبيك إلـه الحق لبيك ) .

٣٥٦٠ ـ وذكروا فذلك أيضاً، عن ابن عمر رضى الله عنهما ما صرَّث يونسقال: ثنا ابن وهب أن مالكاً أخبره. ح.

٣٥٦١ ـ و صَرْثُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حاد قال : أنا أيوب وعبيد الله ، قانوا جيماً ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضي الله عَهما يزيد في التلبية على التلبية التي قد ذكرناها عنه ، عن رسول الله عَمِلِيَّةٍ « ابيك لبيك لبيك والعمل » .

قالوا : فلا بأس أن يزاد في التلبية ، مثل هذا وشبهه .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا: لا ينبنى أن يزاد فى التلبية ، على ما قد عَلَمه رسول الله عَرَاقَتُه الناس ، على ما ذكرنا فى حديث عمرو بن معد يكرب ، ثم فعله هو فى الحديث الآخر ، ولم يعلم ذلك من علمه وهو ناقص عن التلبية ، ولا قال له ( لَبِّ بما شئت ) مما هو من جنس هذا ، بل علمه كما علم التكبير فى الصلاة ومما ينبنى أن يفعل فيها مما سوى التكبير .

فكما لا ينبغى أن يتعدى فى ذلك شيئاً مما علمه ، فكذلك لا ينبغى أن يتعدى فى التلبية شيئاً مما علمه . وقد روى نحو من هذا عن سعد .

٣٥٦٢ ـ مَرْشُنَا ابن أبى داود قال: ثنا أصبغ بن الفرج قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، عن محمد بن عجلان ، عن عبد الله بن أبى سلمة ، عن عاص بن سعد ، عن أبيه أنه سمع رجلا 'يكتّبي يقول ( لبيك ذا المعارج لبيك ) . قال سمد: ما هكذا كنا نُلَتِّي على عهد رسول الله لمَرْشَقِينَ .

فهذا سعد قد كره الزيادة على ما كان رسول الله ﷺ علمهم من التلبية ، فبهذا نأخذ .

<sup>(</sup>٣) وسعديك . أى : أساعد طاعتك بعد مساعدة فى خدمتك ( والحير بديك ) أى : بتصرفك فى الدنيا والآخرى . والاكتفاء بالخير ، مع أن الغير والشركليهما بيديه ، إما نأدباً فى برك نسبة النسر إليه أو كل شر لا بكون مالياً عز الغير كما يشير إليه ما ورد ( يا أنه الهمود فى كل أفعاله ) وكما يقال ( الغير فيا اختاره إلله ) .

<sup>(</sup>والرغباء إليك) هو بفتح الراء مع المد ويضم الراء مع القصر ، حكى فيه أبو على : الفنع مع القصر ، ومعناه : الرعبة في الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر قوله (والعمل) أي العمل لك دسة أو سعة إليك لا يستعقه غيرك ولا بجازى عليه سواك . كذا فركشف المفطى .

### ٥ ـ باب التطييب عند الإحرام

٣٥٦٣ \_ مَرَثُنُ أَبُو بِكَرَة ، بَكَارَ ابْ قَنْبِيَةَ قَالَ : ثَنَا وَهِبَ بِنَ جَرِيرَ قَالَ : ثَنَا أَنِي قَالَ : سَمَعَتَ قِيسَ بَنِ سَعَد ، يَحَدَثُ عَنْ عَطَاءً ، عَنْ صَفُوالَ بِنَ يَعْلَى بِنَ أَمْبِيّةً ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجِلاً أَتَى النّبِي عَلِيْتُهُ بِالْجِعْرَانَةُ (١) وعليه جَنّة صوف ، وهو مصفر لحيته ورأسه فقال : بِ رَسُولَ الله ، إِنْ قَدْ أَحْرِمَتُ وَأَنْ كَا رَى .

فقال « أنزع عنك الجبة ، واعسل عنك الصفرة ، وما كنت صانعاً في حجك ، فاصنعه في عمرتك .

فذهب قوم إلى هذا الحديث ، مكرهوا به التطيب عند الإحرام ، وفالوا بما روى عن عمر بن الحطاب وعمال بن عفان رضى الله عنهم .

٣٥٦٤ \_ مَرْشُ نصر بن مرزوق قال : ثنا الحصيب بن ناصح قال : ثنا وُهَيْب بن خالد ، عن أيوب ، عن دفع ، عن الله عن الله عنها وجد ريح طيب وهو بذى الحليفة فقال : ممن هذه الريح الطيبة . فقال معاوية ( مِرِ في ) فقال عمر : منك لعمرى ، منك لعمرى .

فَهَالَ مَمَاوِيَةً ( لا تَمْحُلُ عَلَيُّ با أمبر المؤمنين ، إن أم حبيبة رضي الله عنها طينتني ، وأقسمت عليُّ ).

فقال له عمر رضى الله عنه: وأما أقسمت عليك لترحمن إلىها فنفسله عندها .

مرجع إليها ، فغسله فلحق الناس بالطريق ) .

٣٥٦٥ ـ مَرْثُنَا مَمَد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، فذكر بإسناده مثله .

٣٥٦٦ ـ حَرَّثُنَ لِمُونِسَ قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر رضى الله عنهما ، مثله .

٣٥٦٧ ـ حَرَثُ ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن اللبث قال: ثنا الليث ، عن نافع ، عن أسلم ، عن عمر رضي الله عنه مثله .

٣٥٦٨ \_ مَرْشُنَ ابن مرزوق قال : ثنا وهب قال : ثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت مع عثمان رضى الله عنه بذى الحليفة فرآى رجلا يريد أن يحرم وقد دهن رأسه ، فأص به ، فغسل رأسه بالطين .

وخالفهم في دلك آخرون ، فلم يروا بالتطيب عند الإحرام ، بأساً .

فقالوا: أما حديث بعلى ، فلا حجة فيه لمن خالفتا ، وذلك أن الطيب الذي كان على ذلك الرجل ، إنما كان صفره وهو خلوق ، فذلك مكروه للرجل ، لا للإحرام ، ولكنه لأبه مكروه فى نفسه فى حال الإحلال وفى حل الإحرام ، وإنما أبيح من الطيب عند الإحرام ، ما هو حلال فى حال الإحلال .

وقد روى عن يعلى ما بـيَّن أن دلك الذي أمر النبي عَلَيْكُ ذلك الرجل بغسله ، كان خلوقاً .

٣٥٦٩ ـ مَرْثُ ابن أبي داود قال : ثنا محمد بن المنهال قال : ثنا يزيد بن زريع قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة ،

 <sup>(</sup>۱) « الجعرانة » بكسر الحيم والعين المهماة وشديد الراء ، ومنهم من يحمف اراء وبسكن العين ، وهي : بين الطائب
ومكة وهي إلى مكة أدنى . قاله الإمام العيني ، الموليي وصي أحمد .

عن مطر الوراق ، عن عطاء ، عن يعلى <sup>(١)</sup> بن منية ، أن رسول الله يَرْلِيَّةٍ رآى رجلاً لَــَّى بعمرة ، وعليه جبة وشيء من خلوق<sup>(٢)</sup> فأمره أن ينزع الحبة ، ويمسح خلوقه ، ويصنع في عمرته ما يصنع في حجته .

٣٥٧٠ ـ عَرْشُ يونس قال: ثنا ابن وهب قال: عَدَّشُ الليث أن عطاء بن [ أبي ] رباح حدثه، عن [ ابن ] يعلى ابن منيّة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، مثله.

٣٥٧١ ـ عَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا حبان بن هلال قال : ثنا هام قال : ثنا عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية (٦) عن أبيه ، عن النبي عَرَائِيَّةٍ نحوه ، غير أنه قال ( وانحسل عنك أثَـر الخلوق أو الصفرة .

٣٥٧٢ – مَرَثُنَ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا عبد الملك ، ومنصور ، وابن أبي اليلى ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، إنى أحرمت و على جبتى هذه وعلى جبته ردوع من خلوق ، والناس يسخرون منى .

فأطرق (<sup>4)</sup> عنه ساعة ، ثم قال « اخلع عنك هذه الجبة ، واغسل عنك هذا الزعفران ، واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجتك » .

فبيَّ نَتْ لنا هذه الآثار أن ذلك الطيب الذي أمره النبي يُتَرَكِّهُ بفسله ، كان خلوقاً ، وذلك مَنْ بهي تُتعنه في حال الإحلال ، وحال الإحرام .

فيجوز أن يكون النبي عَلِيْكُ أراد بأمره إياه بنسله لما كان من نهية أن يتزعفر الرجل ، لا لأنه طيب تطيُّبَ به قبل الإحرام ، ثم حرمه عليه الاحرام .

٣٥٧٣ = فأمَّنَا ما روى عن النبي عَرَائِكُمْ في نهيه الرجال عن النزعفر ، هنإن ابن أبى داود صَرَّتُنَا قال : ثنا أبو معمر قال: ثنا عبد الوارث ، عن عبد العزيز بن صهيب ، دن أنس رضى الله عنه قال : نهى رسول الله عَلَيْكُمْ أن ينزعفر الرجل .

٣٥٧٤ ـ مَرْثُنَ أبو بكرة قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عَرِّقَةُ عن الترعفر للرجال.

٣٥٧٥ ـ عَرْثُ عَمَد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد، فذكر بإسناده مثله.

٣٥٧٦ ـ مَرْثُنَ يونس قال : ثنا ابن وهب ، عن إسماعيل بن علية قال (أراه عن عبد العزيز بن صهيب) عن أنس قال : نهى رسول الله عَرِّيَاتُهُ الرجل أن يتزعنر .

٣٥٧٧ = صَرَّتُ صالح بن عبد الرحمن قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أس ابن مالك رضى الله عنه قال: نهى رسول الله عَلَيْهِ عن النزعفر .

<sup>(</sup>۱) يعلى بن منية هؤ « يعلى بن أمية الآتى » .

<sup>(</sup>٣) خلوق : بفتح المعجمة : طيب مركب معروف عندهم يتخذ من الرعمران وغيره .

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة « منية » .

<sup>(؛) «</sup> فأمارق عنه » من الإطراق ، وهو أن يقبل بصره إلى صدره ويكت ساكناً قوله ( وعلى جنته ردوع) أى لطخات ردعه بالشيء كر ه منعه » لطخه به أى لوثه به • المولوي وصى أحمد ، سلمه الصمد .

٣٥٧٨ ـ عَرْشُ ابن أبي عمران وابن أبي داود ، قالا : ثنا على بن الجمد ، قال : أنا شعبة ، قال : عَرْشَى إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضى الله عنه قال : نهمى رسول الله عَلَيْظُة عن النزعفر .

قال على : فَبَا ذَكُر ابن أَبِي عمران خاصة ، ثم لقيت إسماعيل فسألته عن ذلك وأخبرته أن شعبة حدثنا به عنه . فقال لى : ليس هكذا حدثته ، إنما حدثته ( أن رسول الله عَلِيَّةِ نهى أن يتزعفر الرجل ) .

قال ابن أبي عمران : أواد بذلك أن النهي الذي كان من النبي عَلِيُّكُ في ذلك ، وقع علىالرجال خاصة دون النساء.

٣٥٧٩ \_ مَرْثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثتا المقدى ، قال : ثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن عطا ، بن الــائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو يحدث عن يعلى أنه مراً على النبى يَرَائِنَةٍ وهو متخلق فقال: « ألك امراأه ؟» فقال: «لا» فقال: « اذهب فاغسله » .

٣٥٨٠ ـ حَدَثُ أبو بكرة ، فال : ثنا أبو عاص . ح .

٣٥٨١ - و حَرَثُ على بن شيبة قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، عن رجل من ثقيف ، عن يعلى عن النبي عَلَيْكَ مثله .

هَكَذَا قَالَ أَبُو بَكُرَةً فَي حَدَيْتُهُ .

وقال على في حديثه عن عطاء بن السائب ، قال : سمعت أبا حنص بن عمرو ، وأبا عمرو بن حفص الثقني .

٣٥٨٢ ـ مَرْثُ ابن أبي داود ، قال : ثنا عياش الرقام قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أو مطر ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله عَرَاقَتُهُ « ألا وطيب الرجال رمح لا لون ، ألا وطيب النساء ، لون لا رمح » .

٣٥٨٣ ـ عَرَشُ عَمد بن الحجاج الحضرى ، قال : ثنا صاعد بن عبيد ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا عميد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلِيقًا نحوه .

٣٥٨٤ - مَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال: ثنا سليان بن حرب ، قال : ثنا حماد ، عن سَلْم العلوى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْتُهُ وعليه صفرة فلما قام ، قال النبي عَلِيْتُهُ « لو أمرتم هذا يدع (١)هذه الصفرة ». قال : وكان النبي عَلِيْتُهُ لا يواجه الرجل يشيء في وجهه .

٣٥٨٥ ـ حَرَثُ أَبُو بَكُرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا أبو جعفر الرازى ، عن الربيع بن أس ، عنجديه ، قالا : سمنا أبا موسى يقول : قال رسول الله عَرَائِيلًا « لا تقبل (٢٠ صلاة رجل ، وفي جسده شيء من خلوق » .

٣٥٨٦ ـ عَرْثُ أَبُو بَكُرة ، قال: ثنا سعيد بن عاص ، قال : ثنا شعبة ، عن إسحق بنسويد ، عن أم حبيبة رضى الله عنها عن الرجل الذي كان أتى النبي عَلِيْقٍ قال أتبت النبي يَرْقِيْقٍ في حاجة ، وأنا متخلق فقال : « إذهب فانتسل »

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ينزع » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « لا يقبل الله » .

فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: « إذهب فاغتسل » فذهبت فأخذت شيئاً فجعلت أتقبيم () به و ضَرَّ د (). فنهى رسول الله عَلِيْكِ الرجال في هذه الآثار كلها ، عن النزعفر .

فإنما أمر الرجل الذي أمره بنسل طيبه الذي كان عليه في حديث يعلى لأنه لم يكن من طيب الرجال .

وليس ف ذلك دليل على حكم من أداد الإحرام هل له أن يتطيب بطيب يبقى عليه بعد الإحرام أم لا ؟

وأما ما رووه عن عمر وعثمان رضى الله عنهما فى ذلك، فإنه قد خالفهما فى ذلك عبد الله بن عباس رضى الله عنهما مراوق قال : ثنا عثمان بن عمر ، قال : ثنا عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه أنه قال : انطلقت حاجاً فرافقنى عثمان بن أبى العاص .

فلما كان عند الإحرام قال : ( انمسلوا رءوسكم بهذا الخطُّميِّ الأبيض ، ولا يمسَّ أحد منكم غيره ) فوقع في نفسي من ذلك شيء .

فقدمت مكم فسألت ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، فأما ابن عمر فقال : « ما أحبه » .

وأما ابن عباس فقال : أما أنا فأضمخ <sup>(٣)</sup> به رأسي ، ثم أحب بقاءه .

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما ، قد خالف عمر وعبَّان وابن عمر ، وعبَّان بن أبي العاص في ذلك .

وقد رُوِى َ فَى ذَلِكَ عَنِ النَّبِي ﷺ مَا يَدُلُ عَلَى إِبَاحَتُهُ .

٣٥٨٨ ـ عَرْشُنَ ابن مرزوق ، يعنى إبراهيم ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كأنّى أنظر إلى وبيص (١) الطيب في مفرق رسول الله عنها قالت: (كأنّى أنظر إلى وبيص (١)

٣٥٨٩ ـ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شعبة ، فذكر مثله بإسناده .

• ٣٥٩ ـ عَرْثُنَا أَبُو بَكُرة قال: ثنا أَبُو داود ، وأَبُو عامر العقدى ، قالا: ثنا هشام بن أَبِي عبد الله ، عن حاد ، عن إبراهيم ، فذكر بإسناده مثله .

٣٥٩١ ـ عَرْثُنَا ابن خزيمة ، عال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حماد وعطاء بن السائب ، عن إبراهيم ، فذكر بإسناده مثله .

٣٥٩٢ ـ مَرْثُنَا حسين بن نصر قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا مالك بن مفول ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، هن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلِيْقٍ مثله .

٣٥٩٣ ـ مَرْثُ ابن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا إسرائيل(١) عن أبي إسحق ، عن عبد الرحن

<sup>(</sup>٣) فأضمخ : أى ألطح به رأسي وألوته به .

<sup>(</sup>٤) وبيس الطب : بفتح الواق وكسر الماء موحدة وسكون الثناة التحتية ، في آخره صاد مهملة ، وهو : البريق واللممان قال الإمام العبني : والمراد أثر الطيب لا جرمه · المولوى : وصى أحمد ، سلمه الصمد ·

<sup>(</sup>۱) وق نـخة « إسماعيل » ·

- ابن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت ُتطَيِّب النبي عَلَيْكُ بأطيب ما تجد من الطيب ، قالت : حتى إنى لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته .
- ٣٥٩٥ \_ عَرَّمُنَ ابن خريمة قال: ثنا أبو ريد عبد الرحمن بن أبى الغمر، قال: أنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهرى ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أطيِّب رسول الله ﷺ بالغالية (١) الجيدة عند إحرامه.
- ٣٥٩٦ ـ مَرْثُنَا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصع قال : ثنا وهيب ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه عَهَان بن عروة ، عن أبيه عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت طيَّبْتُ رسول الله عَلَيْهِ عند إحرامه بأطُيبِ ما أجد .
- ٣٥٩٧ ـ حَرَثُنَا على بن معبد قال : ثنا شجاع بن الوليد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، قال : حَرَثْنَى القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : طيَّبْت رسول الله عَرَاقيَّة بيدى لإحرامه قبل أن يحرم .
- ٣٥٩٨ صَرَّتُ يونس قال: أنا ابن وهب ، قال: أخبرنى أسامة بن زيد ، أن القاسم حدثه عن عائشة رضى الله عنها قالت (طيبت رسول الله عَلَيْقَةً لحرمه حين أحرم).
- ٣٥٩٩ ـ قال أسامة بن زيد: و صَرَتُعَىٰ أبو بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله عن الل
- ٣٦٠٠ ـ مَرْثُ يو دَن قال: أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عَلَيْظُ مثله .
- ٣٦٠١ ـ مَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا بشربن عر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، فذكر با سناده مثله.
- ٣٦٠٢ \_ مَتْرَشُنُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا أفلح ، هو ابن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَلَيْقَةُ مثله .
- ٣٦٠٣ \_ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَرِّلِيَّةٍ مثله .
- ٣٦٠٤ ـ مَرْثُنَّ ابن أبى داود ، قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا حاد بن زيد ، عن أيوب ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : (طيبت رسول الله ﷺ لحرمه ولحلًه ) .
- ٣٦٠٥ ـ مَرْثُنُ فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن عُمان بن عروة ، عن أبيه، قال: سألت عائشة رضى الله عنها بأى شيء طيبت رسول الله عَلَيْقَةً ؟
  - فقالت : بأطيب الطيب عند إحلاله ، وقبل أن يحرم .
- ٣٦٠٦ \_ مَرْشُ نصر ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : طيبت رسول الله عَرَاقِيم لحرمه ولحله .

<sup>(</sup>١) الغالية: نوع من الطيب من مسك وعنبر وعود ودهن.

٣٦٠٧ ـ مَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قالت عائشة رضى الله عنها طيبت رسول الله عليقة للحل والإحرام .

قال أبو جعفر : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله ﷺ بإباحته الطيب عند الإِحرام وأنه قد كان بيهي في مفارقة<sup>(۱)</sup> بعد الإحرام .

وقد روى ذلك أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما فيا تقدم مما روينا في هذا الباب .

وقد روى في ذلك أيضاً عن أصحاب رسول عَلَيْجُ .

٣٦٠٨ ـ مَرَثُ محمد بن عمرو بن تمام أبو الكردوس ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : مَرَثَى ميمون ابن يحيى بن مسلم بن الأشج ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، قال : سمت أسامة بن زيد يقول : سمت عائشة بنت سعد تقول : (كنت أشبع رأس سعد بن أبي وقاص لحرمه بالطيب ) .

٣٦٠٩ - حَرَثُنَا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا حبان بن هلال ، قال: ثنا حاد بن زيد ، قال: ثنا زيد بن أسلم قاله حدثتني ذرة قالت: (كنت أغلف رأس عائشة رضي الله عنها بالمسك والعنبر، عند إحرامها) (٢).

٣٦١٠ ـ حَرْثُنَا أَبُو بشر الرق ، قال : ثنا حجاج بن محمد . ح .

٣٦١١ ـ و صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج قال : أخبرتني حكيمة ، قال أبو عاصم ، ابنة أبي حكيم ، عن أمها ، ابنة النجار ، أن أزواج النبي عَلَيْكُ كُنَّ يجعلن عصائب (٢) فيهن الورس والزعفران ، فيمصبن بها أسافل شعورهن على جباههن قبل أن يحرمن ، ثم يحرمن ، كذلك يزيد أحدهما على صاحبه في قصة الحديث .

٣٦١٢ ـ حَرَثُنَ نصر بن مردوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا وهيب ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عن عن ابيه ، عن عن ابيه ، عن عن ابيه ،

فهذا قد جاء في ذلك عمن ذكرناه في هذه الآثار من أصحاب رسول الله عليه ، ما يوافق ما قد روته عائشة رضى الله عنها عن النبي عليه ، من تطييبه عند الإحرام ، وبهذا كان يقول أبو حنيفة ، وأبو يوسف رحمهما الله .

وأسًّا محمد بن الحسنرجمه الله، فإنه كان يذهب في ذلك إلى ماروى عن عمر وعبَّان بن عفان ، وعبَّان بن الماص ، وابن عمر من كراهته .

<sup>(</sup>١) مغارته: جم ( مفرق ) وهو وسط الرأس وإنما جم تسميماً لجوانب الرأس التي المفرق فيها .

وقاله الجوهري : قولهم للمفرق مفارق ، كأنهم جملوا كل موضع منه مفرقاً . قاله الإمام العيني .

<sup>(</sup>٢) قوله : أغلف رأس عائمة . أي : ألطخه بالمسلت والعنبر وأكثر فيه منها .

<sup>(</sup>٢) عصائب ، جم ( عصابة ) هو كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة .

قوله ( فيمصبن ) أي : تربطن ويشددن ، و ( الورس ) نبت طبب الرائحة باليمن يصنع به ، المولوي وصي أحد، سلمه الصمد .

وكان من الحجة له في ذلك أن ما ذكر في حديث عائشة رضى الله عنها من تطييب رسول الله عليه عند الإحرام، إنما فيه أنها كانت تطيبه إذا أراد أن يحرم .

فقد يجوز أن يكون كانت تفعل به هذا ، ثم يغتسل إذا أراد للإحرام ، فيذهب بنسله عنه ما كان على بدنه من طيب ، ويبق فيه ريحه .

فإن قال قائل: فقد قالت عائشة رضى الله عنها فى حديب (كنت أرى وبيص الطيب فى مفارقه ، بعدما أحرم) .

قيل له: قد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله ، كما ذكرنا ، وهكذا الطيب ، ربما غسله الرجل عن وحهه أو عن يده<sup>(۱)</sup> ، فيذهب ويبقى وبيصه .

فلما احتمل ما روی عن عائشة رضی الله عنها من ذلك ، ما ذكرنا ، نظرنا ، هل فيا روی عنها شيء يدل على ذلك ؟

٣٦١٣ ــ فإذا فهد قد صَرَّثُ ، قال : ثنا أبو غسان ، قال : ثنا آبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، قال : سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن الطيب عند الإحرام ، فقال : ما أحب أن أصبح محرماً ينضح (٢) منى ربح الطيب .

فأرسل ابن عمر رضي الله عنهما بعض بنيه إلى عائشة رضى الله عنها ليُستَمع أباه ما قالت ، قال : فقالت عائشة رضى الله عنها ( أنا طيبت رسول الله عَلِيَّةِ ، ثم طاف في نسائه فأصبح محرماً ) فسكت ابن عمر رضى الله عنهما .

قال أبو جعفر : فدل هذا التحديث على أنه قد كان بين إحرامه وبين تطبيبها إياء غسل ، لأنه لا يطوف علمهن إلا اغتسل .

فكأنّها إنما أرادت بهذه الأحاديث ، الاحتجاج على من كره أن يوجد من المحرم بعد إحرامه ريح الطيب ، كما كره ذلك ابن عمر رضى الله عنهما .

فأما بقاء نفس الطيب على بدن المحرم بعد ما أحرم ، وإن كان إنما تطيب به قبل الإحرام ، فلا نتغهم هذا الحديث، فإن معناه معنى لطيف .

فقد بينا وجوء هذه الآثار ، فاحتجنا بعد ذلك أن نعلم كيف وجه ما نحن فيه من الاختلاف.من طريق النظر .

قاعتبرنا ذلك فرأينا الإحرام يمنع من لبس القميص والسراويلات ، والخفاف ، والعاتم ، ويمنع من الطيب ، وقتل الصيد وإمساكه .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة د ېدنه ۽ .

 <sup>(</sup>۲) ( ینفح » یحاء مهملة . أی : یغوح والنضوح بالفح ضرب من الطیب تنوح رائعته وأصل النفح الرشح وروی بخاء معجمة وقیل هو بالعجمة فیا تحن من الطیب وبالمپملة فیا رق كالماء وقیل بالمكس وقیل هما سواء . كذا فی النهایة .
 المولوی وحی أحمد ، سلم الصند .

ثم رأينا الرجل إذا لبس قميصاً أو سراويلا قبل أن يحرم ، ثم أحرم وهو عليه ، أنه يؤص بنزعه ، وإن لم ينزعه وتركه عليه ، كان كن لبسه بعد الإحرام لبساً مستقبلا ، فيجب عليه فى ذلك ، ما يجب عليه فيه ، لو استأنف لبسه بعد إحرامه .

وكذلك لو صاد صيداً فى الحل وهو حلال ، فأمسكه فى يده ، ثم أحرم وهو فى يده أمر َ بتخليته ، وإن لم ُبخَـلّه ، كان إمساكه إياه بعد إحرامه بصيدكان منه بعد إحرامه ألتقدم ، كإمساكه إياه بعد إحرامه بصيدكان منه بعد إحرامه .

فلما كان ما ذكرنا كذلك ، وكان الطيب عرماً على المحرم بعد إحرامه ، كمرمة هذه الأشياء ، كان ثبوت الطيب عليه بعد إحرامه ، قياساً ونظراً على ما بينا . فهذا هو النظر في هذا الباب ، وبه نأخذ ، وهو قول محمد بن الحسن رحمه الله .

#### ٦ - باب ما يلبس المحرم من الثياب

٣٦١٤ ـ حَدَثُثُ ابن ﴿مَرْدُوقَ ، قال : ثنا أبو الوليد وسليان بن حرب . ح .

٣٦١٥ ـ و حَرَّشُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قانوا : ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قال : سمعت جابر بن زيد يقول : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول : سمعت المنبى عَرَائِكُ بعرفة يقول « من لم يجد إزاراً ، لبس سراويلا ، ومن لم يجد نعلين ، لبس 'خفَّ بن » .

٣٦١٦ - مَرَثُنَ على بن شيبة ، قال : ثنا أبو نميم ، قال : ثنا سنيان ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي ﷺ مثله ، ولم يذكر (عرفة ) .

٣٦١٧ - صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : أنا هشيم ، قال : أنا عمرو بن دينار ، فذكر بإسناده مثله .

٣٦١٨ ـ عَرْشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سميد ، قال : ثنا حماد بن زيد ، وسفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن حابر بن زيد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمت النبي عَرَائِتُهُ وهو يخطب ، فذكر مثله .

٣٦١٩ ـ حَرَّثُ أَبُو بَكِرة ، قال : ثنا إبراهيم بن بشار ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، فذكر مثله ، غير أنه لم يقل ( وهو پخطب ) .

٣٦٢٠ ـ عَرَثُنَ ابن مهزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، قال : أنا ابن عباس رضى الله عنهما سمع النبي عَلِيْقًا يخطب ، فذكر نحوه .

قلت ( ولم يقل يقطعهما ؟ ) قال ( لا ) .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « بعد إمساكه له بعد ما أحرم بصيده إياه » .

٣٦٧٩ \_ حَدَّثُنَّ الحسين بن الحكم الحِبَري الكوق ، قال : ثنا أبو غسان ، مالك بن إسماعيل ، قال: ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله عَمَلِظَهُ « من لم يجد النعلين فَلْسَيْلُسَبَسِ الخفين ، ومن لم يجد إذاراً فَلْسَيْلْبَسُ سراويلا ».

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذه الآثار قوم فقالوا : من لم يجد إزاراً وهو محرم ، لبس سراويلا ، ولا شيء عليه ، ومن لم بجد نعلين ، لبس خفين ، ولم شيء عليه .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : أما ما دكرتموه من كُبْس المحرم الخف والسراويل على الضرورة ، فنحن نقول بذلك ، ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به .

ولكنا نوجب عليه - مع ذلك - الكفارة ، وليس فيا رويتموه تَفْنَى لوجوب الكفارة ، ولا فيه ولا في قولنا ، خلاف لشيء من ذلك .

لأنا لم نقل: لا يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين ، ولا السراويل إذا لم يجد إزاراً .

ولو قلنا ذلك ، كنا مخالفين لهذا التحديث ، ولكنا قد أبحنا له اللباس كما أباح له النبي عَلَيْكُم ، ثم أوجبنا عليه مع ذلك ، الكفارة بالدلائل القائمة الموجبة لذلك .

وقد يحتمل أيضًا قوله يَرْتِينَ « من لم يجد نماين فليلبس خفين » على أن يقطعهما من تحت الكعبين فيابسهما كما يلبس النعلين .

وقوله « من لم يجد إزاداً فيلبس سراويلا » على أن يشق السراويل ، فيلبسه كما يلبس الإزاد .

فإن كان هذا الحديث أريد به هذا المهي ، فلسنا نخالف شيئاً من ذلك ، ونحن نقول بذلك وشبته .

و إنما وقع الخلاف بيننا وبينكم في التأويل ، لا في نفس الحديث ، لأنا قد صرفنا الحديث إلى وجه يحتمله ، فاعرفوا موضع خلاف الحديث ، فإنهما مختلفان ، ولا توجبوا على من خالف تأويلكم ، خلافًا لذلك الحديث .

وقد بُّين عبد الله بن عمر ، عن النبي عَلِيُّكُ بعض ذلك .

٣٦٢٧ \_ صَرَّشُ لَ يَرِيد بن سنان قال : ثمنا يزيد بن هارون قال : قال أنا يحيى بن سعيد ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلا سأل النبي للسِّلِيَّ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا ؟

فتال « لا تلبسوا السراويلات<sup>(۱)</sup> ، ولا العائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس خفين أسفل من الكعبين » .

<sup>(</sup>۱) السراويلات: جمع فارسى ، والعائم جمع (عمامة) سميت بها لأنها تعم جميع الرأس بالتفطية ـ قاله أبو الطيب الحنفى في شرح النرمذى ـ و « الدانس » جمع ( برنس ) وهو كل ثوب رأسه منه ، ينزق به من دراعة أو جبة ، أو ممطر أو غيره .

وقال الجوهرى : هي قلنسوة طويلة ، كان النساك يلبسونها و صدر الإسلام ، وهو من البرس يكسر الباء ، وهو القطن ، والنون زائدة ، وقيل : إنه غير عربي . قاله الإمام العييي .

والخفاف حمر (خت ) قوله : ( فليلبس الغفين أسفل من الكعبين ) أي : وليشقهما عند أسفل من الكعبين .

قال العلامة آلفارى : والمراد بالكعبين همها : المفصلان اللذان و وسط القدمين من عند معقد الشراك . انتهى · المولوى : وصى أحمد ، سلمه الصمد .

٣٦٢٣ ـ مَرْشُنَا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا أسناط بن محمد ، عن سعيد بن أبى عروبة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر الله عنه ، عن النبي مَرَائِينَه ، مثله .

٣٦٢٤ ـ مَرْثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، فدكر بإسناده مثله .

٣٦٢٥ ـ مَرْثُنَّ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله عليقية ، مثله .

٣٦٢٦ - مَرْثُنَا عيسى بن إبراهيم الغافني ، قال : ثنا نسميان ، هو ابن عيينة ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، عن النبي يَرْبَيْنَهُ ، مثله .

٣٦٢٧ ـ عَرْشُنَا ربيع المؤذن قال: ثنا خالد بن · الرحن قال: ثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى، فذكر بإسناده مثله. ٣٦٢٨ ـ عَرْشُنَا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم . ح .

٣٦٢٩ ـ و صَرَّتُ يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، قالا جميعاً ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، مثله .

٣٦٣٠ - مَرْشُ محمد بن خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبر نى عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عَلَيْكُ أنه قال « من لم يجد نعلين فليلبس خفين ، وليشقهما من عند الكعبين .

فهذا ابن عمر رضى الله عدما يخبر عن النبي عَلَيْكُ بلبس الخفين (١) الذى أباحه للمحرم كيف هو ، وأنه بخلاف ما يلبس الحلال .

ولم يبين ابن عماس رضي الله عنهما و حديثه من دلك شيئاً ، فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أولاها .

وإذا كان ما أباح للمحرم من لبس الخفين ، هو بخلاف ما يلبس الحلال ، فكذلك ما أباح له من لبس السراويل ، هو بخلاف ما يلبس الحلال .

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما النظر على ذلك ، فا نا رأيناهم لم يختلفوا فيمن وجد إزاراً ، أن لبَّسَ السراويل له ، غير مباح ، لأن الإحرام قدمنعه من ذلك .

وكذلك من وجد نعلين ، فحرام عليه لبس الخفين من غير ضروره .

فأردنا أن ننظر في لبس ذلك من طريق الضرورة ، كيف هو ؟ وهل يوجب كفارة أو لا يوجها ؟

فاعتبرنا ذلك ، فرأينا الا رام ينهى عن أشياء قد كانت مباحة قبله ، منها : لبس القميص ، والمهتم ، والخفاف ، والسراويلات ، والعرانس .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « الغف » .

وكان من اضطر فوجد الحر فغطَّى رأسه ،أو وجدالبرد فلبس ثيابه ، أنه قد فعل ما هو مباح له فعله ، وعليه الكفارة مع ذلك ، وحرم عليه الإحرام أيضاً ، حلق الرأس ، إلا من ضرورة .

وكان من حلق رأسه من ضرورة ، فقد فعل ما هو له مباح ، والكفارة عليه واجبة .

فكان حلق الرأس للمحرم \_ في غير حال الضرورة \_ إذا أبيح في حال الضرورة ، لم يكن إباحته تسقط الكفارة ، يل الكفارة في ذلك كله واجبة ، في حال الضرورة ، كهى في غير حال الضرورة .

وكذلك لبس القميص الذي حرم عليه في غير حال الضرورة .

فإذا كانت الضرورة ، فأبيح ذلك له ، لم يسقط بذلك الضمان ، فكانت الكفارة عليه واجبة فى ذلك كله ، فلم يكن الضرورة فى شيء مما ذكرنا ، تسقط كفارة كانت تجب فى شيء فى غير حال الضرورة ، وإنما تسقط الآثام خاصة .

فكذلك الضرورات في لبس الخفاف ، والسراويلات لا توجب سقوط الكفارات التي كانت تجب ، لو لم تكن تلك الضرورات ، ولكنها ترفع الآثام خاصة .

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

## ٧ - باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران في الإحرام

٣٦٣١ \_ صَرَّتُ إِذِيد بن سنان ، قال : ثنا أبو داود ، وأبو صالح كاتب الليث ، قالا : ثنا إبراهيم بن سمد ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله يَلِيَّ « لا تلبسوا ثوباً مسَّهُ ورس (١) أو زعفوان » يمنى في الإحرام .

٣٦٣٧ \_ صَرْشُ على بن بن شيبة ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الله بن ديناد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي عَرِيَّةً ، مثله .

٣٦٣٣ \_ صَرَّتُ يُونِس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله عَرَّقَةِ ، نحوه .

٣٦٣٤ \_ حَرَثُنَ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلِيْنَةً ، مثله .

<sup>(</sup>۱) « ورس » اختلف أهل الديم فى الورس ، هل هو طيب أم لا ؟ فقال الرافعى : هو فيما يقال أشهر طيب فى يلاد اليمين ، وذكر ابن العربي أنه ليس بطيب فقال ( والورس وإن لم يكن طيباً فله رائحة طيبة ) فأراد الني صلى الله عليه وسلم أن يبن تجنب الطيب المحنى ، وما يشبهه فى ملائمة الديم واستعسانه ، كذا فى عمدة انقارى بشرح صبح البخارى للبدر العينى ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصد .

قال أبو جمغر : فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقالوا : كل ثوب مسَّه ورْسُ أو زعفران ، فلا يحل لبسه في الإحرام ، وإن غسل ، لأن النبي عَلَيْكُ لم يبين في هذه الآثار ، ما غسل من ذلك مما لم يفسل ، فنهيه على ذلك كله .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : ما غسل من ذلك حتى صار لا ينفض ، فلا بأس بلبسه في الإحرام ، لأن الثوب الذي صنغ إنما نهى عن لبسه في الإحرام ، لما كان قد دخله مما هو حرام على المحرم ، فإذا غسل نفرج ذلك منه ، ذهب المدنى الذي كان له النّميني ، وعاد الثوب إلى أصله الأول قبل أن يصيبه ذلك الذي غسل منه .

وقالوا : هذا كالثوب الطاهر، يصيبه النجاسة ، فينجس بذلك ، فلا تجوز الصلاة فيه ، فإذا غسل حتى يخوج منه النجاسة طهر ، وحدَّت الصلاة فيه .

وقد روى عن النبي عَلِيَّةٍ في ذلك أنه استثنى مما حرمه على المحرم من ذلك فقال ( إلا أن يكون غسيلا ) .

٣٦٣٥ \_ حَرْثُ الله فهد ، قال : ثنا يحيى بن عبد الحيد ، قال : ثنا أبو معاوية . ح .

٣٦٣٦ ـ و حَرَثُ ابن أبي عمران ، قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدى ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَرَاقً ، بمثل الحديث الذى ذكرناه فى أول هذا الباب ، وزاد ( إلا أن يكون غسيلا ) .

قال ابن أبى عمران : ورأيت يحيي بن معين ، وهو يتعجب من الحانى ، أن يحدث بهذا الحديث فقال له عبد الرحمن ( هذا عندى ) .

ثم وثب من فوره فجاء بأصله ، فأخرج منه هذا الحديث ، عن أبى معاوية كما ذكره يحيي الحانى ، فكتبه عنه يحمى بن معين .

فقد ثبت بما ذكرنا ، استثناء رسول الله ﷺ الفسل مما قد مسَّـه ورْسُ ۚ أَو زعفران .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وحمد ، رحمهم الله تمالي ، وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين .

٣٦٣٧ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى بشر ، عن سعيد بن المسيب أنه أتاه رجل فقال له : إنى أريد أن أحرم ، وليس لى إلا هذا الثوب ، ثوب مصبوغ بزعفران .

قال : آلله(١)ما تجد غيره ؟ فحلف فقال:( اغسله واحرم فيه ) .

٣٦٣٨ ـ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص ، عن سنيان ، عن ليث ، عن طاوس قال : إذا كان فى الثوب زعفران أو وَرَّسُ ، فنسل ، فلا بأس أن يحرم فيه .

٣٦٣٩ ـ عَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عمر ، عن سفيان ، عن المفيرة ، هن إبراهيم ، فى الثوب يكون فيه ورس ، أو زعفران ، فغسل ( إنه لم ير بأساً أن يحرم فيه ) .

أقُولُ الفائل بكون حرف الاستفهام بدلا من حرف الجر هو السيد في ( شرح المشكاة ) والمعنى ﴿ أَنْصَمُ بِاقَ ما تَجد تموياً غمر ﴾ .

<sup>(1) «</sup> آنه » قال الشيخ الأجل ( اللهمات شرح المشكاة ) قد يحذف حرف القسم فينتصب على أنه حال وقد يجر نحو « آنة الأنظل كذا » ثم أدخلت حرف الاستفهام قد وقيل حرف الاستفهام صار بدلا من حرف القسم فجربها وبرده جواز النصب بل هو النالب والجر شاذ . انتهى .

## ٨ - باب الرجل يحرم وعليه قميص كيف ينبغي له أن يخلعه؟

٣٦٤٠ ـ عَرْثُ ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة، عن عبد الملك بن جابر، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت عند النبي عَلَيْكُ جالسًا في المسجد فَقَدَ (١) قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي عَلَيْكُ فقال « إنى أمرت ببدنى (٢) التي بعث بها أن يقلد اليوم، ويشمر على كذا وكذا ، فلبست قيصى ونسيت فلم أكن لأخرج قيصي من رأسى » وكان بعث ببدنه وأقام بالدينة .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا ، فقانوا : لا ينبغي للمحرم أن يخلمه ، كما يخلع الحلال قيصه ، لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه ، وذلك عليه حرام ، فأص بشقه لذلك .

وخالفهم فى دلك آخرون ، فقالوا : بل ينزعه نزعاً ، واحتجوا في ذلك بحديث يعلى بن أمية الذي أحرم ، وعليه جبة ، فأتى رسول الله عليه فأمره أن ينزعها نزعاً ، وقد ذكرنا ذلك في باب التطييب عند الإحرام .

فقد خالف ذلك حديث جار الذي ذكرنا ، وإسناده أحسن من إسناده .

فإن كانت هذه الأشياء تثبت بصحة الإسناد ، فإن حديث يعلى معه من صحة الإسناد ما ليس مع حديث جابر . وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الذين كرهوا نزع القميص ، إنما كرهوا ذلك ، لأنه يغطي رأسه إذا نزع قميصه .

فأردنا أن ننظر هل يكون تفطية الرأس في الإحرام على كل الجهات ، منهيًّا عنها أم لا ؟

فرأينا المحرم ُنهِيَ عن لبس القلانس والعائم والبرانس ، فهى أن يلبس رأسه شيئاً كما ُنهيِيَ أن يلبس بدنه القميص .

ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئاً ثياباً أو غيرها ، لم يكن بذلك بأساً ، ولم يدخل ذلك فيما قد نهييَ عن تقطية الرأس بالقلانس ، وما أشمهها ، لأنه غير لابس .

مكان النهي إنما وقع من ذلك على تنطية ما يلبسه الرأس ، لا على غير دُلك مما يفطي به .

وكذلك الأبدان ، نهيي عن إلباسها القميص ، ولم ينه عن تجليلها بالأزر .

<sup>(</sup>۱) فقد قیصه · أی : شقه ، و القاموس « جبب القمیس وعوه بالفتح ملوقه » انتهی · ویقال له بلسا نا کریبان ـ

 <sup>(</sup>٣) « جبدتى » بضم الموحدة وسكون الدال المهملة حم « بدنة » ومى الإبل والبقر عندا ، والإبل فقط عند الشافعي رحمه الله
 وسميت بها لكبر بدنها . قاله العلامة القارى .

وتقليدها أن يجمل في أعناقها (بالنون) ليف أو لحاء شجرة أو قطعة مزادة قوله «شعر من الأشعار» قال الإمام العيني هو من الشمور في الأبدل . وهو الطرّابالفيء من إشعر يشعر سن باب « ضعر ينص » إذا علم .

وأما-شرعاً فهو أن يضرب صفحة سنامهام التمنى بحديدة حنى ينلطح بالدم طاهراً. ولا تنضر لمان ما فيه من الإيلام لأنه لا يمتع إلا ما منع منه الشيرع انتهى بقدر الحاجة .

وقد أمال الحكلام في هذا المقام ، وقد أوردنا بعصا من كلامه في ما علقناه على النسائن المطبوع في العلم النظامي . وصي أحمد-

فلما كان ما وقع عليه النهى من هذا فى الرأس ، إنما هو الا لباس لا اتفطية التى ليست با لباس ، وكان إذا تزع قيصه فلاق ذلك رأسه ، فليس ذلك با لباس منه لرأسه شيئاً ، إنما ذلك تفطية منه لرأسه .

وقد ثبت بما دكرنا أن النهى عن لبس القلانس لم يقع على تغطية الرأس ، وإنما وقع على إلباس الرأش في حال الإحرام ، ما يلبس في حال الإحلال .

فلما خرج بذلك ما أصاب الرأس من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهى عنها ، ثمت أنه لا بأس بذلك ، قياساً و نظراً على ما ذكرنا .

وهذا قول أبى حنينة ، وأبى بوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد اختلف المتقدمون في ذلك .

٣٦٤١ ـ عَرْشُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سميد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا يونس ، عن الحسن .

٣٦٤٢ ــ وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم والشميي أنهم قالوا : إذا أحرم الرجل وعليه قبيصَ فَلْسيخُـرقه عليه ، حتى يخرج منه .

٣٦٤٣ ـ حَرَثُثُ روح بن الفرج ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير رضى الله عنه ، مثله .

٣٦٤٤ ـ مَرَشُ سليمان بن شميب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن المفيرة وحماد ، عن إبراهيم، قال : إذا أحرم الرجل وعليه قبيص ، قال أحدها : يشقه ، وقال الآخر : يخلمه من قبل رجليه .

٣٦٤٥ ـ مَرْشُ سليان ، قال : ثنا عبد الرحمَن ، قال : ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن عطاء بن أبى رباح أن رجلا يقال له على بن أمية أحرم وعليه جبة ، فأمره النبي يَرَاقِي أن ينزعها .

قال قتادة : قلت لعطاء : إنما كنا رى أن يشقها ، فقال عطاء ( إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْـفــساد ) .

٣٦٤٦ ـ عرَّث سليهان، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا شعبة، عن أبي مَسْلمَة الأزدي، قال: سمعت عكرمة، وسئل عن رجل أحرم وعليه قباء، قال: يخلمه.

فهذا عطاء ، وعكرمة ، قد خالف إبراهيم والشعني ، وسعيد بن جبير ، وذهبا إلى ما ذهبنا إليه من حديث يعلى .

# ٩ - باب ما كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم به محرماً في حجة الوداع

٣٦٤٧ ـ طَيْتُ يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن عبد الرحمى بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائبشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلِينَ أفر د الحج .

٣٦٤٨ ـ مَرْثُنَّ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ـ هو ابن موسى ـ قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( خرجنا ولا نرى إلا أنه الحج ) .

٣٩٤٩ \_ مَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن هم ، قال : ثنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ ، عام حجة الوداع (١٠) فنا من أهلَّ بعمرة ، ومنا من أهلَّ بعج وعمرة ، ومنا من أهلَّ بالحج ، وأهلَّ رسول الله عَلَيْكُ بالحج .

فأها من أهلَّ بالممرة ، فحلَّ ، وأما من أهلَّ بالحج ، أو جمع بين الحج والعمرة ، فلم ُيحِـلَّ، حتى يوم النحر ﴾ .

٣٦٥٠ \_ مَرْشُنَا ابن أبى داود ، قال: ثنا ابن أبى مريم ، قال: أخبرنى ابن أبى الزناد ، قال: مَرَثَّمَى علقمة ابن أبي علقمة ، عن أمه ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ أمر الناس عام حجة الوداع فقال « من أحب أن يبدأ بالممرة قبل الحج فليفعل ، وأن رسول الله عَلَيْكُ أفرد الحج » .

٣٦٥١ ـ **مَرَثُنَا** نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه ، عن أحماء عن أسماء رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله عَلَيْنَةُ وأصحابه مُمِـلِّين بالحج .

٣٦٥٢ ـ مَرْشَلُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه في حديثه الطويل ، فقال ( فأَهَـلَّ رسول الله ﷺ بالتوحيد ، ولم يزد رسول الله ﷺ على الناس شيئاً ، ولسنا ننوى إلا الحج ، ولا نعرف العمرة ) .

٣٦٥٣ ـ حَرَّثُ يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى الليث وابن لهيمة ، عن أبى ازبير ، عن جابر رضى الله عنه قال : أقبلنا مع رسول الله عَلِيَّةٍ مُهِلِكِين بالحج مفرداً .

قال أبو جمنر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : الْإِفْـرَادُ أِفضل من التمتع والقران ، وقالوا : به كان أحرم رسول الله عَمَالِيَّهُ في حجة الوداع .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من الإفراد والقران ، وقالوا : هو الذي كان رسول الله عليه في حجة الوداع .

٣٦٥٤ ــ وذكروا فى ذلك ما حَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سيد بن المسيب قال : اجتمع على وعبان رضى الله عنهما بـ ( عسفان ) وعبان رضى الله عنه ينهى عن المتعة (٢٠).

فقال له على : ما تريد إلى أمر قد فعله رسول الله على تهي عنه .

فقال: دعنا منك ، فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك ، ثم أهلَّ على بن أبي طالب رضي الله عنه مهما جميعاً .

<sup>(</sup>١) حجة الوداع: بفتح الواو ، وجاز كسرها ، ولماء سميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ، وأوصاهم وعلمهم أمر دينهم، ودلك لأنه علم أنه لايتفق له بعد هذا وقعة أخرى ولا اجماع له آخر مثله، وسببه أنه نزل عليه « إذا جاء نصرالله والفتح » في وسط أيام النصريق ، فعرف أنه الوداع .

 <sup>(</sup>٣) عن المنعة . أي : النمتع وهو آن يحرم منعاءا مسافة القصرمن حرم مكة بعدرة أولا من ميقات ، في أشهر الحج ، ثم يفر غ منها ويحرم بالحج في تلك السنة من مكة .

و « الغران » هو الجمع بين النسكين . أى : العبادتين ، العمرة والحج فى سفر واحد ، هذا توضيح ما أناده الإمام العينى . المولوى وصى أحد ، سلمه الصمد .

٣٦٥٥ \_ حَرَثُنَّ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد ، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن سميد ابن المسيب قال:حج عثمان رضي الله عليَّ رضي الله عنه (ألم تسمع رسول الله ﷺ[تمتع]؟قال(١٠): بلى.

٣٦٥٦ \_ مَرَثُنَّ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالـكاً حدثه ، عن ابن شهاب ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل بن عبد الطلب أنه محدثه أنه سمع سعد بن أبى وقاص ، والضحاك بن قيس ، عام حج معاوية ابن أبى سفيان ، ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج .

فقال الضحاك : ( لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله ) .

فقال سعد (بئس ما قلت يا ابن أخَى) فقال الضحاك (فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تهمى عن ذلك ) . فقال سعد ( قد صنعها رسول الله عَرَائِتُهُ فصنعناها معه ) .

٣٦٥٧ ـ مَرَثُثُ ابن صردوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك ، فذكر بإسناده مثله .

٣٦٥٨ ـ مَرْثُنَ فهد ، قال : ثنا محمد بن سميد ، قال ثنا ابن البارك ، عن سلبان التيمى ، عن غنيم بن قيس ، قال : سألت سعد بن مالك عن متمة الحج .

فقال : فعلناها ، وهو يومئذ مشرك بالعُرُش (٢) يعني معاوية ، يعني ( عروش بيوت مكة ) .

٣٦٥٩ \_ صَرَّتُ أُبوبكرة، قال: ثنا أبوداود، قال: ثنا شعبة، عن مسلم، وهو القُرِّي<sup>(٣)</sup>، قال: سمعت ابن عباس يقول ( أَهَـَلَّ أَسِحاب رسول الله ﷺ بالحج، وأهلَّ هو بالعمرة، فمن كان معه هَدْى ُ لم يُحِيلَّ، ومن لم يكن معه هَدْى ُ الحَملَّ، وكان رسول الله عَلِيَّةِ وطلحة، ممن معهما الهـَدْىُ ، فلم يُحِيلاً.

٣٦٦٠ ـ مَرَثُّ أحمد بن عبد المؤمن الروزى ، قال : ثنا على بن الحسن بن شقيق ، قال : ثنا أبو حمزة ، عن ليث ، هو ابن أبي سليم . ح .

٣٦٦١ - و حَرَّثُ سليان بن شعيب ، قال : ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال ( تَمَثَّعُ رسول الله يُؤَلِّثُهُ حتى مات ، وأبو بكر رضى الله عنه حتى مات ، وعمر رضى الله عنه حتى مات ) .

قال سليمان في حديثه ( وأول من نهمي عنها معاوية ) .

٣٦٦٢ ـ صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا شريك بن عبد الله ، عن عبد الله بن شريك ، قال : تمتعت فسألت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم ، فتالوا ( مُعدِيتَ لسنة نبيك ، تقدَّمْ ثم تطوف<sup>(١)</sup> ثم تُحيلً ) .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « فقال » .

<sup>(</sup>۲) وفي نسخة « بالعروش » . بالعرش : بضم عبن وراء جمع « عريش » أراد بيون مكة . أى فعانا متمة الحج قبل إسلام معاوية ، فإنه أسلم عام الفتح ، وكان متعتبم سنة سبع . وقوله « عروش » كـ « فلوس » أيضاً هو العرش : كل ما يستظل به . قال فى النهاية : سديك بيوتها عروشا لانها كانت عبدانا تنصب ويظلل عليها ، انتهى . (٣) التقريب: ٥٣٠.

<sup>(</sup>٤) وق نسخة « فتطوف » .

٣٦٦٣ \_ *حَرَّثُ* فهد ، قال : ثنا أبو غــان ، قال : ثنا شريك ، فذكر بإسناده نحوه ، غير أنه قال ( قال أبو غسان : أظنه قال ( لسنة نبيك افعل كذا ) .

٣٩٦٤ \_ حَرَّشُ ابن مرروق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي حمزة ، قال : تمتعت فنهانى ناس عنها مسأت ابن عباس رضى الله عنهما فأمرنسي بها ، فتمتعت ، فدمت فأثانى آتٍ فى المنام ، فقال (عمرة متقبلة ، وحج مرور) .

فأند ابن عباس فأحبرته فقال ( الله أكبر سنة أبي القاسم ، أو سنة رسول الله عَلَيْكُ ) .

٣٦٦٥ - مَرَثُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، هو أحمد بن خالد ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن سالم قال ( إنّى لجالس مع ابن عمر رضى الله عنهما في المسجد إذْ حاءه رجل من أهل الشام ، فسأله عن التمتع وبعمرة إلى الحج .

وقال ابن عمر ( حسن جميل ) فقال : فإن أبال كان ينهى عن ذلك .

فقال ( ويلك ، فإن كان أبى قد نهمى عن ذلك ، وقد فعله رسول الله عَلَيْقَ ، وأمر به ، فبقول أبى تأخذ ، أم بأمر رسول الله عَلَيْقَةً ؟ ) .

قال : بأمر رسول الله عَلِيُّ ، فقال ( قم عنَّى ) .

٣٦٦٦ \_ حَرَّشُ يزيد بن سنان ، وابن أبى داود ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حَرَثْنَى الليث ، قال : حَرَثْنَى على عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : حَرَثْنَى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ( تمتع رسول الله عَلَيْنَةً ، وحجة الوداع ، بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدّ يَ من ذى المُحَلَيْنَة ، وبدأ رسول الله عَلَيْنَة ، فأهل العج ، وتمتع الناس مع رسول الله عَلَيْنَة بالعمرة إلى الحج ) .

٣٩٦٧ \_ صَرَّتُ البن أبى داود ، قال: ثنا عبد الله بن صالح ، قال: صَرَحْتَى الليث، قال: صَرَّتَى عقيل ، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها أخبرته عن رسول الله يَرَاتُ في تعتمه بالعمرة إلى الحج ، وتمتم الناس معه ، بمثل الذي أخبرنى به سالم ، عن عبد الله ، عن رسول الله عَرَّاتَهُ .

فإن قال قائل : فقد رويتم عن عائشة رضي الله عنها في أول هذا الباب خلاف هذا .

فرويتم عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَيْنِكُ أفرد الحج .

ورويتم ، عن محمد بن عبد الرحمى بن نوفل ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (خرجنا مع رسول الله عليه على عنها من أهل العج ، ومنا من أهل العج ، ومنا من أهل العج ، وأهل رسول الله عليه العج .

<sup>(</sup>١) يوم التروية ، هو اليوم الثامن من ذى الحجة ، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده ٠ أى : يستقون ويسقون ، أو لأن إبراهيم عليه السلام كان يتروى ويتفكر ق رؤياه فيه وفي التاسع عرف فسمى « عرفة » وفي العاشر استعجل . كذا في القاموس . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

ورويتم عن أم علقمة ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْظَةً عام حجة الوداع ، أورد الحج ولم يعتمر .
قيل له : قد يجوز أن يكون الإفراد الذى ذكره هذا ، على معنى لا يخالف معنى ما روى الزهرى ، عن عروة ،
عن عائشة رضى الله عنها .

وذلك أنه قد يجورَ أن يكون الإفراد الذي ذكره القاسم ، عن عائشة ، إنما أرادت به إفراد الحج ف وقت ما أحرم ، وإن كان قد أحرم بعد خروجه منه بعمرة .

فأرادت أنه لم يخلطه في وقت إحرامه به ، بإحرام بعمرة ، كما فعل غيره ، ممن كان معه .

وأما حديث محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، فإنها أخبرت أن منهم ، من أهلَّ بعمرة لا حجة معها ، ومنهم منأهلَّ بحجة وعمرة ، يعنى مقرونتين ، ومنهم منأهلَّ بالحج ولم يدكر وذلك التمتع .

فقد يجوز أن يكون الذين قد كانوا أحرموا بالعمرة ، أحرموا بعدها بحجة ، ليس حدبثها هذا ، ينهي من ذلك شيئًا .

وأنها قالت (وأهلَّ رسول الله عَلَيْنَةُ بالحج مُفْـرِداً ، فقد يجوز أن يكون ذلك الحج المفرد ، بعد عمره قد كانت تقدمت منه مفرده .

فيكون قد أحرم بعمرة مفردة ، على ما فى حديث الفاسم ، ومحمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ثم أحرم بعد ذلك بحجة ، على ما فى حديث الزهم،ى ، عن عروة ، حتى تتفق هذه الآثار ، ولا تتضاد .

فأما معنى ما روت أم علقمة ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عَلِيَّ أفرد الحج ولم يعتمر ، فقد يجوز أن تكون تريد بذلك أنه لم يعتمر في وقت إحرامه بالحج كما فعل بعض من كان معه ، ولكنه اعتمر بعد ذلك .

٣٦٦٨ ـ صَرَّتُ روح ابن الفرج ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما حدثه ، أنه سمع أسماء لما مرَّت بالحجون (١٠) تقول ( صلى الله على رسول الله ، لقد نزلنا معه ههنا ، و بحن خفاف الحقائب ، قليل ظهورنا ، قليلة أزوادنا ، فاعتمرت أنا وأختى عائشة رضى الله عنها ، والزبير ، وفلان وفلان ، فلما مسحنا البيت ، أحللنا ، ثم أهللنا من العشى بالحج .

فهذه أسماء تخبر أن من كان حينئذ ابتدأ بعمرة ، فقد أحرم بعدها بحجة ، فصار بها متمتماً .

٣٦٦٩ \_ حَرَّثُ سليمان بن شعيب ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن مطرف ، عن عمران ، قال : تعتمنا مع رسول الله عَلِيَّةً و ترل فيها القرآن ، فلم ينهنا رسول الله عَلِيَّةً ، ولم ينسخها شيء ، ثم قال رجل رأيه ما شاء .

 <sup>(</sup>۱) بالحجوں ، هو يعنج حاء فجيم : جبل مشرف نما يلى شعب الجزارين بمكه . وقيل : موضع بها ، فيه اعوحاح ،
 كذا ؤ. النهامة .

وقوله : حماف ، حمن « خديم » و « الحمائب » حمي « حقيبة » الوعاء الدى بحمم فيه الرجل راده . ويقال : أيصا للرياده التي تجمل في مؤخر القتب .

قوله « قليل طهور ا » هو حمع « طهر » می إس بحمل عليها وبرک ·

٣٦٧٠ \_ مَرْثُنَ مُحمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحدى ، عن عمران بن حصين ، قال ( تمتمنا على عهد رسول الله عليه متعة الحج ، فلم ينهنا عنها (١) ولم ينزل الله فيها نهياً ) .

٣٦٧١ من قرش سليان ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا هام ، عن قتادة ، عن أبى نضرة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : عتمنا مع رسول الله عليه ، فلما و كن عمر ، خطب الناس فقال ( إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول ، وإنهما كانتا متمتان (٢٠) على عهد رسول الله عليه ، متعة الحج ، فأفصلوا بين حجكم وعمرتكم ، فإنه أتم لحجكم ، وأتم لعمرتكم ، والأخرى متعة النساء ، فأنهى عنها وأعاقب عليها ) .

٣٦٧٧ ـ عَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبى نضرة ، عن جابر رضى الله عنه قال (متمتان فعلتاهما على عهد رسول الله عَرَائِيَّةٍ نهانا عنهما عمر رضى الله عنه فلم نَعُـد اليهما ) .

وقد روى عن رسول الله ﷺ من قوله ما يدل على أنه كان كذلك أيضاً .

٣٦٧٣ \_ مَرْشُلُ بونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت لرسول الله يُرَافِينَ ( مِها شأن الناس حَلُوا بعمرة ، ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ ) .

فقال : إنى لبدت<sup>(٣)</sup> رأسي ، وقلدتُ كَمدُ بِي ، فلا أحل حتى أنحر .

فدل هذا الحديث أنه كان متمتماً لأن الهمدئ المفلَّد ، لا يمنع من الحل إلا في المعة خاصة .

هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للممرة .

وقد يحتمل أيضاً أن يكون هذا القول كان منه ، قبل أن يحرم بالحج ، وقبل أن يطوف للممرة ، فكان ذلك حكمه ، لولا سياقه (١) الهدى ، يحل كما يحل الناس ، بعد أن يطوف فلم يطف ، حتى أحرم بالحج ، فصار قار ناً . فليس يخلو حديث حفصة رضى الله عنها الذى ذكرنا ، من أحد هذين التأويلين .

وعلى أيهما كان فى الحقيقة ، فإنه قد ننى قول من قال ( إنه كان ُمفْــرِداً بحجة لم يتقدمها عمرة ، ولم يكن معها عمرة ) .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : بل القِـرَ أنُّ فى ذلك بين العمرة والحجة أفضل من إفراد الحج ، ومن التمتع بالعمرة إلى الحج .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « عنه » . (۲) قوله « وإنهما كانتا متعنان » مكذا في النسخ الني بين أيدينا .

 <sup>(</sup>٣) « لبدت » بتشديد الباء الموحدة من « التلبيد » وهو أن بجمل المحرم في رأسه شيئا من الصنع ليجتمع الشعر ، ولئلا يقع فيه القمل ، وإنما يحتاج إليه من بطول مكثه في الإحرام .

قوله « قلدت » قال الإمام العيى : هو من تقليد الهدى ، وهو تعليق شىء و عنق الهدى من النعم ليعلم أنه هدى · انتهى . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>هُ) توله مَ لُولاً سياقة الح » يقول مصعحه الراجى عفو ربه الستار ، المحمدى السلفى ، عمد زهرى النجار : لم يرد ق اللغة . مصدر ( ساق ) على ( سياق ) قال فى القاموس ( ساق الماشية سوقا ، وسياقة ، ومساقا . ا هـ ) وعلى هذا تبكون صحة العبارة ( لولا سياقته الهدى ) لأنه من إضافة المصدر إلى فاعله ، والتقدير ( لولا سياقة النبي صلى الله عليه وسلم الهدى الخ ) على أن الأوضح أن يقال ( سوقه ) لأنه أشهر من ( سياقته ) .

وقالوا : كذلك فعل رسول الله عَلِيَّةٍ في حجة الوداع .

٣٦٧٤ ـ وذكروا في ذلك ما مترشن يونس، قال: أنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: مترشني عبدة بن أبي لبابة، قال: مترشئي شعيق بن سلمة ، قال: مترشئي رجل من تَعْلِب يقال له، ابن معبد، قال (أهلت بالحج والعمرة جيماً ، فلما قدمت على عمر بن الخطاب وضي الله عنه ذكرت له إعلالي فقال: (مُعدِيتَ لَمنة نبيك (١) أو لسنة النبي (٢) متراقبه).

٣٦٧ \_ صَرْتُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قال : أنا شريك ، عن منصور والأعمش ، عن أبي واثل ، مثله

٣٦٧٦ \_ حَرَثُ يَن يد بن سنان ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أنا منصور ، قال : محمت أبا واثل يحدث أن العسمى ، فذكر مثله .

٣٦٧٧ \_ حَرَثُتُ عُمَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : أنا سلمة بن كهيل ، عن أبي وائل ، مثله .

٣٦٧٨ ـ حَرَثُنَا محمد بن حزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي واثل ، مثله .

٣٦٧٩ ـ عَرْشُنَا محمد بن حزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شمِبة ، عن الحسكم ، قال : سمت أبا وائل . فذكر مثله .

. ٣٦٨ ـ مَرَثُنَ حسين بن نصر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن أبي وأثل ، مثله . ٣٦٨ ـ مَرَثُنَ فهد ، قال : ثنا الحسين بن الربيع ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن أبى واثل قال : قال الصبى بن معبد ، فذكر نحوه .

فقال الذين أنكروا القِرَانَ ، إنما قول عمر رضى الله عنه ( هديت لسنة نبيك ) على الدعاء منه له ، لا على تصويبه إياه فى فعله .

٣٦٨٧ \_ فكان من الحجة عليهم في دلك ، مما يدل على أن ذلك لم يكن من عمر على جهة الدعاء ، أن فهداً وترشن ، قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : ثنا أبى ، قال : ثنا الأعمش ، قال : وترشن شقيق ، قال : وترشن الصبي ابن معبد قال (كنت حديث عهد (ت) بنصرانية فلما أسلمت ، لم آلُ أن أجتهد ، فأهللت بعمرة وحجة جيعا ، فررت بالعُذَيْبِ بسلمان بن ربيعة ، وزيد بن صوحان ، فسمعاني وأنا أهيلُ مهما جيعاً .

فقال أحدهما لصاحبه : أسهما جميعاً ؟ وقال الآخر : دَعْمُهُ فهو أضل من بعيره .

قال : فانطلقت ، وكان بعيرى على عنتي .

 <sup>(</sup>٣) حديث عهد . أي: وريب العهد بالنصرانيه ( لم آل أن أجنهد ) أي : لم أقصر في الاجتهاد ، وكان الصبي أعرابيا نصرانيا فأسلم ، وكان حريصا على الجهاد .

والصبى بالصاد المهملة مصفر ، و ( العذيب ) اسم ماء بنى تميم ، على صرحلة من الكوفة سمى مصفر ( العذب ) وقيل سمى به لأمه طرف أرض العرب من العذبة وهي طرف الشيء ، المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فقدمت المدينة فلقيت عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، فقصصت عليه فقال ( إنهما لم يقولا شيئاً هديت لسنة ببيك ) .

٣٦٨٣ - صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أنا وكيع ، قال : ثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن الصبي بن معبد قال ( أهللت بهما جميعاً فررت بسلمان بن ربيمة ، وزيد بن صوحان ، قعابا ذلك علي ً ) .

ظما قدمت على عمر رضى الله عنه ذكرت ذلك له فقال ( إنهما لم يقولا شيئًا ، هدبت لسنة نبيك عَلِيُّكُم ) .

فدل قوله ( هديت لسنة نبيك ) بعد قوله ( إنهما لم يقولا شيئاً ) أن ذلك كان منه على التصويب منه ، لا على الدعاء .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، ما يدل على ذلك أيضاً .

٣٦٨٤ ـ مَرَثُنَ مَمد بن عبد الله بن ميموں ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا الأوزاعى ، قال : ثنا يحيى ابن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن عمر رضى الله عنه قال : سمت السي مَرَاتُهُ وهو بالعقيق بقول : أنانى الليلة آت من ربى ، فقال ( صلّ في هذا الوادى المارك وقل : مُمْرَاتُهُ في حجة ) .

٣٦٨٥ - صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا هاروس بن إسماعيل ، قال : ثنا على بن البارك ، قال : ثنا يحبي بن أبي كثير، فذكر بإسناده مثله .

فأخبر عمر وي هذا الحديث ، عن رسول الله عَرْضَة أنه أناه آتٍ من ربه فقال له : قل ( عمرة وي حجة ) .

فلما كان رسول الله عَرْبِيُّ قد كان أُمِيرَ أن يجعل عمرة في حجة ، استحال أن يكون ما فعل خلافًا لما أُمِير به .

فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر رضى الله عنه ، وقد نهى عن المتعة ؟ وقد ذكرتم ذلك عنه فل عنه الزهرى ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ؟ .

٣٦٨٦ ـ وذكر في ذلك أيضاً ما صَرَّتُنَ ربيد بن سنان ، قال : ثنا مكى بن إبراهيم ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال عمر رضي الله عنه (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة البن عمر قال : قال عمر رضي الله عنه (متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، متعة النساء ، ومتعة الحج ) .

٣٦٨٧ ـ حَرَثُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا داود بن أبى هند ، س سعيد بن المسيب أن عمر · ابن الخطاب رضى الله عنه كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحبج .

قالوا : فكيف يجوز أن يعاقب أحداً على أمر قد عُمِيامَ أن الله عز وجل قد أمر به رسوله ؟

قيل له : ليست هذه المتمة التي ق هذا الحديث ، هي المتمة التي استحبها أهل المقالة التي ذكرناها في الفصل الذي قبل هذا .

ولكن هذه النتعة ـ عندنا والله أعلم ـ هي الإحرام الذي كان أسحاب رسول الله عليه أحرموه بحجة ، تم طافوا لها ، وسعوا قبل عرفة ، وحلقوا وحلوا ، فتلك متعة قد كانت تفعل على عهد رسول الله عليه ، ثم يسخت ، وسنذكرها وما روى فيها وق نسخها ، في عبر هذا الوضع في كتابنا هذا ، إن شاء الله نعالى . فهذه المتعة التي نهمي عنها عمر رضي الله عنه وتوعَّد من فعلها بالعقوبة .

فأمّا متمة قد ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله ﴿ فَمَنْ تَمَتَمَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى اَلَمْحُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَّي الآية ﴾ وفعلها رسول الله عَلِيَّةِ وأصحابه ، فحال أن ينهى عنها عمر رضى الله عنه ، بل قد روينا عن عمر رضى الله عنه أنه استحبها وحض عليها .

٣٦٨٨ - مَرَثُنَ سليهانِ بن شعيب ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال : سممت طاوساً محدث عن ابن عباس رضي الله عمهما قال: يقولون: إن عمر رضى الله عنه نهى عن المتعة ، قال عمر رضى الله عنه ( لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لحملتها مع حجتي ) .

٣٦٨٩ ـ مَرْشُنَ حسين بن مصر ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا سفيان ، عن سلمة ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، فذكر مثله

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضى الله عنه نهى عن التمتع ، وذكر عنه أنه استحب القِـرَانَ ، فدل ذلك أن المتعة التي توعَـّد عمر رضى الله عنه مَن فعلها بالمقوبة ، هي المتعة الأخرى .

• ٣٦٩ – فإن قال قائل : روى عن عمر رضى الله عنه أنه أمر بإفسرَ اد الحج ، وذكر فى ذلك ما صَرَّتُ فهد ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، قال : سمعت سويداً يقول : سمعت عمر رضى الله عنه يقول ( أَفْرِدُوا بالحج ) .

قيل له : ليس ذلك ــ عندنا ــ على كراهته <sup>(۱)</sup> ، لما سوى الإفراد من التمتع والْـقــرَ ان ، ولكنه لإرادته معــتّى آخر سوى ذلك ، قد بيَّـنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .

٣٦٩١ ـ حَرَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا مالك . ح .

٣٦٩٢ ـ و *مَرَثُثُ* يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال ( أَفْـصلوا بين حجكم وعمر تـكم ، فإنه أتمُّ لحج أحدكم ، وأتم لعمرته أن يعتمر . في غير أشهر الحج ) .

٣٦٩٣ ـ مَرَثُنَّ ابنَ أَبِى داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَثَّى الليث ، قال : صَرَثَّى عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : قلت لسالم ، لِمَ كَهَى عمر رضى الله عنه عن المتعة ، وقد فعل ذلك رسول الله عَرَّلِيَّةٍ ، وفعلها الناس معه ؟

فقال : أخبرنى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن عمر رضى الله عنه قال ( إن أتمَّ الممرة أن تفردوها من أشهر الحج ، والحج أشهر معلومات ، فأخلصوا فيهن الحج ، واعتمروا فيما سواهن من الشهور ) .

فأراد عمر رضي الله عنه بذلك تمام العمرة ، لقول الله عز وجل ﴿ وَأَيْمُوا الْمِدْجُ وَالْمُمُمْرَةَ لِلْمِ ﴾ .

وذُلك أن العمرة التي يتمتع فيها المر ﴿ بالحج ، لا تتم إلا بأن ُيهَمْدِي صاحبِها مَعَدْبَاً ، أو يصوم إن لم يجد

<sup>(</sup>۱) وق نسخة «كراهيته »

كهدْياً ، وإن العمرة في عبر أشهر الحج نتم بغير كهدّي ولا صيام ، فأراد عمر رضى الله عثه بالذي أمر به من دلك ، أي يزار البيت في كل عام مرتين ، وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج ، فيلزم الناس دلك ، فلا يأتون البين إلا مرةً واحدةً في السنة .

فأخبر ابن عمر رضى الله عنهما ، عن عمر رضى الله عنه في هذا الحديث أنه إنما أمر، بإفراد العمرة من الحج ، لئلا يلزم الناس ذلك ، فلا يأتون البيت إلا مرة واحدة في السنة ، لا لكراهته التمنع لأنه لبس من السنة .

فأما قوله : إنه أتم <sup>(۱)</sup> لعمرة أحدكم وحجته ، أن يفرر <sup>(۲)</sup> كل واحدة من صاحبتها ، فإن ما رويتا عن ابن عباس رضى الله عنهما عنه يدل على خلاف ذلك .

وقد روينا عن ابن عمر رضى الله عنهما من رأبه ، خلافا لدلك أيضاً .

٣٦٩٤ ـ مَرْثُ ابن مرزوق ، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال: ثنا شعبة ، قال: ثنا صدوة نن يسار وأبو يعفور ، سمعا ابن عمر رضى الله عنهما يقول (كَأَنْ أعنمر فى العشر الأول من دى الحجة ، أحب إلى من أن أعتمر فى العشر البواق ) .

٣٦٩٥ ـ مَرَثُنَ يُونَى ، قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا صدفة بن يسار ، سمع ابن عمر رضى الله عنهما يمول ر عُمرة في العشر الأول من ذي الحجة أحثُ إلى من أعتمر في العشر البواقي).

فحدثت به نافعاً فقال : نهم ، عمرة فيها َهدْىُ أو صيام أحب إليه من عمرة ، ليس فيها َهدْى ولا صيام .

٣٦٩٦ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن كثير ابن جمهان ، قال ( حججنا وفينا رجل أعجمى ، فلسَّى بالعمرة والحج ، فعبنا ذلك عليه .

فسألنا ابن عمر رضى الله عنهما فقلنا : إن رجلاً منا لَّتَى بالعمره والحج فما كفارته ؟ قال ( رجع<sup>(٣)</sup> بأجرين ، وترجعون بأجر

٣٦٩٧ ـ مَرْثُنَّ يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن صدمه بن يسار ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال (والله كأنْ أعتمر قبل الحج وأهدِى ، أحب إلى من أن أعتمر بعد الحج و ذى الحجة » .

فهذا عبد الله بنعمر وضي الله عنهما أيضاً، قد فضَّل العمرة التي في أشهر الحج، على العمرة التي في غير أشهر الحج.

فدل ذلك على صحة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه لأن ابن عمر رضى الله عنه لو كان سميع ذلك من عمر رضي الله عنه كل الله عنه كان الله عنه كان من عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل ، عن الزهمى إذاً ، لما قال بخلاف ذلك ، لأنه قد سميع أباء قاله بمحضرة أصحاب النبي المسلمين الإينكره عليه منكر ، ولا يدفعه عنه دافع ، وهو أيضاً ، فلا يدفعه عنه ولا يقول له : إن رسول الله من قد كان فعل هذا .

و لكن الحكى في ذلك عن عمر رضي الله عنه ، هو إرادة عمر وضي الله عنه أن يزار البيت ،وباقى الكلام بعد ذلك .

 <sup>(</sup>۱) قوله ( إنه لم أتم الح ) والصواب إسقاط ( لم ) فلدلك لم نثيتها . عجد زهرى النجار .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة «يفرد» . (۳) وق نسخة «يرجم» .

فكلام سالم ، خلطه الزهمى بروايته ، فلم يتميز .

فأما قوله ( إن العمرة في أشهر الحج ، لا تتم إلا بالهدي لمن بجد الهدَّى ، أو بالصيام لمن لا يجد الهدْي ) فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها ، وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج ، إذا كان واجباً فيها ، وهذا كله إذا كان الحج يتلوها .

فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك\_عندنا والله أعلم \_ أنا رأينا الهــَـدْيَ الذي يجِب في المتعة والْـقــرَان، يؤكل بانفاق المتقدمين جميعاً ، ورأينا الهدى الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة ، لا يؤكل منه باتفاقهم جميعاً .

فلما كان الهدى الواجب فى المتمة والقير آن يؤكل منه ، ثبت أنه غير واجب ، لنقصان فى العمرة ، أو فى الحجة التى بعدها ، لأنه لو كان لنقصان ، لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ، ولكان لا يؤكل منه ، كما يؤكل منه

٣٦٩٨ \_ وقد حَرَثُ أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا وكيع . ح .

٣٩٩٩ \_ و مَرْشُنْ فهد ، قال : ثنا الخضو بن محمد الحرانى ، قال : أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة ، قانوا جميعاً : عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن على بن حسين ، عن مروان بن الحكم قال (كنا نسير مع عثمان بن عفان رضى الله عنه ، فا ذا رجل 'يكبِّي بالحج والعمرة ، فقال عثمان رضى الله عنه ( مَنْ هذا ؟ ) فقالوا : على لا .

فأتاه عثمان رضى الله عنه فقال ( ألم تعلم أنى نهيت عن هذا ؟ ) فقال ( بلى ولكنى لم أكن لأدع قول النبي عَلَيْق لقولك » .

. ۳۷۰ ح*قرشنا* على بن شيبة ، قال : ثنا خلاد بن يحيي ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن بكير بن<sup>(۱)</sup>عطاء قال : **صَدّثن** حريث بن سليم<sup>(۲)</sup> العذرى ، عن على رضى الله عنه أنه لـبّى بهما جميعاً ، فنهاه عثمان رضى الله عنه ، فقال على رضى الله عنه : أما إنك قد رأيت .

فهذا على رضى الله عنه قد أخبر عن رسول بَرْاتُ بخلاف النهى ، عن قِرَ ان العمرة والحج ، وفعل فى ذلك خلاف ما أمر به عن ذلك ، فعل هذا من على خلاف ما أمر به عن ذلك ، فعل هذا من على رضى الله عنه أنه قد كان عنده تفضيل القرآن على الإفراد ، عن النبي تَرَاتُ ، ولولا ذلك ، لما أنكر على عُمان رضى الله عنه ما رآى ، ولا فضًل رأيه على رأى عُمان رضى الله عنه فى ذلك ، إذ كانا كلاهما ، إنما أمرا با أمرا به من ذلك عن شى واحد ، وهو الرأى .

ولكن خلافه لمثمان رضى الله عنه في ذلك ، دليل ـ عندنا ـ على أنه قد علم فضل القِرَانِ على ما سواه ، من رسول الله عَلِيَةِ .

وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن رسول الله عَلَيْكُ كان قَرَنَ في حجة الوداع .

٣٧٠٠ \_ صَرَّتُنْ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيي بن يحيي ، قال : ثنا داود بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن دينار ،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « عن » . (٢) وفي نسخة « سلبان » .

عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( اعتمر رسول الله عَلِيْقَةُ أَرْبَعَ عَمَرُ ، عَمْرَةَ الجِحْمَةَ ، وعمرَ له من العام المقبل ، وعمرته من الجعرانة ، وعمرته مع حجبه ، وحج حجة واحدة .

فإن قال قائل ، فكيف نقبلون هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وقد رويتُم عنه في الفصل الأول أن رسول الله عليه تقلق تمتم ؟

قيل له : قد يجوز أن يكون رسول الله عَلِيَّةِ أحرم في بدء أمره بعمرة ، همفيي فيها منمتعاً بها ، ثم أحرم بحجة قبل طوافه ، فكان في بدء أمره متمتعاً ، وفي آخره (١) قارنا .

وأخبر ابن عباس رضي الله عنهما ف الحديث الأول بتمتع رسول الله عَيَّكَ ، لينني قول من كره المتمة ، وأخبر ف هذا الحديث الثانى بِقِـرَانه على ما كان صار إليه أمره بعد إحرامه بالحجة .

فتبت بذلك أن رسول الله عَرَائِيَّةِ قد كان في حجة الوداع ، متمتّعاً بعد إحرامه بالعمرة ، إلى أن أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارناً .

٣٧٠٢ \_ وقد حَرَّثُ فهد ، قال : ثنا النفيلي ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا أبو إسحاق ، عن مجاهد قال : سثل ابن عمر : كم اعتمر دسول الله عَلِيَّةِ ؟ فقال : مرتين .

فقالت عائشة رضى الله عنها لقد علم ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ قد اعتمر ثلاثاً سوى عمرته التي قرنها بحجته .

فإن قال قائل : فكيف تقبلون مثل هذا عن عائشة رضى الله عنها ؟ وقد رويتم عنها فى أول هذا الباب ما قد رويتم ، من إفراد رسول الله ﷺ وتمتعه على ما ذكرتم ؟

قيل له : دلك عندنا \_ والله أعلم \_ على نظير ما صححنا عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيكون ما علمت عائشة رضى الله عنها من أمر رسول الله على أنه ابتدأ فأحرم بعمرة ، ولم يقرنها حينثذ بحجة ، فمضى فيها على أن يحج وقت الحج ، فكان في ذلك متمتماً بها ثم أحرم بحجة مفردة (٢) في إحرامه بها لم منتدى معها إحراماً بعمرة ، فصار بذلك فارنا لها إلى عمرته المتقدمة .

فقد كان في إحرامه على أشياء مختلفة ، كان في أوله متمتماً ، ثم صار محرماً بحجة أفردها في إحرامه ، فلزمته مع العمرة التي كان قدمها ، قصار في معنى القارن والمتمتع .

وأرادت \_ يعنى عائشة رضى الله عنها \_ بذكرها الإفراد ، خلافاً للدين يرون أن النبي عَلَيْكُ أهلَ بهما جميعًا .

٣٧٠٣ \_ وقد **مَرَثُنُ** أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع أن ابن عمر خرج من المدينة إلى مكة 'مهيلاً بالعمرة ، مخافة الحصر ، ثم قال ( ما شأنهما إلا واحد،، أشهدكم أنى قد أوجبت إلى عمرتى هذه حجة ) .

ثم قدم فطاف لهما طواعاً واحداً ونال ( هَكَذَا فَعَلَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْتُهُ ) .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « آخر أمره · (۲) وق نسخة « متوردة » .

٣٧٠٤ ـ وقد حَرَثُ أحمد هو ابن داود بن موسى ، قال : ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال : ثنا عبد العزيز ابن عمد ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، أن ابن عمر رضى الله عنهما أراد الحج عام ترل<sup>(١)</sup> الحجاج بابن الزبير ، فأحرم بعمرة فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ، وإنا نخاف أن نصد (٢) عن البيت .

فقال ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ۚ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةَ ۚ (٣) تَحسَـنَةٌ ﴾ إذاً أصنع كما صنع رسول الله ﷺ ، أشهدكم أنّى قد أوجبت عمرة ثم خرج .

حتى إذا كان بظهر البيداء قال ( ما شأن الحج والعمرة إلا واحداً أشهدكم أنى قد أوجبت حجاً مع عمرتى ) .

فانطلق أيهــل بهما جميعاً حتى قدم مكه ، مطاف بالبيت ، وبين الصّــفا والمروة ، ولم يزد على دلك ، ولم ينحر ، ولم يحلق من شيء حرم عليه ، حتى يوم النحر ، فحلق ورآى أن قد قضى طواف الحج بطوافه ذلك الأول ، ثم قال ( هكذا صنع النبي ﷺ ) .

٣٧٠٥ - مَرْثُ ربيع المؤذن،قال:ثنا شعيب بن الليث،عن[الليث عن] نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أراد الحج عام نزل(٤) الحجاج بابن الزبير.

فقيل له : إن الناس كاثن بينهم قتال ، وإن نخاف أن يصدوك<sup>(ه)</sup> عن البيت .

فقال ﴿ لَهَٰدَ كَانَ كَكُمْ ۚ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ كَسَنَةٌ ﴾ إداً أصنع كما صنع رسول الله عَلَيْكُ ، إنى أشهدكم أني فد أوجبت حجاً مع عمرتي ، ثم حرج .

حتى إدا كان بظهر البيداء قال (ما شأن الحج والعمرة إلا واحدًا ، أشهدكم أنى قد أوجبت حجاً مع<sup>(٦)</sup> عمرتى وأهدَى هدياً اشتراه بـ ( ُقدَيْـد )<sup>(٧)</sup> .

فانطلق أيهمل بهما جميعا ، حتى قدم مكمة ، فطاف بالبيت وبين الصّفا والمرة ، ولم يزد على ذلك ، ولم ينحر ، ولم يعلق ، ولم ينحر ، ولم يُحمِلُ من شيء حرم عليه ، حتى كان يوم النحر ، فنحر ، وحلق ورآى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول ، وكذلك فعله رسول الله عَلَيْكُمْ .

فإن قال قائل : فكيف تقبلون مثل هذا عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وقد رويتم عنه فيما تقدم أن النبي عَلِيْقًا تمتع ؟

<sup>(</sup>۱) وق نسعة « نرول » .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « يصدوك » . أن صد : من ( الصد ) وهو الصرف والمع . أي : عم ونحبس .

 <sup>(</sup>٣) أسوة . بكسر همزة وضمها : القدوة . قوله ( بطهر البداء ) أى من المازة والصعراء . قوله ( إلا واحداً )
 أى : ق الصد وعدمه والحم أفضل ، فلا وجه لافتصارى على العمره المردة .

<sup>(\$)</sup> وفي نسخة « نرول » . (ه) وفي نسخة « يغروك » .

<sup>(</sup>٦) قوله ( تد أوجت حجاً الح ) أى : أدحلته عليها وحمد بشهما ، فال المحدث القارى : فيه دايل على أن من أحرم بعمرة من الميقات ثم أحرم بعمرة من الميقات ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط من العمرة كان قاراً ، وكذا إن أحرم من الميقات بعجة ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف كان قاراً ، الفعاة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . انتهى .

<sup>(</sup>٧) ﴿ قديد ٤ : مصعراً : موسع بين مكة والمدينة - المولوي وصي أحمد ، سامه الصمد -

فجوابنا له في ذلك ، مثل جوابنا له في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وعائشة رضي الله عنها .

٣٧٠٦ ـ وقد صَرَشُنَ فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا عبد السلام بن حرب ، عن سعيد ، عن فتادة ، عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير ، عن عمران بن الحصين أنه سمع النبي عَرَالُكُمْ يُلَسِّي بعمرة وحجة .

فإن قال قائل: فقد رويتم عن عمران أيضاً فيا تقدم في هذا الباب أن رسول الله عَلَيْظَةُ تمتع ، فكيف تقبلون عنه أن رسول الله عَرَائِلَةٍ قون ؟

فجوابنا له في ذلك ، مثل جوابنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

٣٧٠٧ ـ وقد **مَرَثُنُ** نصر بن مرزوق ، قال : ثنا علي بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعمر ، عن حميد ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي عَمَلِيَّهُ أنه كَنَّى بعمرة وحجة وقال « لبيك بعمرة وحجة » .

فذكر بكر بن عبد الله المزنى لابن عمر قول أنس رضى الله عنه ، قال : دهل أنس ، إنما أهل وسول الله عَلَيْكُم بالحج ، وأهللنا به معه ، فلما قدمنا مكة قال « من لم يكن معه عَدْىٰ ۖ فَـٰـنْـيُــحِــلَ ۖ » .

قال بكر: فرجمت إلى أس رضي الله عنه ، فأخبرته بقول ابن عمر رضي الله عنهما ، فلم يزل يذكردلك حتى مات .

٣٧٠٨ \_ مَرْشُلُ حسين بن نصر ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا حميد ، قال : و صَرَشَى بكر بن عبد الله ، عن أنس رضى الله عنه مثله قال : بكر ، فذكرت ذلك لابن عمر فقال ( دهل أنس رضى الله عنه إنما أهلَّ رسول الله عَلَيْكُم بالحج ، وأهللنا به ) .

٣٧٠٩ ـ مَرَثُنَ حسين ، هو ابن نصر قال : سمت يزيد بن هارون ، قال : أنا حميد ، فذكر مثله بإسناده وزاد · ( فلما قدم رسول الله عَرَاقَةُ هدى منه عدى فلم يُحَـِلُ ).

. ٣٧١ \_ صَرَّتُ مَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن بكر قال : أخبرت ابن عمر رضى الله عنه الله عنه فقال ( نسي أنس رضى الله عنه ) .

فلما رجع قال بسكر لأنس: إن ابن عمر رضى الله عنهما يقول نسى فقال أن يعذونا<sup>(١)</sup> إلا صبياناً ، بل سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول « لبيك بعمرة وحجة معاً » .

أَفَلا تَرَى أَنَ ابنَ عَمَو رضَى الله عَنْهُما ، إَمَا أَنْكُمَ عَلَى أَنْسَ رضَى الله عَنْهُ قُولُه ( إِن رسول الله عَلَيْكُمْ أَهْلَّ شَهَا جِمِيمًا ؟ ) .

و إنما كان الأمر عند ابن عمر أن النبي عَلِيُّ أهلَّ بحجة ، ثم صيرها عمرة بعد ذلك ، وأضاف إليها حجة ، فصار حيئنذ قارنًا .

فأما فى بدء إحرامه ، فإنه كان ــ عنده ــ مفرداً ، ثم قد تواترت الروايات بعد ذلك ، عن أنسرضى الله عنه بدخول النبي ﷺ فسهما جميعاً .

<sup>(</sup>۱) وفي نمخة « تعذو ا » .

٣٧١٦ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا حبان ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا أيوب ، عن أبى قلابة ؛ عن أس رضى الله أن النبي ﷺ لما استوت به راحلته على البيداء ، جمع بينهما .

٣٧١٢ \_ مَرْشُنَا ابن مرروق ، فال : ثنا عبد الله بن بكر ، عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه . ح .

٣٧٦٣ \_ و صَرَقُتُ ابن مرزوق ، فال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى قزعة ، عن أنس رضى الله عنه ، قال : سمت النبي سَرِّيَ يَقُول « لبيك بعمرة وحجة » .

٣٧١ \_ مَرَثُنُ فهد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب ، عن ابن أبى ليلي ، عن ثابت البناني ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي عَلِينَةٍ ، مثله .

٣٧١٥ ـ مَرْثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن أس رضى الله عنه ، عن النهى عَرِيقَة ، مثله .

٣٧١٦ ـ مَرَّثُ ابن أبى داود ، قال : ثنا عمرو بن خلد ، قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، هو الرق ، عن أيوب ، عن أبى قلابة و حميد بن هلال ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنت رديف (١) أبى طلحة وركبتى تمس ركبة النبى مَرَّبَةً فلم يَرَالِيهُ فلم يَرَالِهُ المصرخون مهما حميماً بالحج والعمرة .

٣٧١٧ \_ حَرِّشُكُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامم ، عن سفيان ، عن يحيي بن أبى إسحاق ، قال : سمت أنسا يقول : سممت رسول الله عَرَائِكُ يقول « لبيك بعمرة و بحجة معاً » .

٣٧١٨ ـ عَرْشُنَا أَبُو أُمِيةً ، قال : ثنا عمرو بن عاصم الحكلابي . ح .

٣٧١٩ \_ و حَدَّثُ سليان بن شعيب الكيسانى ، قال : ثنا الخصيب ، قالا : ثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس رضى الله عنه قال : اعتمر رسول الله ﷺ عمرة من الجحفة ، وعمرة من العام المقبل ، وعمرة من الجعرانة ، وعمرة حيث قسم غنائم حنين (٢) ، وعمرة مع حجته ، وحج حجة واحدة .

٣٧٢٠ ـ عَرَشُنَّ أَبُو أُمِيةَ قال : ثنا الحسن بن موسى وابن نفيل قالا : ثنا أبو خيثمة ، عن أبى إسحاق ، عن أبى أسماء ، عن أنس رضى الله عنه قال : خرجنا نصرخ بالحجة .

فلما قدمنا مكمة أمرنا رسول الله عَلِيَّةِ أن نجعلها عمرة وقال ( لو استقبلت<sup>(٣)</sup> من أمرى ما استدبرت ، لجعلتها عمرة ، ولكني مُسقَّتُ الْهَــَـدْيَ ، وقرنت الحج والعمرة .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « ردف » .

 <sup>(</sup>۲) «حنین» بمهملة و نوئیر مصراً ، واد إلى جنب الحجاز قریب من الطائف ، بینه و بین مكة بصفة عشر میلا من جهة عرفات .
 قاله الحافظ في فتيح الباري .

وقال الإمام العبيى : هو واد على ثلاثة عشر ميلا من مكة ويوم كانت غروة هوارن بعد الفتح في حامس شوال ، هذا كلامه في عمدة القاري .

 <sup>(</sup>٣) لو استقلت اخ. أى : لو عرفت في أول الحال ما عرفت آجراً من جوار العبره في أشهر الحج لجملتها عمرة ،
 أى : أحكنت متمنعاً إرادة لمحالفة أهل الجاهلية ، ولا حللت ، ولكن أتقبع الإحلال لى ، لأنى سقت الهدى وقرت فلا يجوز لى الإحلال حتى يبلع الهدى عله ، وذلك في أمام النحر ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

قال أبو جعمر : فني هدا الحديث من قول النبي عَلِيَتُه أنه قرن الحج والممرة ، ققد دل دلك على صحة قول من أحدر من فعله بما يوافق دلك .

٣٧٢١ ــ وقد *طَرَثُن* يونس . في : ثما عبد الله بن بوسف . ح .

٣٧٢٢ ـ و حَدَثُنَ ربيع المؤدن ، قال : ثنا شعيب ، قالا : ثنا الليث ، عن يربد بن أبى حبيب ، عن أسم ، أبي عمران ، أمه قال : حججت مع موالى (۱) فدحلت على أم سلمة رضى الله عنها ، فسمعتها تقول : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول « أهـنّاوا ، يا آل محمد ، بعمرة في حجة » وهذا أيضاً مثل ذلك .

٣٧٢٣ ــ وقد صَرَيْتُ فهد ، قال : ثنا الحمانى ، قال : ثنا أبو خالد ، وأبو معاوية . ح .

٣٧**٢٤ ـ و مَدَرَثْنَا** فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، قالوا جميعاً : عن الحجاج ، عن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس رضى الله عنهم ، عن أبي طلحة أن النبي عَرَاقِهَا ، قرن بين الحج والعمرة .

٣٧٢٥ ـ مَرَثُنَ أَبُو سَكُره وعلى من معبد ، قالا : ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : ثنا داود بن يزيد الأودى ، قال : سمت عبد الملك بن ميسرة الزراد ، قال : سمت النزال بن سبرة يقول : سمت سراقة بن مالك بن جمشم يقول : سمت رسول الله عَلِيْقِ بقول « دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » قال : وقرن رسول الله عَلِيْقِ في حجة الوداء .

فقد اختلفوا عن النبي ﷺ في إحرامه في حجة الوداع ، ما كان فقالوا : ما روينا ، وتنازعوا في دلك على ما قد دكرنا .

وقد أحاط علمنا أنه لم يكن إلا على أحد تلك المنازل الثلاثة ، إما متمتع ، وإما مفسرِد ، وإما قارن .

فأولى بنا أن ننظر إلى معانى هده الآثار ونكشفها ، لنعلم من أن جاء اختلافهم ميها ، وهف من دلك على إحرامه ﷺ ما كان .

فاعتبرنا ذلك ، فوجدنا الذين يقولون : إنه أفرد يقولون ؛ كان إحرامه بالحج تُمفُــرِداً ، لم يَــكن منه قبل دلك إحراء بغبره .

وقال آخروں: بل قد كان قبل إحرامه بتلك الحجة أحرم<sup>(٢)</sup> بعمرة ، ثم أضاف إليها هذه الحجة ، هكذا يقول الذين قالوا: قَرَن .

وقد أخبر جابر رضى الله عنه في حديثه ، وهو أحد الذين قالوا : إن النبي عَلَيْكُ أفرد ، أن رسول الله عَلَيْكُ أحرم بالحجة حين استوت به نافته على البيدا .

وقال ابن عمر : من عند المسجد ، وهو أيضاً ممن قال : إن رسول الله عِلَيْكُمُ أمرد بالحج في أول إحرامه . فكان بدء إحرامه ، عليه السلام ، عند ابن عمر ، وجابر رضى الله عنهم بعد حروجه من السجد . وقد أييًـنَـا(٢٠) عنه فيما تقدم من كتابنا هذا أنه قد كان أحرم في دُهِـرِ الصلاة في المسجد .

<sup>(</sup>۱) وق سخة « مولى ن » . (۲) وق نسخة « إحرام » . (۳) وق نسخة « أثبتنا »

فيحتمل أن يكون الذين قالوا إنه فرن ، سمعوا تلبينه في المسجد بالعمرة ، ثم سمعوا بعد دلك تنبيته الأخرى ، خارجاً من المسجد بالحج خاصة .

فعلموا أنه قرن ، وسمعه الذين قالوا إنه أفرد وقد كَبَّي بالحيج خاصة ، ولم يكونوا سمعوا تلبيته قبل دلك بالعمرة ، فقالوا أفرد .

وسمعه قوم أيضاً وقد لبَّى في المسجد بالعمرة ، ولم يسمعوا تلبيته بمد حروجه منه بالحج ، ثم رأوه بمد ذلك يفعل ما يفعل الحاج ، من الوقوف عرفة وما أشبه ذلك ، وكان ذلك ــ عندهم ــ بعد خروجه من العمرة فقالوا تمتع عروى كل قوم ما علموا .

وقد دخل جميع ما علمه الذين قالوا أفرد ، وما علمه الذين قالوا إنه تمتع فيما علم الذين قالوا إنه قرن ، لأنهم أخبروا عن تلبيته بالعمرة ، ثم عن تلبيته بالحجة بعقب ذلك .

فصار ما ذهبوا إليه من ذلك ، وما رووا ، أولى مما ذهب إليه من خالفهم وما رووا .

ثم قد وجدنا بعد ذلك أفعال رسول الله عَلَيْكُم تدل على أنه كان قارناً ، ودلك أنه عليه السلام لا يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمن أصحابه أن يُحِيلُوا إلا من كان ساق منهم هديا ، وثبت هو على إحرامه ، فلم يحل منه إلا في وقت ما يحل الحاج من حجه ، وقال « لو استقبلت من أمنى ما استدبرت ، ما تُسقّت الهدّى ، ولجملتها عمره ، فن كان ليسمعه هديا ، فليحل ، وليجملها عمرة ، هكذا (١) حكاه عنه جابر بن عبد الله ، وهو ممن يقول : إنه أفر د ، وسنذكر ذلك وما روى فيه في باب فسخ الحج إن شاء الله تعالى.

فلوكان إحرامه ذلك كان بحجة ، لكان هديه الذى ساقه تطوعا ، فهد ْى ُ<sup>(٢)</sup> النطوع لا يمنع من الإحلال الذي يحله الرجل إذا لم يكن معه هد ْىُ .

ولكان حكمه ﷺ وإن كان قد ساق هد يأ ـ كحسكم من لم يَسُق ْ هدياً ،لأنه لم يخرج على أن بتمتع فيكون دلك الهدى للمتعة ، فتمنعه من الإحلال الذي كان يحله ، لو لم يسق هدياً .

الاترى أن رجلا لو خرج يريد التمتع ، فأحرم بعمرة ، أنه إذا طاف لها ، وسعى ، وحلق ، حل منها ، ولو كان ساق هدياً لمتعته لم يحل حتى يوم النحر ، ولو ساق هدياً تطوعاً ، حل قبل يوم النحر بعد فراغه من العمرة .

فثبت بدَلك أن هدْى َ النبي ﷺ ، لما كان قد منعه من الإحلال، وأوجب ثبوته على الإحرام إلى بوم النحر، ، أن حكمه ، غير حكم هدي التطوع ، فائتنى بذلك قول من قال : إنه كان مفرداً .

وقد ذكرنا فيا تقدم من هذا الباب ، عن حفصة أنها قالت لرسول الله عَرَاقَةَ (ما شأن الناس حَلُوا ، ولم تحل أنت من عمرتك ؟

فقال « إنى قلدت َهَدْ بي ولبَّـدْتُ رأسي . فلا أحل حتى أنحر » .

فَعَلَ ذَلِكُ عَلَى مَا ذَكُونًا ، وعَلَى أَنْ دَلَكُ الْهَدَّى ۖ ، كَانَ هَدِياً بَسَبِ عَمْرَةً بِرَاد بِهَا قِرَ انْ أَو مُتَّعَةً .

فنظرنا في ذلك ، فإدا حفصة رضي الله عنها فد دل حديثها هذا ، على أن دلك القول من رسول الله عَلَيْكُم ، كان بمسكة ، لأنه كان منه ، بعد ما حل الناس .

و هد يجوز أن يكون النبي لِمُلِيَّةٍ قد طاف قبل دلك ، أو لم يطف .

فإن كان قد طاف قبل ذلك ، ثم أحرم بالحجة من بعد ، فإنما كان متمتماً ، ولم يكن قار ماً ، لأمه إنما أحرم بالحجة بعد فراعه من طواف العمرة .

وإن لم يكن طاف قبل دلك، حتى أحرم بالحجة، فقد كان قارنا ، لأنه قد يرمته الحجة قبر طوافه لهمرة. وله المعمرة. وله المعردة . وله المعردة المعتمل دلك مادكرنا ، كان أولى الأشياء بنا أن تحمل هذه الآثار، على مافيه انفاقها ، لا على مافيه تصادها .

فسكان على بن أبى طالب ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وعائشة رضى الله عنهم ، قد روبها عمهم أن رسول الله ﷺ تمتع ، وروينا عنهم أنه قرن ، وقد ثبت من قوله ما بدل ، على أنه قدم مكم ، ولم يكن أحرم بالحج قبل ذلك .

وإن جعلنا إحرامه بالحجة ، كان قبل الطواف للعمرة ، ثبت الحديثان جميعاً ، فكان رسول الله عَرَّجَة قدكان متمنعاً إلى أن أحرم بالحجة ، فصار قارناً .

و إن جملنا إحرامه بالحجة ، كان بعد طوافه للعمرة ، جعثناه منمتعاً ، ونفيما أن بكون درياً ، فحماناه متمتعاً في حال ، وفارناً في حال .

شبت بدلك أن طوافه للعمرد ، كان بعد إحرامه بالحجة ، فثبت بدلك أن رسول الله يُؤَلِّينُهُ ، فدكان في حجة الوداع قارناً .

فقال فئل: ممن كره الفيرَّارَ والنَّمْتُع ، لن استحبهما: اعتللتم علينا بقول الله عر وجل ﴿ فَمَنْ آمَـنُّعُ بِالْهُمُمْرَاهُ إِلَى الْحَرَّحُ فَمَا اسْنَمَـنْسَرَ مِنَ الْهَـدُى ﴾ فى إباحة المتعة ، وايس ذلك كذلك ، وإنما نأويل هده الآية ، ما روى عن عبد الله بن الربس .

٣٧٢٦ - مدكر ما حَرَّثُ محد بن الحجاج ، ونصر بن مردوق ، فالا : ثنا الحصب بن ناصح ، فال : ثنا وهيب ابن خلد ، عن إسحاق ابن سويد ، فال : سمت عبد الله بن الزبير وهو يحطب يفول ( يا أيها الناس ، ألا إنّه والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرج الرجل حاجاً ، فيحبسه عدو ، أو مرض ، أو أمر يمذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف به سبعاً ، ويسمى بين الصفا والمروة ، ويتمتع بحله إلى العام المقبل ، فيحج ويهدى ) .

٣٧٢٧ ـ **مَرَثُنَ مُحَ**د مَن خَرَعَة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حماد ، قال: أنا إسحاق بن سويد ، فذكر نحوه قال<sup>(۱)</sup> فهذا تأويل هذه الآية .

مين لهم . نئن وجب أن يكون تأويلها كدلك لقول ابن الزبير ، فإن تأويلها أحرى أن لا يكون كذلك ،

<sup>(</sup>۱) وو نسخة « قالوا »

لما رويناه عن رسول الله عَلِيَّةِ ، وعن أصحابه من بعده ، مثل عمر ، وعلى رضى الله عنهما ، ومن دكرنا معهما<sup>(1)</sup> فيا تقدم من هذا الباب .

٣٧٢٨ ـ وقد صَرَّتُ يوس، قال: ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبى نصر قال ( أهللت بالحج ، فأدركت علياً رضى الله عنه فقلت : إنى أهللت بالحج ، أفاًستطيع أن أضم إليه ؟ ) .

فقال ( لا ، لو كنت أهللت بالعمرة ، ثم أردت أن تضيف إليها الحج ، فعلت ) .

٣٧**٢٩ ـ صَرَّتُنَا مُحَد** بن خزيمة ، فال : ثنا حجاج ، فال : ثنا أبو عوامه ، عن يريد بن أبي زياد ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم ، فال : كنا مع عثمان بن عفان فسمعنا رحلا يهنف<sup>(٢)</sup> بالحج والعمره ، فقال عثمان رضى الله عنه ( مَنْ هذا ؟ ) فالوا : على نضى الله عنه ، فسكت .

• ٣٧٣٠ - حَرَثُ سليان بن شعيب ، قال : ثمنا الخصيب ، قال : ثنا هام ، عن قتادة ، عن جُرَي بن كليب ، وعبد الله ابن شتيق أن عثمان رضى الله عنه حطب ، فنهمي عن المتعة .

فقام على رضى الله عنه ، فلَــتِّى بهما ، فأسكر عثمان رضى الله عنه دلك ، فعال له على رضى الله عنه ( إن أفضلن في هذا الأسمر ، أشدنا اتباعاً له ).

٣٧٣١ ـ مَتَّنَ مُحمد بن حزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا هشيم ، قال : ثنا أبو بشر ، عن سليان البشكرى ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال ( لو أهللت بالحج والعمرة ، طفت لهما طوافا واحداً ، ولكنت مهديا ) .

قال أبو جمقر : فهذا من دكرنا من أصحاب رسول الله يَرَائِكُم ، قد صرف تأويل قول الله عز وجل ﴿ فَمَن ۚ تَمَـتُعَ بِالْمُمُورَةِ إِلَى الْحَجِ ِ فَمَا اسْتَمْيْسَرَ مِنَ الْهَمَدِ فِي ﴾ إلى حلاف ما صرفه إليه عبد الله بن الزبير، وهوأصح التأويلين عندنا ، والله أعلم ، لأن في الآية ما يدل على فساد تأويل ابن الزبير ، لأن الله عز وحل قال ﴿ فَمَن ۚ تَمَـتُعَ بِالْمُمُورَةَ إِلَى الْحَجِ ِ فَا اسْتَمْيْسَرَ مِنَ الْهَدَ فِي ، فَتَن ْ لَمْ يَجِد ْ فَصِيامَ مُ ثَلاَ ثَهَ أَيَّا مِ فِي الْحَجِ ، والصِّيام فِي الْحَجِ الله يكون بعد فَوْتِ الحج ، ولكنه قبل فوته .

ثم قال ﴿ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْنُم ْ رَبْلُكَ عَشْرَة ۚ كَامِيلَةً ، ذَٰلِكَ لِمَن ۚ كَمْ يَكُن ۚ أَهْـُلُهُ حَاسِرِى الْمَـسْجِيدِ الْحَرَامِ ﴾ فكان الله عز وجل إنما جعل المتعة ، وأوجب فيها ما أوجب على من فعلها إذا لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام .

وقد أجمعت الأمة أن من كان أهله حاضرى المسجد الحرام ، أو غير حاضرى المسجد ، ففاته الحج ، أن حكمه وذلك وحكم غبره سواء ، وأن حاله بحضور أهله المسجد الحرام ، لا يخالف حاله ببعدهم عن المسجد الحرام .

فثبت بذلك أن النعة التي ذكرها الله عز وجل في هده الآية ، هي التي يفترق فيها من كان أهله بحصرة المسجد الحرام ، ومن كان أهله بغبر حضرة المسجد الحرام ، وذلك في التمتع بالعمرة إلى الحج التي كرهها مخالفنا .

<sup>(</sup>۱) وق تسخة « معهم» . (۲) يهتف أي : ، يصرخ ويرفع صوته بها .

٣٧٣٢ ـ وقد روي عند الله بن عباس في دلك ، عن النبي عَرَيْتُهِ ، ما قد **صَرَّتُنَا محمد** بن خزيمة ، قال : ثن المعلي بن أسد ، قال : ثنا وهيب ، عن عبد الله بن طاوس ، عن ابن عباس قال (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج ، من أفجر الفجور<sup>(۱)</sup>) .

قال : وكانوا يسمّون<sup>(٢)</sup> المحرم ـ صفر ـ ويقولوں : إدا برأ الدَّبَر<sup>(٣)</sup> ، وعفا الأثر<sup>(١)</sup> ، وانسلخ صفر حلَّت<sup>(٥)</sup> العمرة لمن اعتمر .

قدم رسول الله عليه وأصحابه صبيحة (٢) رابعه وهم مُلَتُون بالحج، فأمرهم أن يجملوها عمرة قالوا: يارسول الله أي حل (٧) نحل ؟ قال ( الحل كله) ».

فهذا ابن عباس رضى الله عنهما قد أحر أن رسول الله عَلَيْثُهُ إنما مسخ الحج إلى العمرة ، ليعلم الناس حلاف ما كانوا كرهون في الحاهلية ، وليعلموا أن العمرة في أشهر الحج مناحة ، كهي في غير أشهر الحج .

وإن قال فائل : فقد ثبت بهدا عن ابن عباس رضى الله عهما أن إحرام رسول الله عَلِيَّةُ إنما كان بحجة مفردة ، فقد حالف هذا ما رويتم عنه من تمتع رسول الله عَلِيَّةِ وقرانه .

قيل له : ما في هذا حلاف لدلك ، لأنه قد يجور أن يكون إحرامه أولا ، كان بحجة حتى قدم مكة ففسخ دلك معمرة . ثم أقام عليها على أنها عمره ، وقد عزم أن يحرم بعدها بحجة ، فكان في ذلك متمتماً ، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة ، فصار بذلك قارباً .

فهذه وحوه أحديث ابن عماس رضى الله عنهما ، قد صحت والتأمت ، على أن القران<sup>(A)</sup> كان قبله التمتع والإ فراد ، فلم تنصد .

إِلاَ أَن فِي قُولِه « لُولا أَنِّي 'سَقَّتُ الهَـدْيَ لِحَللت كما حل أصحابي » دليلا على أن سياقه الهـَـدْيَ قد كانت

<sup>(</sup>١) من أخر معور . أي : من أعصم الديوب .

فُ الإمام نعيبي ( و أعجور : الانتعاث في المقاضي وقد شر نفجر شمور ، من بات : صر ) المهمي ٠

 <sup>(</sup>۲) بسمون المحرم ( صفر ) أي- سنئون محربمه إليه ، أثلا تنوس علمهم ثلاثة أشهر حرم ، فنضبق سالك أحواهم وهو المراد بالمديء المدكور في نقرآن .

 <sup>(</sup>٣) إذا برأ الدبر : بنتح الماء ، معناه : إذا أناق الدبر ، يعتج الدال والماء الموحدة ثم الرء ، وهو ما يؤثر في طهر الإبل
 سبب اصصكاك لقتب والحمل عليها في سفر . قاله الإمام العيني .

<sup>(</sup>٤) عما الأثر. أي : درس وانمحي . و ( عموته : محوته ) يتعدى ولا يعدى ، وانسمت صبر أي : مصي .

<sup>(</sup>ه) حلت العمرة لمن اعتمر . أي : صار الإحرام لمن أواد أن يحرم بها جائراً .

 <sup>(</sup>۲) وق نسخة « صبحة » ·
 (۷) أى حل حل · أى : أى شيء من الأشباء بحل انا .

قوله ( المحل كله ) يعني : حميم اعرم على المحرم حتى الحجاع ، ودلك تمام الحل . المولوي وصي أحمد ، سامه الصمد •

<sup>(</sup>A) وو حجة « على أن القرآن الدى » .

ق وقت قد أحرم فيه بممرة ، يريد بها التمتع إلى الحجة ، لأنه لو لم يكن فعل ذلك ، لكان هديه ذلك تطوعاً ، والتطوع من الهدى غير مانع من الإحلال الذي يكون لو لم يكن الهدى .

فعل ذلك على أن إحرام رسول الله عليه ، كان أولا بعمرة ، ثم أتبعها حجة ، على السبيل الذي ذكرنا فيا تقدم من هذا الباب .

ولمَّا ثبت بما وصفتا إباحة العمرة في أشهر الحج ، أردنا أن ننظر ، هل الهَمَدُى الواجِب في القِيرَ الْ ِكَانَ للقصان دخل العمرة ، أو الحجة إذا تُقرِرَتَا أم لا ؟

فرأينا دلك الهدى بؤكل منه ، وكذلك رسول الله عَلِيُّ معله .

٣٧٣٣ ـ وَرَشَنَ محمد بن حريمة وفهد، قالا : ثنا -بد الله بن صالح ، قال : وَرَشَى الليث ، قال : وَرَشَى ابن الهاد ، عن جعمد ، عن أبيه (١) ، عن جار بن عبد الله رضى الله عنه في الحديث الطويل قال : وكان على رضى الله عنه قدم من الحين بهدري لرسول الله على من الحين ، فكان جهاه الحمدي الدى قدم به رسول الله على وعلى من الحين ، منا الحين ، فأشرك منا قد مدنة ، فنحر رسول الله على منها ثلاثاً وستين بيده (٢) ، ونحر على رضى الله عنه سعة وثلاثين ، فأشرك عبياً في هديه .

ثم أخذ من كل مدنة َ بَضْمَةٌ (٢٠ فَعلت في قدر فطبخت ، فأكل رسول ﷺ ، وعلى رضى الله عنه من لحمها وشرب من مرقها .

فلما كان رسول الله عَلَيْهِ قد ثبت عنه بما ذكرنا قبل هذا الفصل ، أنه قرن وأنه كان عليه لذلك َهدْيُ ، ثم أهدى هذه البُدنَ التي ذكرنا ، فأكل من كل بدنة ما وصفنا ، ثبت مذلك إباحة الأكل من َهدْي المنعة والقبرَان .

قلما كان ذلك الهَـدْىُ ، مما يؤكل منه ، اعتبرنا حكم الدماء الواجبة للنقصان ، هل هي كذلك أم لا .

فرأينا الدم الواجب من قص الأظافر ، وحلق الشمر ، والجماع ، وكل دم يجب لترك شيء من الحجة ، لا يؤكل شيء من ذلك ، فكان كل دم وجب لإساءة أو لنقصان ، لا يؤكل منه ، وكان دم المتمة والقران ، يؤكل منهما .

فتبت بدُّلك أنهما وجباً لمعنى ، خلاف الإساءة والنقصان .

فهذه حجة قاطمة على من كره القِيرَ أن والتمتع بالعمرة إلى الحج.

ثم الكلام بعد ذلك ، بين الذين جوزوا التمتع والقران ، في تفضيل بعضهم القرآن على التمتع ، وفي تفضيل الآخرين التمتع على القرآن فنظرنا في ذلك ، فكان في القرآن تعجيل الإحرام بالحج ، وفي التمتع تأخيره ، فكان ما عجل من الإحرام بالحج ، فهو أفضل وأثم لذلك الإحرام .

 <sup>(</sup>۱) وق نسخة « جده » .
 (۲) وق نسخة « بدنة » .

 <sup>(</sup>٣) بضمة ، بعتج الموحدة وكون صاد معجمة - أى : قطمة -

وقد روى عن علي رضى الله عنه في قول الله عز وجل ﴿ وَأَ يَكُوا الْحَمَجُ ۚ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ قال ( إتمامها أن تحرم بهما من دُوَيْدرَة ِ أهلك ) .

٣٧٣٤ ـ مَرْشُ بذلك ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي رضي الله عنه .

فَلَمُنَا كَانَ فِي الْقَرَانِ تَقديم الا حرام بالحَج على الوقت الدي يحرم به في التمتع ،كان القِـرَانُ أفضل من التمتع . وكما أثنتنا وصححنا في هذا الباب ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

## ١٠ ـ باب الهدي يساق لمتعة أو قران هل يركب أم لا؟

٣٧٣٥ ـ مَرْشُنَا موسى ، قال: أما ابن وهـ أن مالكا حدثه ، عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هورة أن رسول عَلَيْقٌ رأى رحلا بسوق بدنة قال « اركبها » .

فقال : يا رسول الله إنها بدية ، قال « اركبها و الك (١١ » .

٣٧٣٦ ـ مَرَثُنَ .وس ، قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبر نى ابن أبى دئب ، عن عجلان ، عن أبى هريرة رضى الله عمد . عن النبي براتي ، مثله .

٣٧٣٧ \_ صَرَّتُنَ ابن أبي داود ، قال : ثنا الوهبي ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن عمه موسى بن يسار ، عن أبي هريرة رصى الله عنه ، من السي يَرَقِيَّهُ ، مثله .

عبر أنه طل له في الثالثة أو الرابعة « اركبها ويحك » .

٣٧٣٨ \_ صَرَثُنَ محمد بن خريمة ، قال : ثنا حجاح ، قال : ثنا حماد ، هو ابن سفة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هر برة رصى الله عنه ، قال : مر رسول الله عَرَاقَتْه برجل يسوق بدنة ، قال « اركبها » قال : إنها بدنة ، قال « اركبها » قال : إنها بدنة ، قال « اركبها ، .

٣٧٣٩ ـ مَرْتَنَ أَمُو كَرَة ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن أبى عثمان ، عن أبيه ، عن أبى هويرة رصى الله عنه ، عن النبي سَمِّقَةً ، مثله .

٣٧٤٠ \_ حَرَثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدى ، قال : ثنا يربد بن رربع ، قال : ثنا معتمر<sup>(٣)</sup> ، عن أيوب ،

<sup>(</sup>۱) « ُوينت » بان الإمام العيلي « ويل » كلة بعال لمل وقع في هلسكة وقيل له ، لأنه كان محتاجاً وقد وثم في تعب وجهد وأشرف على هلسكة من احهن . فالمفي . أشرف على الهلاك فارك .

وقبل \* فركلة تدعر بها العرك كلامهر ، ولا يقصدون معناها ،كفولهم : لا أم لك • اعلى .

و « وبحث » كلة رحمة ، في نقاموس « و نح لويد وو نح له » كلة رحمة ، ورفعه على الابتداء و صنه بإصهر فعل ، و « و خ زيد ووبحه » نصبهما به أيضاً . انتهى ·

ومعناه : اللصف في حقه ، كأنه قال : لطف الله بلك ، لم لا تُرك ؟. (٢) وفي نسخة « معمر » .

عن عكرمة ، عن أبى هريرة رضي الله عنه ، عن السي عَلَيْتُهُ أنه رأى رحلاً يسوق بدنة قال « اركبها » قال : إنها بدنة ، قال « اركبها بسيرها<sup>(۱)</sup> الذي في عنقها » .

قال : فلقد رأيته يساير النبي لللي وفي عنقها نعل به

٣٧٤١ - مَرَثُنَ أَحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا هشيم ، عن حجاج بن أرطاة ، عن نافع أن ابن عمر رضى الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة ، قال ( اركبها ، وما أنتم بِمُسْتَنَفِّين سُنَّةً أَهْدَى من سنة محمد مَا الله ) .

٣٧٤٢ ـ حَرَّشُ عَلَّ بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا حميد الطويل ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مرَّ رسول الله عَلَيْكَة برجل وهو يسوق بدنة قال « اركبها » قال : إنها بدنة ، قال « اركبها » .

٣٧٤٣ ـ مَرْشُ عبد الله بن محمد بن خشيش البصرى ، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: ثنا هشام وشعبة ، قالا : ثنا هشام وشعبة ، قالا : ثنا قتادة ، عن أنس رضى الله عنه ، عن النبي عَرَاقِتُه ، مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا ساق بدنة لمتعة أو قِرَ ان إن له أن يركبها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : إنما كان هذا من النبى عَلِيْكُ لضُّر ّ رآه من الرجل ، فأمره بما أمره به لذلك . وهكذا نقول نحن : لا بأس بركوبها في حال الضرورة ، ولا يجوز في حال الوجود .

فاحتمل أن يكون النبي عَلِيْكُ أمر بدَلك للضرورة كما قالوا ، واحتمل أن يكون ذلك لا للضرورة ، ولكن لأن حكم البُّـذُن كلها كذلك ، تركب ق حال الضرورة ، وق حال الوجود .

- الم الم الله عنظرنا فى ذلك ، فإدا نصر بن مرزوق قد حَرَّتُ ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله علي أن رجلا يسوق بدنة وقد جهد ، قال « اركبها » قال : يا رسول الله إنها بدنة ، قال « اركبها » .
- ٣٧٤٥ \_ حَرَثُ فهد، قال: ثنا أبو غسان، والنفيل، قالا: ثنا رهير بن معاوية، قال: ثنا حميد الطويل، عن ثابت، عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَرَاقَ رأى رجلاً يسوق بدنة، فكأنه رأى به جهداً فقال « اركبها » فقال: إنها بدنة، قال « اركبها ، وإن كانت بدنة ».

وقد روي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حرف بدل على هذا المعني أيضاً .

٣٧٤٦ \_ **مَرْشُنَا** فهد ، قال :ثنا الحانى ، قال : ثنا هشيم (٢ ، عن الحجاج ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول، الرجل إذا ساق بدنة فأعيى (٣) ( اركبها ، وما أنتم بِمُسْتَنَدِّين سنة أهدى من سنة محمد عَلَيْقَ ) .

 <sup>(</sup>١) بالموحد بسيرها ، ينتج السين المهملة وسكون التعتانية ، هو الدى يقد من الجلد وجمعه ( سيور ) المولوى وصى أحمد ،
 سفه الصهد .

<sup>(</sup>٣) فأعى . أي : كلي وعجز عن الشي راجلا .

فدل ذلك أيضاً أن ما أمر به ابن عمر رضى الله عنه ، وأخبر أنه سنة محمد عَلَيْكُ هو ركوب البَـدَـنَـةِ ِ ف حال الضرورة .

ثم التمسنا حكم ركوب الهدَّى في غير حال الضرورة ، هل نجد له ذكراً في غير هذه الآثار .

٣٧٤٧ = فا ذا فهد قد صَرَّتُ ، قال : ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال : ثنا أبو خالد الأحمر ؛ عن ابن جربج ، عن أبى الزبير ، عن جابر ابن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْقُ « اركبوا الهَـدْى بالمعروف ، حتى تَجدوا خَهْسُراً »

۳۷۶۸ ـ مَدَثُّ يزبد بن سنان ، قال : ثنا ابن أبي مريم . ح .

٣٧٤٩ ـ و حَدَثُنَا ابن أبى داود ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قالا : ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر دخى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه في دكوب الهدمي : سممت رسول الله عَلَيْكُ يقول « ادكبها بالمعروف (١٠ إذا أَلْــــيَــُـتَ إليها ، حتى تجد ظهراً .

وأباح النبي عَلَيْتُ في هذا الحديث ركوبها في حال الضرورة ، ومنع من ذلك إذا ارتفعت الصرورة ووجد غبرها .

فثبت بذلك أن هذا<sup>(٢)</sup> حكم الهـَـدْي من طريق الآثاد ، تركب للضرورات ، وتترك لارتماع الضرورات .

ثم اعتبرنا حكم ذلك من طريق النظر ،كيف هو ؟ فرأينا الأشياء على ضربين .

فنها ما الملك فيه متكامل ، لم يدخله شيء يزبل عنه شيئاً من أحكاء الملك ، كالعبد الذي لم 'يدَبَّـر'ه مولاه ، وكالأمة التي لم تلد من مولاها ، وكالبدنة التي لم يوجبها صاحبها .

فكل ذلك جائز بيعه ، وجائز الانتفاع به ، وجَائز تمليك منافعه بإبدال ، وبلا إبدال .

ومنها ما قد دخله شيء منع من بيعه ولم يَرُلُ عنه حكم الانتفاع به ، من ذلك أم الولد التي لا يجوز لمولاها بيعها ، والمدبر في قول من لا يرى بيعه .

فذلك لا بأس بالانتفاع به وبتمليك منافعه للذي يريد أن ينتفع بها ببدل ، أو بلا بدل (٣) .

فكان ماله أن ينتفع به ، فله أن يملك منافعه من شاء بإبدال ، وبلا إبدال .

ثم رأينا البدنة إذا أوجبها ربها ، فكلُّ قد أجمع أنه لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يتموض بمنافعها بدلا .

فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل ، كان كذلك ليس له الانتفاع بها ، ولا يحكون له الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه إبدالاً منها .

فهذا هو النظر أيضاً ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

<sup>(</sup>١) بالمعروف ، وهو ركوبها محبب لما لا بصيبها حهد ومشقة ، ولا يعتريها منه ذبول ومنقصة .

قوله « إذا ألجئت إليها » أى : اضطررت إليها بحيث لا تجد بدأ منها . قوله « حتى نجد طهراً آخر» أى : مركوباً آخر .

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة « مكذا » .
 (٣) وفي نسخة « التي لربه أن ينتفع مها بإبدال وبلا إبدال » .

وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين .

• ٣٧٥ ـ حَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، أراه عن مغيرة ، عن إبراهيم، قال : لايشرب لبن البدنة ، ولا يركبها إلا أن يضطر إلى دلك .

٣٧٥١ ـ وَرَشُ محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا[حماد قال ثنا] هشام بن عروة،عن أبيه قال: البدنة إذا احتاج إليها سائقها، ركبها ركوباً غير فادح .

٣٧٥٢ ـ حَدَّثُ عمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، عن قيس ، عن عطاء ، مثله .

وقد روی عنالنتندمین فیقول الله عز وجل﴿ لَكُمْ ۚ فِيهَا مَناَفِعُ ۚ إِلَى أَجَـلِ مُسَـمَّى﴾ ما *فَرَشُ* ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر ، عن شعبة ، عن الحـكم ، عن مجاهد . ح .

٣٧٥٣ ــ و صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان وحبان ، عن حاد ، كليهما ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد ﴿ لَكُدَمْ فَيهَا مِنَافِعُ ۚ إِلَى أَحَــل مُسَدَّمَى ﴾ قال : في ظهورها وألبالها ، وأصوافها ، وأوبارها ، حتى تصير بدنًا .

٣٧٥٤ ـ حَرَثُنَا محمد ابن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، قال : أنا ابن أبي نجيج ، عن مجاهد ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِهُ ۚ إِلَى أَجَدٍل مُسَمَّنَى ﴾ قال : هي الإبل ينتفع بها حتى تقلد .

ه ٣٧٥ حَمَّتُ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا ورقاء ، عن منصور ، عن إبراهيم ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلُ مُسَمِّى ﴾ قال : إن احتاج إلي ظهرها (١٠ ركب وإن احتاج إلى لبنها شرب ، يعني البدن .

### ١١ -باب ما يقتل المحرم من الدواب

٣٧٥٦ ـ حَرَّثُ على بن عبد الرحمن ، قال: ثنا ابن أبي مريم ، قال: أنا يحيى بن أيوب ، عن عمد بن المجلان ، عن الفعاع بن حكيم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريره رضى الله عنه ، عن النبي المُنْتُمُ بنحو حديث مالك والليث ، يعنى أن رسول الله المَنْتُمُ قال لا خمس من الدواب 'يقْسَلُن في الحرم: العقرب ، والحدا (٢) ، والغراب ، والفارة ، والحكب العقور » .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د طهورها » .

<sup>(</sup>۲) ه الحدأ » بالكسر ، كـ « عنب » جم « حدأة » كعبة ، والراد بالعراب الأبق كما ق رواية الصحيحين وسجى من أبى جدار أيصاً هو الذي يأكل المجيف ويخطف أطعمة الباس ، وهو أخس الطير . قال الإمام العيني : وهو الذي في صدره بياس وفي المحسكم عراب البقم بخالط سواده بياس وهو أخبئها ، وبه يضرب المثل لكي خبيث . وقال عمر : وهو الذي في بمنه وطهره بياس . انتهى .

<sup>«</sup> والفَّارة » قال العلامة القارى : هو بالهمز ونبدل ألمًّا ، ويستوى فيه الأهلية والوحشية . انتخى .

والكلب العقور يفتح العبن ما نقعه عاقر وهو الحارح المفترس المروف قاله أبو الطليب الحنبي •

وقال الثبيج الأجل في اللمعات: أراد به كما سَبِّع بجرح ويعترس ، كالأسد والنُّر والدُّب فإنَّه يسمى كلياً. انتهى،

٣٧٥٧ ـ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا زهبر بن عد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي صالح ، عن أبي هر يرة رضى الله عنه قال ( الحكاب العقور : الأسد ) .

٣٧٥٨ \_ صَرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا حفص بن ميسره ، قال : صَرَثْتَي زيد بن أسلم ، عن ابن سيلان ، عن أبي هر رة رضي الله عنه ، مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا فقالوا : السكاب العقور الذي أباح انتبي عَلَيْكُ قتله ، هو الأسد ، وكالسبع عقور ، فهو داخل في ذلك .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الحكاب العقور ، هو الحكاب المعروف ، وليس الأسد منه في شيء .

وقالوا : ليس في حديث أبى هربرة رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ أن السكاب العقور هو الأسد ، وإنما دلك من قول أبى هربرة رضي الله عنه .

٣٧٥٩ ــ وقد وجدنا عن رسول الله على أيصاً ، ما يدمع ذلك ، وهو ما **حَرَثْنَ** يَزيد بن سنان ، قال : ثنا محمد ابن بكر البرسانى ، قال : أنا ابن جريج ، قال : أخبرنى عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن أى عمار أخبره ، قال : سألت جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن الضبع (١) فقلت : آكلها ؟ قال : نعم .

قلت : أَصَيْدُ هِي ؟ قال : نعم ، فقلت : وسممت ذلك من النبي مَرَاثَتُهُ ؟ فقال : نعم .

۳۷٦٠ ـ حَرِّشُ بِزيد بن سنان ، قال : ثنا حبان وشيبان ، وهدبة (٢٦ ، قالوا : ثنا جربر بن حازم . ح .

٣٧٦٦ ـ و *حرَّث* على بن شيبة ، قال : ثنا أبو غسان . ح .

٣٧٦٢ ـ و صَرَّتُ عَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن النهال ، قال : ثنا جرير ، قال : ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ، قال : ثنا ابن أبى ممار ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ سِتْل عن الضبع فقال « مى من الصيد» وجعل فيها إذا أصابها المحرم ، كبشاً .

٣٧٦٣ \_ مَرَثُنَ هارون بن كامل قال: ثنا سميد بن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب ، قال: صَرَثُنَى إسماعيل بن أمية وابن جريج ، وجرير بن حازم ، أن عبد الله بن عبيدالله بن عمير حدثهم ، قال: صَرَبُعَى عبد الرحمن بن أبي ممار، أنه سأل جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن الضبع ، فقال: آكلها ؟ فقال: نعر .

قلت : أصيد هي ! قال : مم ، قلت : أسمعت ذلك من رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال : نعم .

۳۷۶۶ ـ *مَدَرُثُ* ريد بن سنان ، قال : ثنا حبان . ح .

<sup>(</sup>۱) « الصبع » بعتج وصم ، وال أبو حنيمة : الصبع حرام ، وبه قال سعيد بن السيب والثورى محتجين بأنه دو اب من السباع ، وقد مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل دى ناس من السباع ، أخر حه محمد بن الحسن في الموطأ وأنو حصر ، وأمحاب السنة ،

قال أبو بكر بن العربي : وهي نصرس الآدمي ولسكن خديعة وعجباً لمن يحرم التعلب وهي تقترس الدجاج ويبيح الصبع .

<sup>(</sup>۲) وي سيعة معديه تا

٣٧٦٥ ـ و صَرَّتُ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضى ، قالا : ثنا حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْكُ مثله ، وزاد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً مُسينًا ، وتؤكل (١٠).

٣٧٦٦ - مَرَثُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، عن منصور بن زادان ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قضى في الضبع \_ إذا قتلها الحرم \_ بكبش .

فلما كانت الضبع هي سبع ، ولم يبح النبي عليه قتلها ، وجملها صيداً ، وجمل على قاتلها الجزاء ، دلنا ذلك على أن الكلب المقور ، ليس هو السبع ، وبطل بذلك ما ذهب إليه أبو هريرة ، وكان الكلب العقور ، هو الكلب الذي تمر مه العامة .

فإن قال قائل : فلم لا تبيحون قتل الذئب ؟

قبل له : لأن النبي ﷺ قال ٥ خس من الدوابّ يقتلن في الحل والحرم(٢) فذكر الخمس ما هن .

فذكر الخمس يدل على أن غير الخس ، حكمه غير حكمهن ، وإلا لم يكن لذكره الخس معني .

والذين أباحوا قتل الذئب أباحوا قتل جميع السباع ، والذين منعوا فتل الذئب حظروا فتل سائر السباع ، غير السكلب الفقور خاصة .

وقد ثبت خروج الضبع من القتل ، و لم يكن كاباً عقوراً ، وثبت أن الـكل العقور ، هو الـكلب الدى نمر فه العامة .

٣٧٦٧ - فأما ما روى عن النبي عَلِيْ فيها يقتل في الإحرام والحرم فا صَرَّتُ عبى بن إبراهيم الغافق ، وأحمد ابن عبد الرحمن ، قالا : ثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال حفصة : قال رسول الله عليه « حمى من الدواب بقنامين المحرم ، الفراب ، والحداً (٢٠) ، والفارة ، والعقوب ، والحكب العقور » .

٣٧٦٨ ـ مَرَشُنَ ربيع الحَدَى ، قال : ثنا أبو ررعة ، قال : أنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم أن عبد الله بن عمر فال : قالت حفصة رضي الله عنها : قال رسول الله عَلَيْقَ ، ثم ذكر مثله .

٣٧٦٩ ـ عَرْشُنَا مجمد بن حزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوامة ، قال : ثنا زيد بن جبير رضى الله عنه أن رجلا سأل ابن عمر رضى الله عنهما عما يقتل المحرم .

فقال: أخبرتني إحدى بسوة رسول الله علي أنه كان يأمر، ، ثم دكر مثله .

٣٧٧٠ ـ حَرَثُنَ محمد بن عمرو ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رصي الله عنهما قال : 'سئل رسول الله عَلَيْظُ ما يقتل المحرم ، فذكر مثله .

٣٧٧١ \_ صَرَثُنَ لِزيد بن سنان ، قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا آيوب . ح .

<sup>(</sup>۱) وفي نسجه « يؤكل » . (۲) وفي نسجة « في الحرم والإحرام » · (۳) وفي نسجة « الحدأه »

٣٧٧٣ ــ و صَرَّتُ نَن يَد : قال : ثنا موسى بن إسماعيل ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله عَلِيْقِيّ ، مثله .

٣٧٧٣ ـ حرَّشُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله عليَّة ، مثله .

٣٧٧٤ ـ مَرَثُنَ يَرِيد ، قال : ثنا شيبان ، قال : ثنا جرير ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله عليه ، مثله .

٣٧٧ ـ عَرْشُ يونس ، قال: أنا ابن وهب ، قال: أحبرتى مالك ، عن نامع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله عرضي الله عرضي الله عنهما ، عن رسول الله عرضي الله عرضي الله عنهما ، عن رسول الله عرضي الله عرضي الله عنهما ، عن رسول الله عرضي الله عرض الله عرضي الله عرضي الله عرض الله عرضي الله عرض الله عرضي الله عرضي الله عرض الله عرضي الله عرضي الله عرض الله عرضي الله عرض الله

٣٧٧٦ ـ مَرْشُنَا محمد بنخزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله برائية ، مثله .

٣٧٧٧ ــ مَرْثُ يُزيد ، قال : ثنا القعنبي ، قال : قرأت على مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عنها . عن رسول الله عنها .

٣٧٧٨ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال شعبه عنها قال أنهم ، وهو متناقل مثله ) .

٣٧٧٩ \_ صَرَّتُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عامر العقدى ، قال : ثنا شعبة ، هن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي يَرِّيَّةٍ ، مثله .

٣٧٨٠ \_ **طَرَّتُنَا مُمَ**د بن خزيمة ، قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : ثنا شعبة ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال (الفراب الأبعم) .

٣٧٨١ ـ مَدَّتُ مَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَرَاتِينَّه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : السكلب العقور ، والفارة ، والحداً (١) والغراب ، والعقرب » .

٣٧٨٧ ـ مَرْشُنَا محمد بن حميد ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا موسى بن أعين ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن ابن أبى نم ، عن أبى سعيد الحدرى ، عن رسول الله عَرَاقَةً أنه قال « يفتل المحرم ، الحية ، والعقرب ، والفارة الْـفُـورَيْـــيـقَـة » .

قال يزيد: وعدُّ غير هذا ، فلم أحمظ .

فأل قلت : وريم سميت الفأره ( الفويسقه : ) .

قال : استيقظ رسول الله عَلِيْتُ دات ليلة ، وفد أخذت فأرة فتيلة ، لتحرق على رسول الله عَلِيْتُهُ البيت .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « الحدأة » -

مقام إليها فقتلها ، وأحلُّ فقلها لكل محبرِم<sub>،</sub> ، أو حلال .

فهذا ما أباح النبي عَلِيُّكُ للمحرم قتله في إحرامه ، وأباح للحلال قتله في الحرم ، وعد ذلك خمساً .

فذلك ينني أن يكون حكم أشكال شيء من دلك ، كحكم هذه الخمس إلا ما انفق عليه من ذلك أن النبي ﷺ عناه .

وإن قال قائل: فقد رأينا الحية مباحاً <sup>(۱)</sup> قتلها في دلك كله ، وكذلك جميع الهوام ، فإنما ذكر النبي كَالْتُهُم من ذلك المقرب خاصة ، فجملتم كل الهوام كذلك ، فما تنكرون أن يكون السماع كذلك أيضاً ، فيكون ما ذكر إباحة فتله منهن ، إباحة مثله<sup>(۲)</sup> الهتل جميعهن ؟.

قيل له : قد أوحده ك عن النبي يُمَلِّكُ نه والصبع ، وهي من السباع ، أمها عبر داحلة فيا أباح فتله من الخمس. فثمث بدلك أن النبي يُمِلِّنَهُ لم يرد فتل سائر السباع بإباحنه فنل الكلب العقور ، وإنما أراد بذلك خاصـًا (٣٠) من السنباء .

ثم قد رأ نناه أباح مع ذلك أيضاً ، قتل الغراب والحداً <sup>(٤)</sup> ، وهما من دوى المخلب من الطبر ، وقد أجمعوا أنه لم يرد بذلك كل ذى مخلب من الطبر ، لأنهم قد أجمعوا أن العقاب والصقر والبازى ، ذو مخلب ، وأنهم غبر مقتولين في الحرم ، كما يقل الغراب والحداً <sup>(٥)</sup> .

و إنما الإباحة من النبي يَرْكِنَّه لقتل الفراب والحدأ عليهما حاصة ، لا على ما سواها من كل ذي محل من الطبر . وأجسوا أن النبي بَرِّكِيَّ أبان قتل العقرب في الا حراء والحرم .

وأجمعوا أن حميم الهرام مثلها (٠٠) وأن مراد النبي لَهُوَ اللهِ بإباحة قتل العقرب، إباحة قتل جميع الهوام .

و الناب من السباع بذي المخلب من الطبر أشبه منه بالهوام مع ما قد بين دلك ، وشده ما رواه جابر صى الله عنه ، من السي عليه في حدث الصمع .

وإن وال والل : إنما حمل السي يُطْلِقُ حكم الصبع كما دكرت ، لأنها تؤكل ، فأما مَا كان لا يؤكل من السباع ، وهو كالسكاب .

صل له : مد عاطف في الدشميه ، لأنا قد رأتنا النبي تَرَكِينَهُ قد أباح قتل الغراب والتحدأة والفارة ، وأكل لحوم هولاً مباح عندكم ، فلم يكن إباحة أكلهن مما يوحب حرمة قتلهن .

فكذلك الصبع لبس إباحة أكلم أوحب حرمة فتلها ، وإنما منع من قتلها أنها صيد ، وإن كانت سبماً فكل الساع كذلك إلا الكاب الدى خصه النبي عَلِينَهُم ، بما حصه به .

فإن قال قائل: مكنف تكون سائر السباع كذلك ، وهي لا تؤكل ؟

<sup>(</sup>۱) وقع سبحة « ماح » . (۲) وفي سبحه « منه » · (۳) وفي سبحة « قتل حاس » ·

<sup>(</sup>ع) وال تسجه « الحدأه » · (ه) وال سجه « الحدأة » · (٦) وال تسجه « يتلوها » ·

قيل له : قد يكون من العبيد ما لا يؤكل ، ومباح للرجل صيدد ليطعمه كلابه ، إدا كان في الحل حلالا .

٣٧٨٣ ـ وقد روى عن النبي لَمُرَكِنَّه في قنل الحية أيضاً في الحرم ما حَرَشُنَ أبو أمية ، قال: ثنا موسى بن داود ، قال: ثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عبد الله قال (أمرنا رسول الله مَرَالِّيَّةُ بقتل الحية ، ونحن بـ (مني) .

فقد دل ذلك أن سائر الهوام ، مباح قتله في الإحرام والحرم .

وجميع ما مححنا في هذا الباب ، هو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى ، غير الذئب فإنهم جعلوه في ذلك كالحكال سواء .

# ١٢ ـ باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟

٣٧٨٤ - مَرْثُ ربيع الوَذن ، قال : ثنا أسد . ح .

٣٧٨٥ \_ و وَرَشُنَا مَحَمَد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قالا: ثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن [إسحاق بن] عبد الله بن الحارث بن نوفل [عن أبيه] أن عثمان بن عفان رضي الله عنه نزل قديد (١١) فأتى بالحجل في الجفان ، شائلة بأرجلها ، فأرسل إلى علي رضي الله عنه فجاءه والخبط يتحات من يديه ، فأمسك علي رضي الله عنه مَنْ هُهُنا من أشجع ؟ هل علمتم أن أمسك علي رضي الله عنه مَنْ هُهُنا من أشجع ؟ هل علمتم أن رسول الله علي جاءه أعرابي ببيضات وبتمير (٢) ، أي بحمير وحش فقال «أطعمهن أهلك ، فإنا حُرُم» قالوا: نعم .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا : لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال ، لأن الصيد نفسه حرام عايه ، فلحمه أيضاً حرام عليه .

٣٧٨٦ .. واحتجوا في ذلك أيضاً ، بما صرّتُن فهد ، قال : ثنا محمد بن عمران ، قال : ثنا أبي ، قال : ثنا ابن أبي ليلي ، عن عبد الله عنها ، عن علي رضى الله عنه عن عبد الكريم ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن علي رضى الله عنه أن النبي عَلِيْكُ أُرِقَ بلحم صيد وهو محرم ، فلم يأكله .

٣٧٨٧ ـ مَرَشُنَا يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن مسلم الجدل ، عن الحسن بن علي

<sup>(</sup>٢) بتميرة: بانراء المهملة من آخره ، قال في النهاية ( وفي حديث النحمي كان لا يرى بالتمير ، التثمير : تقطيع اللحم صغارا كالتمر وتجفيمه وتتفقيه ، أراد أنه لا بأس أن يتروده المحرم ، وقبل : أراد ما قد من خم الوحش قبل الإحرام ) انتهى ، كذا وجدته معلقاً في هامش .

رضي الله عنه ، عن عائمتة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُمْ أَهُـدِي له وشيقة (١) خَشْي وهو محرم ، فرده .

قال يونس : سمعته كاه من سفيان عير قولها( وشيقة ) فإنى لم أفهم ذلك منه ، وحدثتيه بعض أصحابنا عنه .

وليس في هذا الحديث ذكر علة رده لحم الصيد ما هي ؟ فقد يختمل أن يكون ذلك لعلة الإحرام ، ويختمل أن يكون لغبر دلك ، فلا دلالة في هذا الحديث لأحد .

وقد روى عن عائشة رضي الله عنها من رأيها في الصيد يصيده الحلال فيدبحه ، أنه لا بأس يأكمه المحرم .

٣٧٨٨ - مَرْشُ إبراهيم بن مردوق ، قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : ثنا شعبة ، قال : مَرَشَى شيخ كير اشيوح ، يقال له ( عبيد الله بن عمر ان القريقي ) قال : سمت عبد الله بن شماس نقول : أنبت عائشة رضي الله عنها فسألمها عن لحم الصبد يصيده الحلال ثم يهديه المحرم .

فقالت : احتمد فيه أصحاب رسول الله ﷺ ، فمهم من حرمه ، ومنهم من أحله ، وما أرى بشيء منه بأساً .

٣٧٨٩ ـ صَرْتُ ابن صرروق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن عران بن عبيد الله ، أو عبيد الله بن عمران ، دجل من يني تميم ، عن عبد الله بن شماس ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله .

فهذه عائشة رضى الله عنها ، لم يمكن رد النبي عليه العم الصيد على الحلال عندها ، على ما قد دلها على حرمته على الحرم .

• ٣٧٩ ـ واحتجوا في دلك أيضاً بما صريح أبو بشر الرفى ، قال : ثنا حجاح بن محمد ، عن أبن جربج ، عن الحسن ابن مسلم ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم (حدثتني أنت أن رسول الله عَمَالِلْلهُ عَلَيْكُ أَمَّدُ عَنْ طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم (حدثتني أنت أن رسول الله عَمَالِلهُ عَلَيْكُ أَمَّدُ عَنْ طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لزيد بن أرقم (حدثتني أنت أن رسول الله عَمَالُهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ مَا اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ

٣٧٩١ ـ مَتَثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس ، قال : لما قدم زيد بن أرقم أتاه ابن عباس رضى الله عنهما ، فقال : أهْدكَى رجل إلى رسول الله عَلَيْ لحم صيد فرده ، وقال « إنى حرام » .

٣٧٩٢ ـ مَرْثُنَ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن قيس ، عن عطاء أن ابن عباس رضى الله عنهما قال لزيد بن أرقم ( هل علمت أن النبي عَلَيْكُ أُهْدِي َ له عضو سيد وهو عمرم ، فلم يقبله ؛ ) قال ( نعم ) .

فهذا أيضاً مثلحديث على رضى الله عنه، عن النبي عَلَيْقُهُ ، وفيه أن رسول الله عَلَيْقَةً إنما رد ذلك المصوعلي الدى أهداه إليه ، لأنه حرام .

٣٧٩٣ ـ واحتجوا فى ذلك أيضاً بما **مَرَثُنَ** يوس ، قان : ثنا سفيان ، عن عيينة ، عن الرهرى ، عن عبيد الله الله عن الله عن الله عن المناه ع

 <sup>(</sup>١) « وشيقه ظبى » هى : أن يغل اللحم قليلا ولا خصج ويحمل فى الأسفار، وقيل : هى القديد من وشقته الثبقة ، كردا فى الحجم ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَا أَبُواءَ ﴾ بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالهمزة في الآخر ، وقوله بـ ﴿ وَدَانَ ﴾ بفتح الواو وتشديد المهملة فيهاانون ها مكانان بين كمة والمدينة من أعمال الفرع ·

فأهديت له لحم حمار وحش ، فرده على الله ما رأى السكراهة فى وجهى ، قال « ليس بنا رد عليك ، ولكنا ُحرُم » .

٣٧٩ عن إسحاق بن راشد ، عن الزهرى ، والله عن السعودى ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهرى ، فذكر بإسناده مثله .

فقيل لهم : هذا حديث مضطرب ، قد رواه قوم على ما دكرنا ، ورواه آخرون ، فقالوا : إنما أهدى إليه حماراً وحشياً .

و ٣٧٩ ـ مَرَثُنَّ يونس ، قال: أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله عَرَاقَة حماراً وحشياً ، ثم دكر مثل حديثه عن سفيان .

٣٧٩<mark>٣ \_ *مَرْشُ* يونس ، قال : أنه ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبى دأب ، عن ابن شهاب ، فذكر بإسناده مشه . ٣٧٩٧ \_ *مَرْشُ* يونس ، قال : ثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن الزهري ، فذكر بإسناده مثله .</mark>

فقهذه الأحاديث ، أن الهدية التي ردها رسول الله عَلَيْكُ على الصعب من أجل أنه حرام ، كانت حماراً وحشياً . فإن كان ذلك كذلك ، فإن هذا لا يختلف أحد في حرمته على المحرم ، غير أن سعيد بن جبير رضى الله عنه قد روى هذا الحديث ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فزاد فيه حرفاً ، على ما رواه عبيد الله ، بيّن بذلك الحرف أن الحار كان مذبوحاً .

٣٧٩٨ ـ مَرْشُ حسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الهديل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله عَلَيْكُ حماراً وحشياً فرده ، وكان مذبوحا .

٣٧**٩٩ \_ مَرَثُنَّ ابن م**رزوق ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن الله عن الله عنه الله عنها أن الصمب بن جثامة أهدى لرسول الله عَلَيْقَة حماراً وحشياً يقطر دماً ، فرده عليه ، وقال « إنى حرام » .

فني هذا الحديث أن ذلك كان مذبوحا ، وقد رده رسول الله عَلَيْ لأنه حرام .

وقد روى أيضاً عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان عجز <sup>(۱)</sup> حار وحيش أو فخذ حمار .

. ٣٨٠ مِرَشُنَّ ابن مرزوق ، قال : صَرَشَى أبو عامر ، ووهب ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير ، هن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي عَلَيْقٌ عجز حمار وحش ، وهو بِشُدَيْدٍ ، يقطر دماً ، فرده .

<sup>(</sup>۱) عجز حمار : هو مؤخر الشيء ، والمراد : الفغذ بقريه ، وقوله ( أو غذ حمار ) وجمه ( أعجاز ) المولوى وصي أحمد ، سلمه الصمد .

- ٣٨٠١ ـ مَرْشُنَ محمد بن حزيمة ، قال: ثنا حجاج بن المهال ، قال: ثنا متمر بن سديان ، قال: سممت منصورا عن الحكم بن عنيبة ، فد كر بإسناده مثله ، غير أنه قال ( رِجْلَ حار ) .
- ٣٨٠٢ ـ حَرَثُنَا أَحمد بن داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، وحبيب بن أبى ثايت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله عَرَقَيْه ، قال أحدها (عجز حمار) وقال الآخر ( فخذ حمار وحش ، يقطر دماً ، فرده ) .

فقد اتفقت هذه الآثار المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما في حديث الصعب ، عن رسول الله تراكي في رده الهدية عليه ، أنها كانت في لحم صيد غبر حيّ ، فذلك حجة لمن كره المحرم أكل لحم الصيد ، وأنه كان الذي تولى صيده وذبحه ، حلالا .

وقد روي عن رسول الله للله على حلاف دلك .

- ٣٨٠٣ ـ مَرْشُنَا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يعقوب بن عبد الرحمن ، ويحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عمرو مولى المطلب ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْظُهُ قَال « لحم الصيد حلال لكم ، وأنتم ُحرُم ، ما لم تصيدوه ، أو يصاد لكم ) .
- ۳۸۰۳ مَرَثُنَّ ربیع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی ، عن عمرو بن أبی عمرو ، عن رجل من الأنصار ، عن جار بن عبد الله رضی الله عنه ، عن رسول الله عَلِيْنِهُ مثله .
- ٣٨٠٤ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا ابن أبى مربم ، قال : أنا إبراهيم بن سويد ، قال : مَرَثَنَى عمرو بن أبى عمرو، عن المعلى ، عن النبي عَلَيْكُم مثله .

فذهب قوم إلى هذا ، فقالوا : كل صيد صِيدَ من أجل محرم ، وإن كان الذى صاده حلالاً ، فهو حرام على ذلك المحرم ، كما يحرم عليه ما توكّل هو صيده بنفسه .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : كل صيد صاده حلال ، فلحمه حلال لـكل محرم وحلال .

وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا ، أن قول النبي عَلِيُّكُم « أو يصاد اكم » يحتمل أن يكون أراد به « أو يصاد لكم بأمركم » فإن كان ذلك كذلك ، فإنهم أيضاً كذلك يقولون : كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره ، فهو حرام على ذلك المحرم .

وقد رويت عن رسول الله عَلَيْكُ أحاديث جاءت مجيئًا متواترًا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم إذا لم يكن صاده بأمره ، ولا بمعونته إياه عليه .

٣٨٠٥ \_ صَرَتُنَ أَبُو بشر الرق، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: آخبرتى محمد بن المنكدر، عن معاذ ابن عبد الرحمن التيمى ، عن أبيه عبد الرحمن بن عبان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله و محن مُحرُم فَأَهْدِى له طير، وطلحة راقد، فنا من أكل؛ ومنا من تورع.

فلت استيفظ طلحة ، و فدِّم بين يديه ، أكله فيمن أكله <sup>(١)</sup> وقال ( أكلته مع رسول الله عَلَيْهُ ) .

٣٨٠٦ ـ مَرْشُ عَن محمد بن سنان قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا يحيى بن سميد ، عن محمد بن إبراهيم التيمى ، عن عيسى بن ظايحة ، عن عمير بن سلمة ، عن رجل من بهز ، أن رسول الله عَلِيَّةِ مر بالروحاء (٢٠) فا ذا هو بحماد وحش عقير فيه سهم قد مات .

فقال رسول الله عَلِيْتُهُ « دعوه حتى يجي، صاحبه » .

عماء المهرى<sup>(٣)</sup> فقال يا رسول الله : هى رميتى فسكلود ، فأمر أبا بسكر أن يقسمه بين الرفاق<sup>(١)</sup> وهم محرمون . شم سار حتى إذا كان بالأثانية<sup>(٥)</sup> إذا هو يظبى مستظل فى حقف جبل فيه سهم وهو حيّ .

وقال رسول الله عَلِيُّكُ لرجل « قع همهنا لا يراه أحد حتى تمضى الرفاق » .

٣٨٠٧ \_ مَرَشُّ يونس قال: أما ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن يحيي بن سعيد رضي الله عنه أمه قال: أخبرنى محمد ابن إبراهيم ، ثم ذكر بايسناده مثله .

٣٨٠٨ \_ صَرَّتُ ربيع الجَيْرَى قال : ثنا أبو الأسود قال : أنا نافع بن (٢٠ يُزيد ، عن ابن الهاد ، أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمرى قال : بينا نحن نسير مع رسول الله عَلَيْكُ ببمض أفناء الروحاء(٢٧) وهو محرم ، إدا حمار معقور .

فقال رسول الله عليه ه دعود ، فيوشك صاحبه أن يأنيه » .

عجاء رجل من بهر ، هو الذي عقر الحار فقال : يا رسول الله ، شأنكم بهذا الحار .

فأمر رسول الله عَلِيُّ أَبَا بِكُر رَضَى الله عنه ، فقسمه بين الناس.

ثم ذكر نحو ما في حديث يزيد ، عن يزيد بن هارون .

٣٨٠٩ \_ *مَرَشُّنَا محمد بن حزيمة و فهد ، قالا : ثنا عبد الله بن صالح قال : حَرَشْنَى الل*يث قال : حَ*رشْنَى !بن الهاد ، ثم* دكر با سناده مثله .

فني حديث طلحة وعمبر بن سلمة ، عن رسول الله ﷺ ، أنه أباح للمحرمين أكل لحم الصيد الذي تولُّى صمدَهُ الحلالُ .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ووافق من أ<sup>س</sup>كله » ·

 <sup>(</sup>۲) الروحاء : موسع بين مكة والمدينة على ثلاثين أو أربعين ميلا من المدينة ، كدا في منتهى الأرب في لفات العرب و(العقير)
 مو الدى أصابه عقر . أى : جرح ولم يمت بعد .

<sup>(</sup>٣) المهرى : صحابى قبل اسمه ( ممرة ) وقبل ( زيد بن كعب ) وقبل ( بهشة ) بضم الموحدة وسكون الهاء وبالمثلثة .

<sup>(</sup>٤) الرفاق . الكتائب حم رفاقة كـ ( أعامة ) جاعة أوافقهم .

 <sup>(</sup>٥) بالأثابة: يضم الهيزة وحكى كسرها ، ومثلثة: موضع بطريق الجهة إلى مكة ، قاله السيوطي فيها علقه على المجتبى الفسائل
 و ( الحقف ) بكسر مهملة وسكون القاف : أصل الجبل والحائط ، والمراد : أصل الجبل

<sup>(</sup>٧) أفناء الروحاء : حم فناء ، وهو النضاء المتسم من الصعياء . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فقد خالف ذلك حديث على ، وزيد بن أرقم ، والصَّمْب بن جثَّامة ، عن النبي عَلِيُّكُم .

غبر أن حديث طاحة ، وحديث عمير بن سلمة هدين ، ليس فيهما دليل على حكم الصيد إذا أراد الحلال به المحرم .

قال : وجزء أبو قتادة وهو حِل فنكسوا رءوسهم كراهية أن يحدوا أبصارهم ، فيمطن ، فرآه فرك فرسه وأخذ الرمج ، فسقط منه فقال ( ناولونيه ) .

فقالوا : ما نحر بمعيديك (<sup>۲)</sup> عليه بشيء فحمل عليه فعقره محملوا يشوون منه .

ثم قالوا : رسول الله عليه بين أظهر نا<sup>(٣)</sup>.

قال : وكان تقدمهم ، فلحقوه ، فسألوه ، فلم تر بذلك بأساً .

٣٨١١ ـ مَرَثُنَ ابن أبى داود قال : ثنا أبو عمر الحوضي قال : أنا حالد بن عبد الله قال : أنا عمرو بن يحيي ، عن عباد ابن عميم ، عن أبى قتادة أنه كان على فرس وهو حلال ، ورسول الله ﷺ وأصحابه تُحرِمُون فَمَـصُـرَ بحمار وحش فنعى رسول الله عَلِيَّةِ أن يعينوه ، عمل عليه قصرع<sup>(٤)</sup> أثاناً فأكاوا منه .

٣٨١٢ \_ صَرَّمْنَ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج بن النهال قال : ثنا شعبة قال : أخبرنى عثمان بن عبد الله بن مَوْهب، عن عبد الله بن مَوْه ب عن عبد الله بن أبى قتادة ، عن أبيه أنه كان في قوم محرمين ، وليس هو محرماً وهم يسيرون ، فرآى (٥) حاراً ، فركب فرسه فصرعه ، فأتوا النبي عَلَيْقَ فسألوه عن ذلك فقال « أشرتم أو صدتم (١) أو قتلم ؟ » قالوا : لا ، قال « فحكاوا » .

٣٨١٣ ـ مَرَّمُنَ يُونَى قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن أبى النضر ، عن نافع مولى أبى قتادة ، عن أبى قتادة ابن ربعى أنه كان مع رسول الله عمرين وهو غير عبر من أنه كان مع رسول الله عمرين وهو غير عمر من فرأى حاراً وحشياً ، فاستوى على فرسه ، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه ، فأبوا ، فسألهم رمحه ، فأبوا ، فأخذه ثم شد على الحار فقتله ، فأكل منه بمض أصحاب النبي علي وأبى بمضهم .

فلما أدركوا رسول الله ﷺ، سألوه عن ذلك فقال « إنما هي طعمة أطعمكموها الله » .

٣٨١٤ - وَرَشُنَا يُونَى قال: أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يساد ، أخبره عن

- (١) هو عبيد اللَّه بن عمر بن حفص العمري.
  - (٢) وفي نسخة «بمعونتك».
- (٣) ينأظهرنا . أى : وسطنا والقاموس(هو بين ظهريهم وظهرابيهم ولاتبكسر النون ، وبين أطهرهم أى: وسطهم) انهى
   وكأنه استظهرهم واستند إليهم ، فجيل بنضهم ظهر قدامه ، والبعض الآخر وراءه ، أوهكذا بمينه ويساره فهو مكفوف بجوانبه
   ومحقوف بجهانه
  - (٤) قصوع . أي : طرح وأسقط أنانًا بفتع الهنزة : الأنثى من الحمير . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .
    - (٥) وفي نسخة د فرأوا ٣ . (٦) وفي نسخة دأصدتم.

أبى قتادة مثله ، وزاد ( إن رسول الله ﷺ قال « هل معكم من لحمه شيء ؟ فقد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة ، وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه الذين كانوا معه » .

فقد أباح رسول الله ﷺ ذلك له ولهم ، ولم يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه .

وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب: أن رسول الله عَلَيْكُ سألهم فقال « أشرتم ، أو صدتم (١) ، أو قتلتم ؟ » قالوا: لا ، قال « فكاوا » .

فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئاً من هذا ، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك .

وق ذلك دليل أن معنى قول رسول الله عَلِيْقِ في حديث عمرو مولى المطلب « أو يصاد لـكم » أنه على ما صيد ليم بأمرهم .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار المروية عن رسول الله عليه ، وقد قال بهذا القول أيضاً عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

٣٨١٥ ـ عَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا هارون بن إسماعيل قال: ثنا على بن المبارك قال: ثنا يحيى بن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم ، فأمره بأكله .

قال: فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بمسألة الرجل فقال: بما أفتيته ، فقلت: بأكله .

فقال : والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك ، لعلوتك بالدرة إنما كُمُسِيتَ أن تصطاده .

٣٨١٦ \_ حَرَثُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه ، فذكر مثله غير أنه قال ( لفعلت بك ) يتوعده .

٣٨١٧ \_ طَرَّتُ يوس قال: أنا<sup>٢٧)</sup> ابن وهـ أن مالكاً حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يحدث عن عمر رضى الله عنه ، فذكر مثله .

٣٨١٨ ـ حَرَثُ نصر بن مرزوق، وابن أبى داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حَرَثْنَى الليث قال: حَرثْنَى عقيل عني ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله.

فلم يكن عمر رضى الله عنه ليماقب رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ فى فتياه فى هذا ، بخلاف ما يرى ، والذى عنده فى ذلك مما يخالف ما أفتى به رأياً .

ولكن ذلك \_ عندنا \_ والله أعلم \_ لأنه قد كان أخذ علم ذلك من غير جهة الرأى .

٣٨١٩ \_ **مَرْثُنَا** أبو بكرة قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود أن كعباً سأل عمر رضي الله عنه عن الصيد بذبحه الحلال فيأكله الحرام

فقال عمر رضى الله عنه ( لو تركته لرأيتك لا تفقه<sup>(٣)</sup> شيئاً ) .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « أصدتم » . (۲) وفي سخة « أن » . (۳) وفي نسخة « تعقل » .

٣٨٧٠ \_ وقد احتج فى ذلك الحمالفون لهذا القول ، بمَا صَرَّتُ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا أبو عوانة ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن أبيه قال : كنا مع عبّان وعني رضى الله علهما ، حتى إذا كنا بحكان كذا وكذا ، قرب إليهم طعام .

قال : فرأيت جفنة (١) كُأ تَّى أنظر إلى عراقيب اليعاقيب ، فلما رأى ذلك على وضى الله عنه قام ، فقام معه ناس قال فقيل : والله ما أشرنا ، ولا أمرنا ، ولا صِدْنا .

فتيل لمثمان رضى الله عنه ما قام هذا ومن معه إلا كراهية لطعامك .

فدعاه فقال(٢): ما كرهت من هذا ؟

فقال على وضي الله عنه ﴿ أُحِل الكُمْ صَيْدُ الْسَحْمِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وَحُرِمً عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّمَا دُمْتُهُمْ مُحْرُماً ﴾ ثم انطاني .

قال : فذهب علي رضي الله عنه إلى أن الصيد ولحمه حرام على المحرم .

قيل لهم : فقد خالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وطلحة بن عبيد الله ، وعائشة رضى الله عنها ، وأبو هريرة رضى الله عنه ، وقد تواترت الروايات عن رسول الله عَلِيَّةِ بما يوافق ما ذهبوا إليه .

وقول الله عز وجل ﴿ وَ ُحرِّمَ عَلَــْيكُمْ صَيْـدُ الْـَرِّ مَا دُمْـتُـمْ ٱحرُماً ﴾ يحتمل ما حرم عايهم منه ، هو أن يصيدوه(٢) .

ألا ترى إلى قول الله عز وحل ﴿ يَا أَيُّهَا ۚ إِلَّذِينَ ۚ آمَنُـوا لاَ نَقْشُـُلُوا الصَّيْمَ ۗ وَأَنْشُمْ ۖ تُحرُمُ ۗ وَمَنْ ۚ قَسَلَهُ مِنْكُمْمْ مُتَعَمِّدًا فَجَرَا لِهِ مِثْلُ مَا قَسَلَ مِنَ النَّمَمَ ﴾ فنهاهم الله تعالى ف هذه الآية عن قتل الصيد وأوجب عليهم الجزاء في قتلهم إياه .

فدل ما ذكرنا أن الذي حرم على المحرمين من الصيد ، هو قتله .

وقد رأينا النظر أيضاً يدل على هذا ، وذلك أنهم أجموا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ، ويحرمه الحرم على الحلال .

وكان من صاد صيداً في الحل فذبحه في الحل ، ثم أدخله الحرم ، فلا بأس بأكله إياه في الحرم .

ولم يكن إدخاله لحم الصيد الحرم كإدخاله الصيد نفسه وهو حيّ الحرم ، لأنه لوكان كذلك ، لنهى عن إدخاله وكسَنع من أكله إياه فيه كما يمنع من الصيد فى ذلك كله ، ولكان إذا أكله فى الحرم ، وجب عليه ما وجب فى قتلِ الصيد .

فلمًّا كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صِيدً في الحل ، كما يمنع من الصيد الحي ، كان النظر على ذلك

<sup>(</sup>۱) جفلة : هي القصفة الكبيرة ، و ( العراقيب ) جم ( عرقوب ) بالفم ( واليعاقيب ) جم ( يعقوب ) وهو الدكر من المجل مائر معروف .

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « وقال » . (٢) وفي نسخة « ما قصدوه » .

أن يكون كذلك الإحرام أيضاً ، يحرم على المحرم الصيد الحى ، ولا يحرم عليه لحمه إذا توكَّى الحلال ذبحه ، قياسا ، ونظراً على ما ذكرنا من حكم المحرم .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

#### ١٣ - باب رفع اليدين عند رؤية البيت

٣٨٢١ ـ صَمَرَ ابن أبى داود قال: ثنا نعيم بن حاد قال: ثنا الفضل بن موسى قال: ثنا ابن أبى ليلى ، عن نافع ، عن ابن عبرو ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي علي قال « ترفع الآيدى فى سبع مواطن ، فى افتتاح الصلاة ، وعند الجيت ، وعلى السفا<sup>(١)</sup> ، والمروة ، وبعرفات ، وبالمزدلفة ، وعند الجرتين .

۳۸۲۲ ـ عَرْشُنَ فهد قال : ثنا الحانى ، قال : ثنا الحمارى ، عن ابن أبى ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى عَرِيْقَ مشله .

قال أبو جمنر : فكان هذا الحديث مأخوداً به ، لا نعلم أحدا خالف شيئاً منه ، غير رمع اليدين عند البيت ، فإن قوماً ذهبوا إلى ذلك ، واحتجوا بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فكرهوا رفع اليدين عند رؤية البيت .

٣٨٢٣ ــ واجتجوا في ذلك بما صَرَّتُ إبراهيم بن حرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا شعبة ، عن أبي قزعة الباهلي ، عن المهاجر ، عن جابر بن عبد الله أنه سئل ، عن رفع الأبدى عند البيت .

فقال : ذاك شيء يفعله اليهود ، قد حججنا مع رسول الله عَلَيْقُهُ ، فلم يفعل ذلك .

فهذا جابر بن عبد الله رضى الله عنه يجبر أن ذلك من فعل اليهود ، وليس من فعل أهل الإسلام ، وأنهم قد حجوا مع رسول الله عليه فلم يفعل ذلك. .

 <sup>(</sup>۱) « على الصفا » باافتح ،قصوراً ، مكان حماته عند باب السجد الحرام ، وهو مبدأ للسعى ومنتهاه الروة ، بالفتح ،
 قاله القارى .

قال الإمام الدين ( والعنفا ) في الأصل حم ( صفاة ) وهي صغرة لمماء ، ويجمع على أصفاء وصبى على فعولى ( والصفا ) أيضاً نهر بالبحرين و( الصفاء ) بالمدخلاف الكذب و( المروة ) في الأصل حجر أبيض براق ، وقيل : هي التي تقدح منها النارءانيهي. قوله ( عرفات ) في القاموس : هو موقف الحال يوم الناسع من دي المبعة على التي عشر ميلا من مكلا ، وهو اسم في لفظ الجم فلا تجمع مصرفة وإن كانت حماً لأن الأم كن لا تزول ، فصارت كالشيء الواحد مصروفة ، لأن الناء بمذلة الياء والواو في ( مسامين ) و ( مسامون ) انتهى يمناه .

وسميت عرفات أذن آدم وحواء تعارفاً نهها و ( المزدلفة ) موضع بين عرفات و ( مبى ) فى القاموس ( سميت لأنه يتقرب فيها إلى الله تبالى . أو لانتراب الناس إلى متى بعد الإناسة . أو لحجى- الناس إليها فى زلف من القيل ، أو لأنها أرس مستوية مشوية وهذا أقرب . انتهى .

<sup>(</sup> والجرتين ) مثنی (جرة ) موضع الحار بـ «منی» ، سميت بذلك لأنها ترمی بالحار ، وهی الحصی الصفار ، أو لأنها عتمع حار تری نها ، المولوی وصی أحمد ، سامه الصبد .

فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد ، فإن هذا الإسناد أحسن من إسناد الحديث الأول. .

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق تصحيح معانى الآثار ، فإن جابراً قد أخبر أن ذلك من فعل اليهود .

فقد يجوز أن يكون رسول الله على أمر به على الاقتداء منه بهم ، إذ كان حكمه أن يكون على شريعتهم الأنهم أهل كتأب، حتى يحدث الله عز وجل له شريعة ننسخ شريعتهم ، ثم حج رسول الله على فالفهم ، فلم يرفع يديه إذاً من مخالفتهم .

فحديث جابر أولى ، لأن فيه مع تصحيح هذين الحديثين النسخ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما وابن عمر رضى الله عنهما .

وإن كان يؤخذ من طريق النظر فإنا قدرأينا الرفع المذكور في هذا الحديث على ضربين ، فنه رفع لتكبير الصلاة ، ومنه رفع للدعاء .

فأما ما للسلاة ، فرفع اليدين عند افتتاح الصلاة .

وأما ما للدعاء ، فرمع اليدين عند الصفا والمروة و يجُمُع (١٦) و ( عرَّ مَةٌ ) وعند الجرتين .

٣٨٢٤ ـ فهذا متفق عليه ، وقد روى عن رسول الله عَلِيَّةِ أيضًا و رفع اليدين بعرفة ما مَرَثُّنَ محمد ، خزيمة قال : ثنا حجاج قال : أنا حماد ، عن بشر بن حرب ، عن أبى سميد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله عَرَاقَةَ كان يدعو بعرفة وكان يرفع بديه نحو ثندوته (٢) .

فأردنا أن ننظر في رفع اليدين عند رؤية البيت هل هو كذلك أم لا ، فرأينا الذين ذهبوا إلى ذلك ، ذهبوا أنه لا لعلة الإحرام ، ولكن لتعظيم البيت .

وقد دأينا الرفع بعرفة ، والمزدلفة ، وعند الجمرتين ، وعلى الصفا والمروة ، إنما أمر بذلك من طريق الدعاء في الموطن الذي جمل ذلك الوقوف فيه لعلة الإحرام .

وقد رأينا من صار إلى عرفة ، أو مزدلفة ، موضع رمى الجار ، أو الصفا والمروة ، وهو غير محرم ، أنه لا يرفع يديه لتمظم شيء من ذلك .

فلماً ثبت أن رفع اليدين لا يؤمر به في هذه المواطن إلا لعلة الإحرام ، ولا يؤمر به في (٢٠ غير الإحرام ، كان كذلك ، لا يؤمر برفع اليدين لرؤية البيت في غير الإحرام .

فإذا ثبت أن لا يؤمر بذلك في غير الإحرام ، ثبت أن لا يؤمر به أيضاً ، في الإحرام .

وحجة أخرى : أنا قد رأينا ما يؤمر برفع اليدين عنده فى الإحرام ، ما كان مأموراً بالوقوف عنده ، من المواطن التى ذكرنا .

وقد رأينا جمرة العقبة جمرة كغيرها من الجمار.، غير أنه لا يوقف عندها ، فلم يكن هناك رفع .

<sup>(</sup>١) بجمع . بضم الجيم وسكون ميم ، علم للمزدافة لأنه اجتمع فيه آدم وحواء لما أهبطا ، أو للجمع بين الصلاتين فيها .

<sup>(</sup>٢) تندوته : الثندوه للرجل ، كالثدى . المولدي وصي أحمد ، سلمه الصمد . (٣) وق نسخة « من » .

فللنظر على ذلك أن يكون البيت ، لما لم يكن عنده وقوف ، أن لا يكون عنده رفع ، قياساً ونظراً على ما ذكر نا من ذلك .

وهذا الذي أثبتناه بالنظر ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعجد ، رحمهم الله تعالى .

٣٨٢٥ ـ وقد روى فى ذلك ، عن إبراهيم النخمى ، ما صرف اللهان بن شميب بن سليان ، عن أبيه ، عن أبى يوسف رضى الله عنه ، عن أبى عن الأيدى رضى الله عنه ، عن أبى حنيفة رضى الله عنه ، عن طلحة بن مصرف ، عن إبراهيم النخمى قال ( ترفع الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح الصلاة ، وفى التكبير للقنوت فى الوتر ، وفى الميدين ، وعند استلام الحجر ، وعلى الصفا والمروة ، وبجُمْم وعرفات ، وعند المقامين عند الجرتين .

قال أبو يوسف رحمه الله : فأما في افتتاح الصلاة في العيدين ، وفي الوتر ، وعند استلام الحجر ، فيجمل ظهر كفيه إلى وجهه ، وأما في الثلاث الأُخَر ، فيستقبل بباطن كفيه وجهه .

فأما ما ذكرنا في افتتاح الصلاة ، فقد انفق السلمون على ذلك جميمًا .

وأما التكبيرة فى القنوت فى الوتر ، فإنها تكبيرة زائدة فى تلك الصلاة ، وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على الرفع معها .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك كل تكبيرة زائدة في كل صلاة ، فتكبير الميدين الزائد فيها على سائر السلاة ، كذلك أيضاً .

وأما عند استلام الحجر ، فإن ذلك 'جمل تكبيراً يفتتح به الطواف ، كما يفتتح بالتكبير الصلاة<sup>(١)</sup> وأمر، به رسول الله عَلِيَّةِ أيضاً .

٣٨٣٦ \_ مَرَثُّ يونس قال : ثنا سفيان ، عن أبى يعفور العبدى قال : سممت أميراً كان على مكم ، من طرف الحجاج عنها سنة ثلاث وسبعين يقول (كان عمر رضى الله عنه رجلا قوياً ، وكان يزاحم على الركن ) .

فقال له النبي ﷺ « يا أبا حفص ، أنت رجل قوى ، وإنك تراحم على الركن ، فتؤذى الضميف ، فإذا رأيت خلوة فاستلمه ، وإلا فكبر وامض » .

٣٨٧٧ ـ مَرْثُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا أبو عوانة ، عن أبى يعفور (٢) ، عن رجل من خزاعة قال: وكان الحجاج استعمله على مكة ، ثم ذكر مثله .

فلما جمل ذلك التكبير يفتتح به الطواف ، كالتكبير الذى جمل يفتتح به الصلاة أمر بالرفع فيه ، كما يؤمر بالرفع فى التكبير لافتتاح الصلاة ، ولا سيا إذ قد جمل النبي ﷺ الطواف بالبيت صلاة .

٣٨٢٨ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد. ح.

٣٨٢٩ \_ و وَرَشُّ صالح بن عبد الرحن قال: ثنا سعيد بن منصور قالا: ثنا الفضيل بن عياض ، عن عطاء بن السائب ،

عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي لِمُتَلِقِّة قال لا الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير .

فهذه العلة التي لها وجب الرفع فيما زاد على ما في الحديث الأول .

وأما الرفع على الصفا والمروة ، وبِجُمُمْع ، و (عرفات ) وعند المقامين عند الجرتين ، فإن ذلك قد جاء منصوصاً في الحبر الأول .

وهذا الذي وصفنا من هذه المماني التي ثُبَّـتْـناَها ، قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد، رحمهم الله تمالي .

### ١٤ - باب الرمل في الطواف

٣٨٣٠ ـ مَدَّثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا حاد بن سلمة ، عن أبي عاصم الفنوى ، عن أبي الطفيل ، قال : فلت لابن عباس رضى الله عنهما : زعم (١) قومك أن رسول الله عَلَيْقَةُ قد ومل (٢) بالبيت ، وأن ذلك سنة قال : صدقوا وكذبوا .

قات : ماصدقوا وما كذبوا ؟ قال (صدقوا ، رمل رسول الله عَلِيَّ بالبيت ، وكذبوا ، ليست بسنة ، إن قريشاً قالت زمن الحديبية : دعوا محمداً وأصحابه حتى يموتوا موت النفف ، فلما صالحوه على أن يجيء في العام المقبل ، فيقيم (٢) ثلاثة أيام بمسكة ، فقدم رسول عَلِيَّ وأصحابه ، والمشركون على جبل قميقعان (١) فقال رسول الله عَلَيْتُ للصحابه « ارملوا بالبيت ثلاثاً وليست بسنة » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الرمل في الطواف ليس بسنة ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا إنما كان الرمل لبرى المشركون أن بهم قوة ، وأنهم ليسوا بضعفا ، لا لأن ذلك سنة .

٣٨٣١ - واحتجوا في دلك أيضا بما **مترشَّل** ابن أبي داود قال : ثما سليان بن خرب قال : ثنا حماد ، عن أبوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم رسول الله عَلَيْظَةُ مَكَةَ وأصحابه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة «برعم».

 <sup>(</sup>۲) رمل : من الرمل بنتجب ، قال القارى : هو أن يحرك في مشيه كتفيه كالمبارز ، ويتبختر بن الصفت . وقال أبو الضيب والعبي ( رمل ) من باب ( نصر ) والرمل : لمسراع المدى مع تقارب الحصا وهن الكتفين . انتهى .

قال في النهاية ( والحديبية قرية ترانة من مكة سميت ببير هناك ، وهي مخفقة وكشير منهم يشددونها .

قال القارى : والنقف ، ينون وغين معجمة معتوحتين ، ويكون ق أموف الإبل والغنم والواحد همة ٠

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة و فيقيموا » .

 <sup>(</sup>٤) قعيقمان ، بضم قاف أولى وكسر التابية وفتخ مهملتين وسكون تحتية حبل بمكة مقابل قبيس ،كذا في بعض شروح البخارى .
 قال في انتهاية : سمى به لأن حرمهما لما محاربوا كثرت قعقمة السلاح هنالك .

فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم (١) 'حمَّى يثرب ، فلما قدموا قمد المشركون مما يَبِلي الحجر . فأمر النبي ﷺ أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين .

قال ابن عباس رضي الله عنهما ( ولم يمنعه أن يأمرهم بأن يرماوا الأشواط(٢) الأربعة إلا إبتاء عليهم -

٣٨٣٢ \_ مَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا حجاج بن نُصَيْرُ (٣) قال: ثنا فطر بن خليفة ، عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضى الله عنهما زعم (٤) قومك أن رسول الله عَلِيقَة رمل بالبيت وأنها سنة .

قال: صدقوا وكذبوا ، قدرمل رسول الله عَلِيِّةِ بالبيت ، وليست بسنّة ، ولكن قدم رسول الله عَلِيِّةِ مكة والمشركون على قميقمان ، وبلغه أنهم يقولون : إن به وبأصحابه مُهزَ الاَّ فقال لأصحابه « أرملوا ، أرُّوهُمْ أن بكر قوة .

فكان رسول الله عليه يمل من الحجر الأسود إلى الركن المياني ، فإذا تواري عنهم ، مشي .

قانوا : فلا ترى أنه أمرهم أن يمشوا في الأشواط الثلاثة ، فيا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون ، وأمرهم أن يرملوا فيا بتي من هذه الأشواط ليروهم .

فلما كان قد أمرهم بالرمل حيث يرونهم ، وبتركه حيث لا يرونهم ، ثبت بذلك أن الرمل كان من أحلهم ، لا من أجل أنه سنة .

٣٨٣٣ ـ قالوا : ومما دل على ذلك أنه لم يفعل ذلك لما حج ، وذكروا فى ذلك ما **مَرْشُنَا** فهد قال : ثنا يحيى الحمانى قال : ثنا يحيى الحمانى قال : ثنا قيس ، عن العلاء بن المسيب ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عمر مل فى العمرة ، ومشى فى الحج .

أفلا ترى أن رسول الله عليه لم يرمل في حجه حيث عدم الذين من أجلهم رمل ق عمرته .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الرّمل في الأشواط الثلاثة الأُولِ سنة ، لا ينبغي تركها في الحج ، ولا في العمرة .

٣٨٣٤ \_ واحتجوا في ذلك ، بما **حَرَثُ محمد بن** خزيمة قال : ثنا الحجاج قال : ثنا حماد ، عن عبد الله بن عبّان بن خُشّيم (٥٠)، عن أبى الطفيل ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلِيَّةُ اعتمر من الجِيمِرَّانة ، فرمل بالبيت ثلاثاً ، ومشى أربعة أشواط .

فني هذا الحديث أن رسول الله علي رمل الأشواط كالها ، وقد كان في بعضها حيث يراه المشركون ، وفي بعضها حيث لا يرونه .

(٥) التقريب: ٣١٣.

 <sup>(</sup>۱) وهنتهم ، روى بالتخفيف والتشديد . أى : أضفتم ، ويثرب بالفتح غير منصرف قاله 'سيوطى .
 وفي الحجمع يثرب بتعنية وسكون مثلثة وكسر راء ، اسم جاء لمدينة الرسول قسماه الله المدينة ، والني صلى الله عليه وسلم طيبة ونهى عند كراهته للتثريب وهو اللوم والتعبير ، وقبل هو اسم أرضها ، وقبل : سميت باسم رجل من العالقة .

<sup>(</sup>٧) الأشواط : جم ( شوط ) أي المرة الواحدة من الطواف إلاّ إيقاءاً عليهم . أي : شفقة عليهم وتلطفاً جم .

<sup>(</sup>٣) انظر التقريب: ١٥٣. (٤) وفي نسخة ويزعمه.

فني رمله حيث لا يرونه ، دليل على أنه ليس من أجلهم رمل ، ولكن لمعني آخر .

٣٨٣٥ ــ وقد حَرَّثُ ابن أبى داود قال : ثنا سعيد بن سليان الواسطى قال: ثنا ابن المبارك ، عن عبيد الله بن أبى زياد ، عن أبى الله عن أبى الله عن أبى الله عن أبى الطفيل قال ( رمل رسول الله عَلِيَّةِ من الحجر إلى الحجر ، فهذا الحديث مثل الذى قبله .

٣٨٣٦ \_ مَرْشُ محمد بن عمرو بن يونس قال : ثنا أسباط بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال (كان ابن عمر رضى الله عنهما يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ، ويمشى أربعاً على هينته (١) ) .

قال ابن عمر رضى الله عنهما (وكان رسول الله ﷺ بفعله ) .

٣٨٣٧ ـ مَرْثُنَا على بن عبد الرّحن قال: ثنا عفان فال: ثنا سلم (٢٠) بن أخضر قال: ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن المع ، عن المع ، عن المع ، عن المع عن الله عنها (أن النبي مَنْ الله كان يرمل من الحجر إلى الحجر ) فهذا مثل الذي قبله أيضاً .

وقد استدل بذلك ، عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، على ما ذكرنا ، ففعله بعد رسول الله عَلَيْظُ كما كان رسول الله عَلِيْشُ فعله ، إلا أنه ليس في ذلك ، أنه فعله في حج ولا في عمرة .

فقد يجوز أن يكون ذلك كان منه وهو حاج ، فخالف ذلك ما روى عنه مجاهد .

وقد يجوز أن يكون ذلك كان منه في عمرة ، فيكون مذهبه كان أن رمل في العمرة ، ولا رمل في الحجة .

ومما يدل أيضاً على ثبوت الرمل ، وأنه سنة ماضية في الحج والعمرة أن رسول الله عَلَيْظُ قد فعله في حجة الوداع ، حيث لا عَدُو ً بريه قوته .

٣٣٨٣٦ فها روى عنه فى ذلك ، ما طَرَّتُنَّ يَرِيد بن سنان قال : ثنا أبو بكر الحننى قال : ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيَّةِ سمى ثلاثة ومشى أربعة ، حين قدم فى الحج والعمرة ، حين كان اعتمر .

٣٨٣٧م. حَرَشُ إسماعيل بن بحيي المزنى قال : ثنا محمد بن إدريس ، عن أس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن رسول الله عَرَاقَة ، بمثل معناه .

فهذا خلاف ما روى مجاهد ، عن ابن عمر رضى الله عنهما .

وقد روى عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله عَلَيْكُم ، أنه رمل في حجة الوداع .

٣٨٣٨ ـ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة وفهد قالا : مَرَثُنَا عبد الله بن صالح قال : مَرَثَنَى الليث قال : مَرَثَنَى البن اللهاد، عن الله عنه عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال (طاف رسول الله عَلَيْكُمْ في حجة الوداح سبماً ، رمل منها ثلاثاً ، ومشى أربعاً .

٣٨٣٩ ـ مَدَشُنُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل قال: ثنا جعفر بن محمد، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>١) على هينته . أي : على عادته في السكون والرفق من ( امش على هينتك ) أي ( على رساك ) "كذا في النهاية . وصي أحمد .

<sup>(</sup>۲) وف نسخهٔ « سایان » ۰

• ٣٨٤ \_ صَرَّتُ يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً أخبره ، عن جمفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله على الله على أن رسول الله على الله على أن رسول الله على العجر الأسود السود الله على العجر الأسود السود الله على العجر الأسود الله على العجر الأسود الله على العجر الأسود الله على العجر الله العجر الأسود الله على العجر الله على الله على الله على العجر الله على الله على العبر الله على اله

فلما ثبت عن رسول الله عَلَيْتُهُ ، أنه رمل في حجة الدداع ، ولا عَدُوَّ ، ثبت أنه لم يفعله ، إذا كان العَــدُوُّ من أجل العدو .

ولو كان فعله إد كانوا من أجلهم ، لما فعله فى وقت عدمهم ، فثبت بذلك أن الرمل فى الطواف ، من سنن الحج المفعولة فيه ، التي لا ينبغي تركها .

وقد فعل ذلك أيضاً أصحاب رسول الله عَلَيْكُ من بعده .

٣٨٤١ \_ صَرَّتُ فهد قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني (٢) ، عن هشام بن سمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عر قال ( فها الرمل الآن ، والكشف عن المناكب» ..

وقد ننى الله عز وجل الشرك وأهله على (٢٠) ذلك لا ندع شيئًا عملناه مع رسول الله عَلَيْكُم .

٣٨٤٢ ـ حَرَّثُ محمد بن عمرو بن يونس قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن يعلى بن أمية قال ( لما حج عمر ، رمل ثلاثاً ) وهذا بحضرة أصحاب رسول الله عَرَّكُ ، لا ينكره عليه منهم أحد .

٣٨٤٣ \_ حَرَّتُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن شقيق ، عن مسروق قال ( قدمت مكم معتمراً ، فتبعت عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ، فدخل المسجد ، فرمل ثلاثاً ، ومثى أربعاً ) .

٣٨٤٤ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكمة ، طاف بالبيت ، ورمل ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا كَنَّى بها من مكمة ، لم يرمل بالبيت ، وأخْـر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر .

فني هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمل في الحجة إذا كان إحرامه بها من غير مكة .

فهذا خلاف ما رواه عنه مجاهد ، عن النبي عليه .

فلا يخلو ما رواه عنه مجاهد من أحد وجهين ، إما أن يكون منسوخًا ، فما نسخه فهو أولى منه .

أو يكون غير صحيح عنه ، فهو أحرى أن لا يعمل به ، وأن يجب العمل بخلافه .

ولما ثبت ما ذكرنا من الرمل ، عن رسول الله ﷺ بعد عدم المشركين ، وعن أصحابه من بعده فى الأشواط الأُول الثلاثة ، ثبت أن ذلك من سنة الطواف عند القدوم ، وأنه لاينبغى لأحد من الرجال ركه إذا كان قادراً عليه . وهذا قول أنى حنيفة ، وأنى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) وق نمجه « سبعة » · (۲) وق نسخة « الحميدي » .

## ١٥ - باب ما يستلم من الأركان في الطواف

٣٨٤٥ ـ مَرَثُنَ فَهِد قال : ثنا أحمد بن يونس قال : ثنا زهير بن معاوية قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال (كنا نستلم (١) الأركان كلمها ) .

٣٨٤٦ ــ و **مَرَثُّتُ** أحمد بن داود قال : ثنا يعقوب بن حميد قال : ثنا وكيع ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبي الربس ، عن جار رضى الله عنه ، مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن من طاف بالبيت ، فينبغى له أن يستلم أركانه كامها ، واحتجوا ف دلت بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يعبغي أن يستلم من الأركان في الطواف ، غبر الركسين الميانيين .

٣٨٤٧ ــ واحتجوا في ذلك بما مترش ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن أبي داود ، عن ماديم ، عن ابن عسر رضى الله عنهما أن رسول الله عليهما في الطواف ، ولا يستلم هذه الآخرين . ولا يستلم هذه الآخرين .

٣٨٤٨ ـ حَرَثُ رَيد بن سنان قال : ثنا أبو عاصم ، فذكر بإساده مثنه .

٣٨٤٩ ـ عَرْثُ بِزيد وابن مرزوق قالا : ثنا أبو الوليد الطيالسي . ح .

• ٣٨٥ ـ و حَدَّثُ يَريد بن سنان قال: ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قل ( لم أر رسول الله عَلَيْظَ عصح من البيت إلا الركنين اليمانيين (٢٠) .

٣٨٥١ - مَرْثُنَ يُونِس قال : أنا ابن وهب قال : أحبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه قال : لم يكن رسول الله مَرَائِكَةً يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود ، والذي بليه من نحو دار الجمحيين .

٣٨٥٢ ـ عَرْشُ دبيع المؤذن قال : ثنا ابن وهب ، عن الليث ، عن ابن شهاب . فذكر بإسماده منه .

 <sup>(</sup>١) نستلم : هو غنعل من السلام بكسر المهملة . وهي : الحجارة قاله إن قنيبة . قال في المحمر: واحدتها سلمة مكسر اللام واستلم الحجر إذا لمسه أو تناوله وقال المحد ( استلم الحجر إلمله إما بالقبلة أو باليد ، كاستلامه ) انهي .

قال الأزهري هو ( افتعال ) من ( السلام ) بفتح وهو التحتية .

قال في النهاية ( وأهل البمن يسمون الركن الأسود الحيي أي الناس يحيونه بالسلام ) النهمي .

وحكى أنه من ( اللائمة ) وهن : الدرع والسلاح ، لأنه إدا من الحجر تحصن من العذاب ، كما يتعصن باللائمة من الأعداء وأما السلام بالضم ، فهو : طاهر عروق البد .

والسنة في الشبيليُّأن يكون بالضم ، فإن عجزاً لإزدام ونحوه ، استلمه مبده أو بعصا ، ثم قبلٍ ما استلمه .

<sup>(</sup>٢) التمانيين ، ويتخفيف الياء ، لأن الألف أبدل من إحدى ياء النسبة ، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه .

وق لغة قليلة تشديد الياء على أن الألف رائدة ، والمراد بها : الركن اليماني والركن الدى فيه الحجر الأسود ، تعليبا .كذا ف الشرح ، المولوي ومي أحد .

٣٨٥٣ \_ حَرْثُ يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن سعيد بن أبى سعيد القبرى، عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما (رأيتك لا تحس من الأركان إلا اليمانيين).

فقال ( رأيث رسول الله عَلَيْكُم ، لا يمس من الأركان إلا الميانيين ) .

٣٨٥٤ ـ مَرَشُ روح بن الفرج قال : ثنا زهير بن عباد قال : ثنا عتاب بن بشير الجزرى ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان ، طاف بالبيت الحرام ، فجعل يستلم الأركان كلما .

فقال ابن عباس رضي الله عنهما ( لِمَ تستلم هذين الركنين ، ولم يكن رسول الله عَلِيَّةِ يستلمهما ؟ ) .

فقال معاوية ( ليس من البيت شيء مهجور ) .

فقال ابن عباس رضى الله عنهما ( لَقَدْ كَانَ كَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةَ كَمَـنَـةُ ) قال: صدقت . فهذه الآثار كامها ، تخبر عن رسول الله عَلِيَّةِ أنه لم يكن يستلم في طوافه غير الركنين اليمانيين .

ومع هذه الآثار من التواتر ، ما ليس مع الأثر الأول .

وكان من الحجة عندنا \_ والله أعلم لمن دهب إلى هذه الآثار أيضاً ، على من ذهب إلى من خالفها \_ أن الركنين اليمانيين ، ها مبنيان على منتهى الببت مم يليهما ، والآخران ليسا كذلك ، لأن الحجر وداءهما ، وهو من البيت وفد أجموا أن ما بين الركنين الميانيين لا يستلم ، لأنه ليس بركن للبيت .

فكان يجي، في النظر أن يكون كذلك الركنان الآخران ، لا يستلمان ، لأنهما ليما بركنين للبيت .

٣٨٥٥ ــ وقد روى عن رسول الله عَلِيَّةِ في الحجر ، أنه من البيت ما صَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا شيبان ابن عبد الرحمن ، أبو معاوية ، عن الأشعث بن أبى الشعثاء ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل رسول الله عَلَيْتُهُ عن الحجر ، فغال « هو من البيت » .

فقلت : ما منعهم أن يدخلوه فيه ؟ قال « عجزت بهم النفقة » .

٣٨٥٦ ـ مَرَثُّ فهد قال: ثنا الحسن بن الربيع قال: ثنا أبو الأحوص ، عن الأشعث ، عن الأسود بن يزيد قال: قالت عائشة رضى الله عمها: سألت رسول الله يُمَلِّكُه عن الحجر أمن البيت هو؟ قال « نعم » .

قلت : ما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال « إن قومك قصرت بهم النفقة » .

فنلت : ما شأن بابه مرتفع ؟ قال « فعل قومك ليدحلوا من شاءوا ، ويمنعوا من شاءوا ، ولولا أن قومك حديثو عهدهم بجاهلية ، فأخاف أن تنكر قلوبهم ذلك ، لنظرت أن أدْخِلَ الحجر في البيت ، وأن أَلْزَقَ بابه بالأرض » .

٣٨٥٧ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرَةً قال : ثنا أبو داود قال : ثنا سليم بن حيان قال : ثنا سعيد بن ميناء قال : صَرَّتَى عبد الله ابن الزبير قال : حدثتني عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُ قال لها « لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية ، لحدمت الكعبة وألزقتها بالأرض ، وجعات لها بابين ، باباً شرقياً ، وباباً غربياً ، ولَـزِدْتُ ستة أذرع من الحجر في البيت ، إن قريشاً استقصرته لما بنت البيت » .

٣٨٥٨ \_ صَرَّتُ أَبُو بَكُرَةً قَالَ : ثنا عبد الله بن بكر السهمى قال : ثنا حاتم بن أبى صغيرة ، عن أبى قزعة أن عبد اللك ابن مروان ، بينا هو يطوف بالبيت ، إذ قال قاتل : عبد الله بن الزبيرحيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سعمها وهى تقول : إن رسول الله يَرِّلِيَّةٍ قال «يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر ، لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر » . فقال الحارث بن عبد الله بن[أبي]ربيعة (لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تقوله) قال: وددت أن كنت سمعت هذا منك قبل أن أهدمه فتركته .

فلمًّا ثبت أن الحجر من البيت ، وأن الركنين اللذين يليانه ، ليسا بركنين للبيت ، ثبت أنهما كما بين لركنين اليمانيين .

فكما كان بين الركنين الميانيين لا يستلم ، فكذلك هذان أيضً \_ ف النظر \_ لا يستلمان .

وقد استدلعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما استدللنا به من هذا في ترك رسول الله عَلِيَّ استلام ذينك الركنين .

٣٨٥٩ ـ مَرْثُنَا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله الله الله الله عنها ابن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أخبر عبد الله بن عمر رضى الله عنها ، عن عائشة رضى الله عنها أن النبي مَرِيَّةٍ قال ﴿ أَلَمْ تَرَى \* أَن قومك حين بَنَـو \* الكعبة (١) ، اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام » .

قالت : ققلت : يا رسول الله ، أفلا تردها على قواعد إبراهيم ؟ قال « لولا حدثان قومك بالكفر » .

قال: فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( لأن كانت عائشة رضى الله عنها سمعت ذلك من رسول الله عَلَيْهُ مَا أَرَى رسول الله عَلَيْهُ مَا أَرَى رسول الله عَلَيْهِ الدار الله عَلَيْهِ السلام ). ما أَرَى رسول الله عَلَيْهِ الدار كنين الله بن يَلِيكُن الحجر (٢٠) إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام ).

فثبت بهذه الآثار ما ذكرنا ، وأنه لا ينبغي أن يستلم من أركان البيت إلا الركنين البماسين .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) الكعة : كل شيء علا وارته ، فهو كعب ، منه سميت الكعبة للميت الحرام لارتفاعه وعلوه ، وقيل : سميت به لتكعبها . أي : تربيعها .

و ( القواعد ) حمر ( فاعدة ) هي الأساكر ، و ( حسان قومك ) مكسر مهملة بمعي المدوت ، معاه : قرب عهدهم بالكمر قوله ( لئن كات عائشة ) ليس هذا اللفط مه عي سبيل النصعيم لروايتها والتشكيك في صدقها ، لأنها كات صديّة خافطة صابطة وعامة ما يمكن بحيث لا يستراب في حديثها ، ولكن كثيراً ما يق في كلام العرب صورة التشكيك ويسمى مرح الشك باليقير والمراد مه : التقرير والتعيين ، كقوله تعان « وإن أدرى لعله فتنة لكم » و « قل إن صللت فإنما أصل عبي عسى »

<sup>(</sup>ما أرى) أي: ما أطن استلام الركزين أي مسحهما بالقبلة أو باليد ( يليان المُجر ) أي : يتصلان بالحجر . قالم الإمام العيميي .

 <sup>(</sup>٣) الحجر : بكسر الهملة وسكون الجيم ، وهو معروف على صفته نصف الدائرة وقدرها تسم وثلاثون دراعا .
 وفالوا : ستة أدرع لأنه محسوب من البيت بلا حلاف ، وفي الوائد خلاف . فإنه البدر العيني .

وق المحمح : هو اسم للحائط المستدير إلى جاب الكعبة الغربي . اسهى ( لم يتم على نواعد (إبراهيم ) أى : لم يمكن أهريش يناءه على القواعد الى رفعها إبراهيم حين أرادوا بناءها محدده بعد حرابها وعجزوا عنه على وجه الكمال والتمام سيت أخرجوا الحطيم عن البيت الملة النفقة على وجه الحلال من غير شبهة فى المصرف عنى بنائه ، ووضعوا الحجارة الرائدة فى جوفه ، المولوى وصى أحمد ، مسلمه الصمد .

### ١٦ - باب الصلاة للطواف

# بعدالصبح، وبعدالعصر

• ٣٨٦ \_ عَرَثُتُ بونس بن عبد الأعلى ، قال : أنا سفيان ، عن أبى الزبير ، عن ابن باباه ، عن جبير بن مطعم رفعه أنه قال : ( يا بني عبد المطلب ، لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أيَّ ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) .

٣٨٦١ \_ عَرَشُ محمد بن حزيمة قال : ثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب ، قال : ثنا حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم ابن يزيد بن مردانية ، عن عطاء ، عن إبن عباس أن رسول الله عَلَيْكُ قال: « يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر ، فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وسل أي ساعة شاء ، من ليل أو نهار » .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار ، فلا يمنع من ذلك ، عندهم ، وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، واحتجوا في دلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا حجة لكم فى هذه الآثار لأن ما أباح رسول الله عَلَيْتُهُ فيها ، وأحم بنى عبد المطلب ، أو بنى عبد مناف أن لا يمنموا أحداً منه من الطواف والصلاة ، هو الطواف على سييل ما ينبغى أن يطاف ، والصلاة على سييل ما ينبغى أن تصلى ، فأما على ما سوى ذلك فلا .

ألا ترى أن رجلا لو طاف بالبيت عريانًا ، أو على غير وضوء ، أو جنبًا ، أن عليهم أن يمنعوه من ذلك ، لأنه طاف على غير ما ينبغي الطواف عليه .

وليس ذلك بداخل فها أمرهم رسول الله عَلِيُّكُ أن لا يمنموا منه من الطواف .

فكذلك قوله « لا تمنعوا أحداً يصلى » هو على ما قدأص أن يصلى عليه من الطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة في الأوفات التي قد أبيتات الصلاة فيها ، فأما ما سوى ذلك ، فلا .

وقد مهى رسول الله عَلَيْ مهماً ، عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، ونصف المهار ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد المصرحتى تغيب الشمس ، وتواثرت بذلك الآثار عن رسول الله عَلَيْ وقد ذكرت ذلك بأسانيدها في غير هذا الموضع من هذا الكتاب .

٣٨٦٣ ـ فكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم فى ذلك ما صَمَّرَتُ أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا بشر بن السرى ، عن إبراهيم بن طهمان ، عن أبى الربير ، عن عبد الله بن باباه ، قال : طاف أبو الدرداء بعد المصر ، وصلى قبل مفارب الشمس .

فقلت : أنتم أصحاب محمد مِرْقَيْقٍ تقولون ( لا صلاة بعد العصر حتى تفرب الشمس ) .

خال: إن هذا البلد، ليس كسائر البلدان.

فقالوا: فقد دل قول أبى الدرداء على أن الصلاة للطواف لم يدخل فيها سَهْمي عن النبي ﷺ من الصلاة في الأوقات التي ذكرتم . قيل لهم : فأنتم لا تقولون بهدا الحديث ، لأنا قد رأينا كم تسكرهون الصلاة بحكة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لنير الطواف ، لِنسَهْمي النبي للله عن الصلاة في تلك الأوقات ، ولا تخرجون حكم مكة في ذلك من حكم سائر البلدان سواها في المنع من البلدان أبو الدرداء فقد أخرج في الحديث الذي احتججتم به حكم مكة من حكم سائر البلدان سواها في المنع من الصلوات في ذلك ، وأخبر أن النهي لم يدخل حكمها فيه ، وأنه إنما أريد به ما سواها مع أنه قد خالف أبا الدرداء في ذلك ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

٣٨٦٣ \_ **مَتَرَثْثُ** يُونَسَ قال : ثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال : طاف عمر رضى الله عنه بالبيت بعد الصبح فلم يركع ، فلما صار بذى طوى<sup>(١)</sup> وطلمت الشمس ، صلى ركمتين .

٣٨٦٤ ـ عَرَشُ يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن حُميد،عن عبد الرحمن بن عبد القاري ، مثله .

فهذا عمر رضي الله عنه لم يركع حينئد ، لأنه لم يكن عنده وقت صلاة ، وأخّر ذلك إلى أن دخل عليه وقت الصلاة فعلى ، وهذا بحضرة سائر أصحاب رسول الله يَرْقِيلُهُ ، فلم ينكره عليه منهم منكر ، ولو كان ذلك الوقت عنده ، وقت صلاة للطواف ، لعسلًى ، ولما أخّر ذلك ، لأنه لا ينبغى لأحد طاف بالبيت أن لا يصلى حينئذ إلا من عذر .

وقد روى عن معاذ بن عفراء مثل ذلك ، وقد ذكرت ذلك فما تقدم من هذا الكتاب .

وقد روى مثل ذلك أيضاً عن ابن عمر رضى الله عنهما .

٣٨٦٥ ـ مَرْشُنَ عُمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا همام قال: أنا نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما قدم مكم عند صلاة الصبح، فطاف ولم يصل إلا بمد ما طلعت الشمس.

والنظر يدل على ذلك أيضاً ، لأنا قد رأينا رسول الله عَلَيْتُهُ نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر ، فكلُّ قد أجم أن ذلك في سائر البلدان ، سواء .

فالنظر على ذلك أن يكون ما نهى عنه من العلوات ، في الأوقات التي نهى عن الصلوات فيها ، في سائر البلدان كلها على السواء .

فبطل بذلك قول من دهب إلى إباحة الصلاة للطواف في الأوقات المهي عن الصلاة فيها .

ثم افترق (٣) الذين خالفوا أهل المقالة الأولى في ذلك على فرفتين .

فقالت فرقة منهم : لا يصلى في شيء من هذه الخسة الأوقات للطواف ، كما لا يصلى فيها للتطوع ، وبمن قال ذلك أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

وقد وافقهم في ذلك ، ما روينا عن عمر رضي الله عنه ، ومعاذ بن عفراء ، وابن عمر رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>۱) بذى طوى : بضمطاء وفتح واو محممة : موصع بأسفل مكة في صوب طريق التنهيم ، ينزل فيه المبر الحاح ، قاله القارى وعبره .
 المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

وقالت فرقة : يصلى للطواف بعد العصر ، قبل اصفرار الشمس ، وبعد الصبح ، قبل طلوع الشمس ، ولا يصلى لذلك و الأوقات التلائة البواق المنهي ً عن الصلاة فيها ، وممن قال ذلك ، مجاهد ، وإبراهيم النخمي ، وعطاء .

٣٨٦٦ ـ مَرْشُنُ أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال ( ُطَفُّ وصَــَلِّ مَا كنت في وقت ، فإذا ذهب الوقت فأمسك ) .

٣٨٦٧ \_ صَرَّتُنَ أَحمد ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا ابن أبى غنية ، عن عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطاء ، مثله .

٣٨٦٨ \_ حَرَثُنَ أَحَد ، قال : ثنا يعقوب ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، وعبيد الله بن موسى ، عن عُمَان بن الأسود ، عن مجاهد ، قال ( ُطفُ ) .

قال عبيد الله ( بعد الصبح وبعد العصر ، وصَلِّ ما كنت في وقت ) وقال ابن رجاء : في وقت صلاة . وقد روى مثل ذلك أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما .

٣٨٦٩ \_ مَرَشُّ أَحمد، قال : ثنا يعقوب، قال : ثنا ابن أبي غنية ، عن عمر بن ذر ، عن مجاهد قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يطوف بعد العصر ، ويصلى ما كانت الشمس بيضاء حيَّة ، فإذا اصفرت وتغيرت ، طاف طوافاً واحداً ، حتى بصلى المغرب ، ثم يصلى ويطوف بعد الصبح ، ويصلى ما كان في غلس ، فإذا أسفر ، طاف طوافاً واحداً ، ثم يجلس حتى ترتفع الشمس ، ويمكن الركوع .

٣٨٧٠ \_ حَرَثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حاد ، قال : أنا موسى بن عقبة ، عن سالم وعطاء ، أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يطوف بعد الصبح وبعد العصر أسبوعاً ، ويصلى ركمتين ، ماكان في وقت صلاة . ومذا عطاء ، قد قال برأيه ما قد ذكرنا .

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن النبي مَلَيْكُ أنه قال « لا تعنموا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلى أيَّ ساعة شاء ، من ليل أو مهار » .

فقد حمل ذلك ، على خلاف ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى .

وكان النظر في ذلك \_ لما اختلفوا هذا الاختلاف \_ أما رأينا طلوع الشمس وغروبها ، ونصف النهار ، يمنع من قضاء الصلوات الفائتات ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله عليها في تركه قضاء الصبح التي نام عنها إلى ارتفاع الشمس وبياضها .

فإذا كان ما ذكرنا ينهى عن قضاء الفرائض الفائتات ، فهو عن الصلوات للطواف أنهى .

وقد قال عقبة بن عاصر ( ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلى فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى نفرب ) ومد ذكر با ذلك بإسناده فيما تعدم من كتابنا هذا .

فإذا كانت هذه الأوقات تنهى عن الصلاة على الجنائز ، فالصلاة للطواف أيضاً كذلك ، وكذلك كانت

الصلاة بمد العصر قبل تغير الشمس ، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس ، مباحة على الجنائز ، ومباحة في قضاء الصلاة انفائتة ، ومكروهة في التطوع ، وكان الطواف يوجب الصلاة حتى يكون وجوبها كوجوب الصلاة على الجنائز .

فالنظر على ما ذكرنا أن يكون حكمها بعد وجوبها ، كمسكم الفرائض التي قد وجبت ، وحكم الصلاة على الجنائز التي قد وجبت .

فتكون الصلاة للطواف ، تُعسَلَّى في كل وقت يصلى فيه على الجنائز ، و تُقْصَى فيه الصلاة العائنة ، ولا تُعسَلَّى في كل وقت يعلى الجنازة ، ولا تُقْصَى فيه صلاة فائنة .

فهذا هو النظر عندنا ، في هذا الباب ، على ما قال عطاء ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وعلى ما قد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما وإليه نذهب وهو قول سفيان .

وهو خلاف قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تمالي .

#### ١٧ ـ باب من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

٣٨٧١ ـ مَرْثُنَ مَمَد بن خزيمة قال: ثنا عَبَان بن الهيثم ، قال: ثنا ابن جريج ، قال أخبرنى عطاء أن ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول: ( لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غبره إلا حل به ) .

قلت له : من أين كان ابن عباس رضى الله عنهما يأخذ ذلك ؟ .

قال: من قبل قول الله نعالى ﴿ مُمَّ تَحِيلُهُ إَ إِلَى البَّيْتِ العَسِّيقِ ﴾ .

فقلت له : ( فإيما ذلك بعد المعرف ) قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما براه قبل المعرف وبعده .

قال: (وكان ابن عباس رضى الله عنهما يأخذها من أمر النبي عَرَاتُكُم أصحابه أن يحـُلُوا في حجة الوداع، قالها في غير مرة ).

٣٨٧٢ ـ عَرْثُ ربيع المؤذن قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبوب ، عن ابن أبى مليكة أن عروة قال لا بن عباس رضى الله عنهما: أضللت الناس با ابن عباس .

قال: وما ذاك يا ُعرَيَّةُ ؟

قال: تفتى الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا ، وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما يجيئان 'مُذَبِّـيَــْين بالح فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر .

قال ابن عباس : بهذا ضلام ؟ أحدثكم عن رسول الله عَلَيْتُهُ وَمحدُنُونَى عَنَ أَنَى بَكُرُ وَعَمْرُ رَضَى الله عنهما ؟ فقال عروة : ( إن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا أعلم برسول الله ﷺ منك ) .

٣٨٧٣ ـ مَرْثُنَ سليمان بن شعيب ، فال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبرنى قتادة ، فال : سمعت

أبا حسان الرقاشي ، أن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما: يا ابن عباس، ما هذه الفتيا التي قد تفشت (١)عنك ؟ أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ .

قال: سنة نبيكم ﷺ وإن رغمتم.

٣٨٧٤ \_ حَرَثُ على بن معبد قال: ثنا شبأبة بن سواد . ح .

٣٨٧٥ ـ و *مَدَّثُ* حسين بن نصر قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد . ح .

٣٨٧٦ \_ و حَدَّثُ إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا أبو داود ، قالوا : ثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم قال : معمت طارق ابن شهاب يحدث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : قدمت على رسول الله عَلَيْقَةً وهو منيخ (٢) بالبطحاء فقال لي : « بم أهللت ؟ » قال قلت : أهللت كإ هلال (٢) الذي عَلَيْقَةً .

فقال رسول الله علي : « قد أحسنت ، 'طف ْ بالبيت ، وبين الصفا<sup>(؛)</sup> والمروة ، ثم أحلل<sup>(٥)</sup> » ففعات .

قأتيت امرأه من قيس فَــَـلَـَــ وأسيفكنت أفتي الناس بذلك ، حتى كان زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

فقال رجل: يا عبد الله بن قيس ، رويداً بعض فتياك ، فإ نك لا تدرى ما أحدث أميرالمؤمنين في النسك بعدك فقات : با أيها الناس من كنا أفنيناه فتيان فليتئد ، فإن أمير المؤمنين قادم فبه فائتموا .

فل قدم عمر أتيته ، فذكرت ذلك له ، فقال لى عمر رضى الله عنه : ( إن نأخذ بكتاب الله ، فإن كتاب الله يأمرنا بالإتمام (٢) و إن نأخذ بسنة رسول الله عَلَيْقَةٍ فإن رسول الله عَلَيْقَةً لم يحل حتى بلغ الهَـدْئُ كُمُ تَحَيِّلُه ) .

٣٨٧٧ ـ مَرَّثُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل المديني ، قال : ثنا جمغر بن محمد ، عن أبيه ، قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله عَلِيَّةِ .

فقال : « إن رسول الله علي مك تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن في الناس في العاشرة (٧) إن رسول الله علي حاج .

فقدم المدينة بشركتير يلتمس أن يأتم برسول الله على فرجنا حتى إذا أنينا ذا الحليفة، فصلًى رسول الله على فقدم المدينة بشركتي بين أظهرنا وينزل عليه القرآن و المسجد، ثم ركب القصدواء، حتى إذا استوت به على البيداء، ورسول الله على بين أظهرنا وينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله، ما عمل من شيء عملنا به، فأهدل التوحيد وأهل الناس بهذا الذي يُهدون به، ولم يرد رسول الله على عليم مسينًا، ولوم رسول الله على تبيئه .

قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوى إلا الحج ، لسنا نعرف العمرة ، حتى إذا كنا آخر طواف على المروة

<sup>(</sup>۱) تفشت ، أي : انتشرت واغتهرت بين الناس ، قوله « وإن رعمتم » أي : وإن كرهتم . في القاموس « الرعم » بالقتح الحكره ويثلث ، كالمرعمة ، رغمه كر « علمه » كرهه ، انتهى ·

 <sup>(</sup>۲) منيح من « الإماخة» أى مازل بالبطحاء ، أى بطحاء منه وهوانحص، أماح البعير، أى أيركه ، بالهارسية «خوبايندشع» .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة « الهلال » (٤) وفي نسخة « وبالصفا » (٥) وفي نسخة « أحل »

 <sup>(</sup>٩) وق نسخة « بالمام »
 (٧) وق نسخة « بالعاشرة »

قال « إنى لو استقبلت من أصمى ما استدبرت ، ما 'سقْتُ الهدْى َ ، ولجعلها عمرة ، فن كان ليس معه هَدْى ّ فليحلل<sup>(١)</sup> وليجملها عمرة » .

فحلَّ الناس، و قَصَّرُ وا إلا النبي عَرُّكُمْ ، ومن كان معه الْـهـَـدْيُ .

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ، عُمْر تُناً هذه لِمَامناً هذا ، أم للأبد ؟

فقال: فشبَّك رسول الله عَرَاقِيُّه أصابعه في الأخرى فقال « دخلت العمرة ، هكذا ، في الحج » مرتين .

فحلَّ الناس كامهم وقصروا ، إلا النبي يَرْلِيُّهُ ، ومن كان معه عَدْيْ .

قُل أَبُو جَعْمِ : وقول سراقة هذا للنبي عَلَيْنَةً ، وجواب النبي عَلَيْنَةً إِياه ، يحتمل أَن يكون أراد به عمرتنا هذه في أشهر الحج للأبد ، أو لعامنا هذا ، لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة فيا مضى في أشهر الحج ، ويعدون ذلك من أعجر الحجور .

فأجابه رسول الله عرَّاليَّه وقال « هي للا بد » .

٣٨٧٨ ـ مَرَشُنَ محمد بن خزيمة ومهد ، فالا : ثنا عبد الله بن صالح ، فال : مَرَثَثَنِي الليث ، عن ابن الهاد ، عن جعفو ابن محمد ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر سؤال سراهة ولا جواب النبي يَرَائِسَةٍ إِناه .

٣٨٧٩ ـ مَرْشُنَا محمد بن حريمة ، فال : ثنا حجاج ، قال : ثنه حماد ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن حابر رضى الله عنه قال : قدم رسول الله عَرَاقَيْقُ مَكُهُ لأربع حَـاوُنَ مَن ذى الحجة .

فلما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، قال رسول الله عَرَاقَ لا اجعلوها عمرة » فلماً كان يوم التروية (٢٠ كَبَّـو ١ ، فلما كان يوم النحر ، قدموا فطافوا بالبيت ، ولم يطوفوا بين الصفا والمروة .

۳۸۸۰ ـ مَرْشُنَا أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا إبراهيم بن نشار ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدمنا مع رسول الله يَرْتُيْتُهُ مَكُهُ ، صبيحة رابعة ، فأمرنا أن نحل ، قلنا : أَيُّ حِلَّ يارسول الله ؟ قال « الحل كله ، فلو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لصنعت مثل الذي تصنعون » .

٣٨٨١ ـ حَرَثُنَا محمد بن حميد الرعيني ، قال : ثنا على بن معبد ، فال : ثنا موسى بن أعين ، عن خصيف ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : لما قدمنا مع رسول الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : لما قدمنا مع رسول الله عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : لما قدمنا مع رسول الله عنه أحرمتم ؟ » فقل أياس ( أهللنا بالحج) وقال آخرون (قدمنا متمتمين) وقال آخرون ( أهللنا بإهلالك بارسول الله ) .

ففال لهم رسول الله عَلَيْتُهِ « من كان قدم ولم يَسُـقُ عَدْياً عليحلل ، فا بى لو استقبت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدّى ، حتى أكون حلالا » .

فقال سراقة بن مالك بن جعشم . يا رسول الله ، عمرتنا هذه لعامنا ، أم للأبد ؟ فقال « بل لأبد الأبد » .

<sup>(</sup>۱) وفي سحه « فليتحس » .

 <sup>(</sup>۲) يوم أثرونة : هو اليوم الثامن من دى ألحجه ، سميت بدلك لأنهم كا وا برنوون فيه ، محمل الماء معهد إلى عروب ،
 قاله الإمام العبني . المولوى وصى أحمد ، سامه الصدد .

٣٨٨٧ ـ مَرَشُنُ فهد ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَشَىٰ الليث ، قال : صَرَشَىٰ ابن جربج ، عن عطاء ابن أبى رباج ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال (أهل رسول الله عَلَيْتُ وأهلنا معه بالحج خالصا ، حتى إذا قدمنا مكة رابعة ذى الحجة ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم أمر رسول الله عَلَيْتُ من لم يكن ساق هدياً أن يحل ، قال : ولم يعزم في أمر النساء) .

قال جابر رضى الله عنه : فقلما تركنا ، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال ، أمهمنا نحل ، فنأتى(١٠) عرفات والمكذّى يقطر من مذاكيرنا ، ولم يحلل هو ، فسكان رسول الله يَرَالِيَّهِ قد ساق الهدَّى َ .

فبلع قولنا رسول الله ﷺ ، فقام خطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر الذى بلغه من قولهم فقال « لقد علمتم أني أصدقكم وأتقاكم لله وأبركم ، ولولا أنى سقت الهدّى لحلات ، ولو استقبلت من أمرى ما استدرت ، ما أهديث » .

قال جار رضى الله عنه : فسمعنا وأطعنا فحللنا(٢) .

٣٨٨٣ ـ حَرَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا مكى ، قال : ثنا ابن جربج ، قال : أخبر نى أبو الزبير أنه سمع جابراً وهو يخبر عن حجة النبي عَلِيْقٍ قال (أمرنا بعد ما ُطهْـناً أن نحل ، وقال رسول الله عَلِيَّةُ « إذا أردتم أن تنطلقوا إلى مِـنَى ، فأهِـنُّوا » فأهلنا من البطحاء ) .

٣٨٨٤ ـ حَرَّثُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن عطاء أنه سممه يحدث عن جابر بن عبد الله قال (أهللنا مع رسول الله تَرَكِّنَهُ بذي الحليفة بالحج خالصاً ، لا نخلطه بممرة) .

فقدمنا مكة لأربع ليالخلون من ذى الحجة ، فلما تُطفَّمنا بالبيت ، وسعينا بين الصفا والمروة ، أمرنا رسول الله الله أن نجملها عمرة ، وأن تخلو إلى النساء .

فقلنا : ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال ، فنخرج إليها وَ ذَكُرُ أحدنا يقطر تمنيًّا .

فقال رسول الله يَرْتِينَّ « إنى لأبركم وأصدةكم ، فلولا الهدْيُ ، لحللت » .

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ( متمتنا هذه ، لعامنا هذا أم للأُبد ؟

فقال رسول الله عَرْضَة « بل لأبد الأبد » .

فكان سؤال سراقة لرسول الله عَلَيْتُهُ الذكور و هذا الحديث ، إنما هو على التمة ، أى : أنا قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا [فيها] أولاً ، عمرة ، ثم قد أحرمنا بعد حِلنّا منها بحجة فصرنا متمتعين ، فمتعتنا هذه لعامنا هذا خاصة ، فلا تفعل ذلك فيا بعد أم للاً بد؟ فنتمتم (٢٠) بالعمرة إلى الحج ، كما تمَتَعْناً في عامنا هذا ؟ فتلمتم للاً بد » .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « حتى تأتى الخ » (۲) وفي نسخة « وأحللنا » (۲) وفي نسخة « فنمتم »

وليس دلك على أن لهم فيا بعد أن يَحَنُّلُوا من حجة قبل عرفة ، لطوافهم بالبيت ، ولسعيهم بين الصف والمروة.

وسندكر عن رسول الله عَرِّيَّتِهِ فيما بعد هذا من هذا الـكتاب<sup>(١)</sup> ما يدل على أن ذلك الإحلال الذي كان منهم قبل عرفة ، خاصًا لهم ، ليس لمن بعدهم ، ونضعه في موضعه إن شاء الله تمالى .

٣٨٨٥ - حَرَثُ عَمْد بن خَرْيَة قَال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، قال : ثنا حميد ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عمر
 دخی الله عنهما أن النمي تَنْفَقَ وأصحابه قدموا مكة مُسبِّين بالحج .

مقال رسول الله مَرَاقِيَّةِ « من شاء أن يجملها عمرة ، إلا من كان معه الهَـدْيُ » .

٣٨٨٦ - صَرَّتُ ربيع المؤدن قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( حرحه ولا نرى إلا أنه الحج ، قمه قدم رسول الله عن منه ، طاف ولم يجل ، وكان معه الهَدَّى ) .

٣٨٨٧ ـ حَرَثُنَ محمد م حزيمة قال : ثنا حجاج من النهال ، قال : ثنا يزيد بن زُرَيْع ، قال : ثنا داود ، عن أبي نضرة عن أبي سميد الحدرى قال : خرجنا من المدينة نصرخ بالحج تُصرَ اخًا ، فلما قدمنا تطمئناً .

فقال رسول الله يَرْبَيْنُه « اجعلوها عمره ، إلا من كان معه الهَـدْىُ » فلما كان عشية عرفة ، أهللنا بالحج .

٣٨٨٨ ـ مَرْثُ نصر بن مرروق فال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب ، عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه ، عن أسما . و من أب بكر رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله عَلَيْقُ وأصحابه مُهِ لِلَّين بالحج ، وكان مع الزبير الهـدّى .

فقال رسول الله عَرْقِيَّةِ لأصحابه « من لم يكن معه الهَـدُيُّ فليحال » .

قَالَتَ : فلم يَكُن معنى عامئذ ، هَدْيَنْ ، فأحللت .

٣٨٨٩ ـ حَرَثُ إِبرَاهِيم بن مرزوق قال : ثنا حبان بن هلال ، قال : ثنا وهيب ، قال : ثنا أيوب ، عن أبى قلابة ، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عَرِيقَة صلى الطهر بالمدينة أربعاً ، وصلى العصر بذى الحليفة ركمتين ، وبات بها حتى أصبح ، ولما صلى الصبح ، رك راحلته ، فلما انبعث به ، سبّح وكبر ، حتى إذا استوت به على البيداء جمع بينهما فلم. قدمنا مكمة أمرهم رسول الله عَرِيقَة أن يُحِيلُوا ، فلما كان يوم التروية أهكُوا الحج .

• ٣٨٩ - حَرَثُ ابن مرزوق قال : ثنا مكى بن إبراهيم ، قال : ثنا عبيد الله بن أبى حميد ، عن أبى مليح ، عن معقل ابن يسار قال: حجج الله مع النبي عَلِيَّةٍ فوجدنا عائشة رضى الله عنها تنزع ثيابها .

<sup>(</sup>۱) وق سعة « الياب »

فقال لها « مالك؟ » قالت: أنبئت أنك قد أحلمت وأحللت (١) أهلك .

فقال: « أحل من ليس معه هَدْيْ ، فأما نحن فلم نحلل لأن معنا هدياً حتى نملغ عرفات » .

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار فقلدوها ، وقالوا: من طاف بالبيث قبل وقوفه بعرفة ، ولم يكن ساق هدياً ، ققد َحلَّ .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ليس لأحد دخل في حجة أن يخرج منها إلا بهامها، ولا يُحِيَّلُه منها شيء قبل يوم النحر، من طواف ولاغبره.

وقالوا: أما ما ذكرتموه من قول الله عز وجل ﴿ أُمُمَّ بَحِيلُمَا إِلَى البَيْتِ الْمَتْنِيقَ ﴾ فهذا ف البُدْنِ ليس في الحاج، ومعنى البيت العتيني ههنا، هو الحرم كله، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ حَـنَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ تَحِـلًه ﴾ فالحرم هو محل الهدى، لأنه يبحر فيه، فأما بنو آدم، فإنم محلهم في حجهم يوم النحر.

وأما ما احتجوا به من الآثار التي ذكر ماها عن رسور الله عليه في أمره أصحابه بالحل من حجهم ، بطوافهم الدى طافوه قبل عرفة ، فإن دلك \_ عندنا \_ كان حاصاً لهم في حجبهم نلك ، دول سائر الناس بعدهم .

٣٨٩١ \_ والدليل على ذلك ما صَرَّتُ ابن أبي عمرانٌ قال : ثمنا سميد بن منصور وإسحق بن أبي إسرائيل ، عن عبدالعزير ابن محمد ، عن ربيمة بن أبي عبد الرحمن ، عن ابن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ، أرأ ت فَــــْخَ حجنا هذا ، لنا خاصةً أم لندس عامة ؟ قال : « مل لـكم خاصة » .

٣٨٩٢ \_ *حَرَّثُ* ابن أبي داود، وصالح بن عبد الرحمن قالاً : ثنا سعيد بن منصور، قال : ثنا الدراوردي، قال : سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه مثله .

٣٨٩٣ \_ صَرَّتُ ابن أبي عمران قال: ثنا إسحق بن أبى إسرائيل ، قال: أنا عيسى بن يونس عن يحيي بن سعيد الأنصارى ، عن المرقع (٢) بن صيني ، عن أبى ذر قال: إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي عَلَيْتُهُ .

٣٨٩٤ \_ حَدَّثُ فهد فال : ثنا عبد الله بن صالح فال : صَّرَثَى الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن المرفَّ ع الأسَيْدي ، عن أبي ذر الغفارى أنه قال : «كان ما أمرنا به رسول الله عَرَاقَ حين دحلنا مكة ، أن تجعلها عمرة ، وتحل من كل شيء أن تلك كانت لنا خاصة رخصة ، من رسول الله عَرَاقَ دون الناس .

٣٨٩٥ \_ حَرَثُنَ فهد قال : ثنا محمد بن سعيد قال: ثنا حفص ، هو ابن غياث ، عن يحيى بن سعيد قال: حَرَثَثَى المرقع الأَمْسَيدي قال : قال أَبُو ذر ( لا والذي لا إلَّه غيره ، ما كان لأحد أن يُهِـِلَّ بحجة ثم يفسخها بعمرة إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله عَلِيَّةً .

٣٨٩٦ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا عبد الوهاب ، عن يحبى بن سعيد قال : أخبرنى المرقع ، عن أبي ذر قال : ( ماكان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثم يفسخه بعمرة ) .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « أحلل »

 <sup>(</sup>۲) حمرتم ، بنم الم وفتح الراء وكسر القاف المشدودة ، ابن صيني ، بالصاد الهماة . المولوى : وحى أحمد سعه الصمد

- ٣٨٩٧ ـ حَرَثُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الأكرم، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه أنه قال ق متعة الحج (لبست لكم ولستم منها ق شيء).
- ٣٨٩٩ ـ حَرَثُنَ أَبُو نَشَرَ الرقَ قال : ثما شجاع بن الوليد ، عن سليمان بن مهران ، وهو الأعمش ، فذكر بإسناده مثله. وزاد ( يعني الفسخ ) .
- ٣٩٠ ـ عَرْشُنَا محمد حزيمة قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن معاوية بن إسحاق ، عن إبراهيم التيمى ، عن أبيه قال : (كانت لنا ، ليست لكم ) .
- ٣٩٠١ ـ حَرَثُنَ عَرَبِد بن سندن قال : ثما سعيم بن منصور فال : ثنا أبو عوانة ، وصالح بن موسى الطلحى ، عن معاوية بن إستحاق ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : ( سئل عَهَان رضى الله عنه ، أو سألته ) .
- ٣٩٠٢ ـ حَرَّثُ محمد خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا يزيد بن زربع، قال: ثنا داود، قال: ثنا أبو نضرة أنه سمع أبا سميد الخدرى يقول: « قام عمر رضي الله عنه خطيباً حين استخلف، فقال: ( إن الله عز وجل كان رخص لنبيه عليه ماشاء، ألا وإن نبي الله يَرَّتُ قدانطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم).
- ٣٩٠٣ ـ حَرَّثُ فهد قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا أبو شهاب عن داود بن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن أبى سعيد الخدرى قال : ( قدمنا مع رسول الله عَلَيْقُ نصرح بالحج 'صراخاً ، فلما قدمنا مكة ، 'طفْنا بالبيت وبالصفا والمروة ، فلما كان يوم التروية ، أحرمنا بالحج ، فلما كان عمر رضى الله عنه قال : ( إن الله عز وجل كان رخص لنبيه عَلِيْقٌ فيما شا ، فأتموا الحج والعمرة ) .
  - قال أبو جعفر ؛ ويدخل في هذا أيضا ، حديث أبي ، وسي الدي قد ذكر ماه في أول هذا الباب .
- **٣٩٠٤ ـ حَدَثُثُ** ابنَ أب داود قال : ثنا سايين بن حرب قال : ثنا حماد ، عن عاصم ، عن أبي نضرة ، عن جابر رضى الله عنه قال : متعتان فعلناهما ، على عهد رسول الله عليهما عمر رضى الله عنه و فلن نعود إليهما .
- ٣٩٠٥ مَرَثُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجرج قال: ثنا عبد الوهاب عن يحي بن سعيد قال: أخبر في كثبر بن عبدالله رجل من مزينة ، عن بعض أحداده ، أو أعمامه ، أنه قال: ( ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ، ثم يفسخه بعمره رجل من مزينة ، عن بعض أحداده ، ثنا إسحاق بن محمد الفروي ، قال: ثنا محمد بن جعفر (١) عن كثير بن عبد الله ، عن عبد الله ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الرحن ، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الله بن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الله بن عبد الله بن هلال صاحب النبي المركز بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن بن عبد الله بن عب

فقد بَدِين رسول الله عَلَيْظُ فيا دكرِه عنه في هده الآثار أن دلك المسخ الدي كان أمر به أصحابه حاصا لهم ، ليس لأحد من الناس بعدهم، وحاطنه بما روى عن النبي عَلِيْتُه في دلك ما رواده ، عمن ذكرنا في هذا الفصل من

<sup>(</sup>۱) وفي سيځة « جينو » .

أصحابه لأن ذلك \_ عندنا \_ مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم ، وإنما فالوه من حيَّة ما وقفوا عليه ، فهم ميا فالوا في ذلك ، كمن أضاف إلى النبي مُرَاشِةٍ .

فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار ، أن الحروج بالحج ، لا يكون إلا بالطواف بالبيت .

۳۹۰۷ \_ وقد أنكر قوم فسخ الحج ، وذكروا فى ذلك ما صَرَّتُ أحمد بن داود قال : ثنا بمقوب بن حميد بن كاست ، قال : ثنا عبد الله بن رحاء ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( خرجه مع النبي عَلَيْتُهُ حَجَاجًا ، فما حللنا من شيء أحرمنا به ، حتى كان يوم النحر .

٣٩٠٨ ـ فن الحجة على من احتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْظُهُ وأصحابه قدموا مكة مُملَـبِّين بالحج ، فقال: « من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل ، إلا من كان معه الهدى » وقد دكر ذلك بإسناده في هذا الباب .

فني هذا أن رسول الله عَلِيُّ جعل لهم أن يحلوا إن شاءِوا ، إلا أنه [ما] عزم عليهم بذلك.

فيجوز أن بكونوا لم يحلوا ، وقد كان الهم أن يحلوا ، لقد عاد دلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة. ٣٠.٩ ـ وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أيضاً فى ذلك ما حَرْشُ ابن مرزوق فال : ثنا بشر بن عمر، فال : ثما مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت : ( خرجنا مع رسول الله عَرَاقَة عام حجة الوداع ، فنا من أهل من أهل المعمرة ، ومنا من أهل الحج ) ،

فأما من أهل بعمرة ، فحلّ ، وأما من أهلّ بالحج ، أو حمع الحج والعمرة ، فلم يحيُّلوا حتى كان بوم النحر . فقد يجوز أن يكون ذلك عندها كما كان عند ابن عمر رضى الله عنهما على ما قد دكرنا .

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصيحيح معانى الآثار .

وأما وجه ذلك منطريق النظر ، فإنا قد وحدنا الأصل أن من أحرم بعمرة وطاف لها وسعى ، أنه قد فرغ منها وله أن يحلق ويحل ، هذا إذا لم يكن ساق هَدْ يًا .

ورأيناه إذا كان قد ساق هديًا لتعة فطاف لعمرته وسعى ، لم يحل من عمرته ، حتى يوم السحر ، فيحل منها ومن حجته إحلالاً واحداً ، وبذلك جاءت السنة عن رسول الله عَيْلِطَة حوابًا لحفصة رضي الله عنها لمما قالت له (ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : « إنى لَبَّـهْتُ رأسى ، وقلدت هَدْ بي ، فلا أحل حتى أنحر

فكان الهدرى الذى ساقه (١) لمتعته التى لا يكون عليه فيها هدى إلا بأن يحج بعدها ، يمنعه من أن يحل بالطواف حتى يوم النحر ، لأن عقد إحرامه هكذا كن ، أن يدحل في عمرة فيتمها ، فلا يحل منها حنى يحرم بحجة ثم يحل منها ومن العمرة التي قدمها فبلها معا .

وكانت العمرة لو أمرهم بها منفردة ، حلَّ منها بفراغه منها إدا حلق . ولم ينتظر به بوم النحر .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د ساق ، .

وكان إذا ساقالهدى لحجة ، يحرم بها بعد فراغه من تلك العمرة ، بقي على إحرامه إلي يوم النحر .

فلما كان الهدى الذى هومن سبب الحج ، يمنعه الإحلال بالطواف بالبيت قبل يوم النحر، كان دخوله في الحج أحرى أن يمنعه من ذلك إلى يوم النحر .

فهذا هو النظر أيضا عندنا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

## ١٨ - باب القارن، كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته؟

٣٩١٠ ـ حَرْثُ صالح بن عبد الرحمن الأنصارى ، ومحمد بن إدريس المسكى ، قالا : ثمنا سميد بن منصور ، قال : ثمنا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن مافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي عَرَاقَ قال « من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهم طواف واحد ، وسعى واحد ، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميماً » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : على القارن بين الحج والعمرة ، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : بل يطوف لكل واحد منهما طوافًا واحداً ، ويسعى لهما سعياً .

وكان من الحجة لهم فى دلك أن هذا الحديث خطأ أخطأ فيه الدراوردى ، فرفعه إلى النبي عَلَيْكُم ، و إنما أصله عن ابن عمر ، عن نفسه ، هكذا رواه الحفاظ ، وهم ، مع هذا ، فلا يحتجون بالدراوردى ، عن عبيب الله أصلا فكيف (۱) يحتجون به فى هذا .

٣٩١١ هـ فأما ما رواه الحفاظ من ذلك ، عن عبيد الله ، فما حَرَّتُ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا عبيد الله ؛ عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان يقول ( إذا قون ، طاف لهما طوافاً واحداً ، فإذا فرَّق ، طاف لكل واحد منهما طوافاً وسعياً ).

فإن قال قائل : فقد روى أيوب بن موسى ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي يُلِيَّة ، ما يعود معناه إلى معنى ما روى الدراوردى .

٣٩١٢ ــ وقد ذكر فى ذلك ما صرَّث أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أبوب أبن موسى ، عن نافع ، أن ابن عمر دضي الله عنهما خرج من المدينة إلى مكة مُمرِلاً بعمرة ، مخافة الحصر ، ثم قال ما شأنهما إلا واحداً ، أشهدكم أنى قد قرنت إلى عمرتى حجة ، ثم قدم فطاف لهما طوافاً واحداً وقال : هكذا فعل رسول الله عَلِيْكِيْم .

٣٩١٣ ـ عَرِشُنَا أَحمد، قال: ثنا يعقوب، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما، نحوه .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « ظم » .

علوا : همد وافق هذا ما روى الدراوردى ، عن عبيد الله ، عن عفع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عَلَيْقُه . عن النبي عَلِيْقُه .

قيل لهم: فكيف يجور أن تصاوا هذا ، عن ابن عمر رضي الله عمهما ؟

٣٩١٤ ـ و هد حَرَّثُ يزيد بن سنان ، وابن أى داود فالا : ثنا عبد الله بن صالح قال : صَرَّتُى الليث قال : حَرَّتُى عنيل ، عن ابن شهات قال : أحبر فى سالم أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : تمتع رسول الله عَلَيْتُهُ في حجة الوداع ، بالعمرة إلى الحج ، وأهدى وساق الهدري من ذى الحليفة ، وبدأ رسول الله عَرَاتُهُ فأهدل بالعمرة ، ثم أهل الحج ، وتمتع الدس مع رسول الله عَرَّتُهُ بالعمرة إلى الحج .

همذا ابن عمر رضى الله منهما ، يحبر عن رسول الله عَلَيْكُ أنه كان في حجة الوداع متمتعاً ، وأنه بدأ فأحرم بالعمره .

٣٩١٥ ـ وقد صَرَشُ محمد بن حزيمة عال: ثما حجاج قال: ثنا حماد قال: أما حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله علمها أن النبي عَرَائِقَهُ وأسحابه قدموا مكة أمابَـينَ بالحج .

فقال رسول الله عَلِيْكُمْ « من شاء فميجعلها عمرة إلا من كان معه المهدى » .

عَاجَبِر ابن عمر رضى الله عنهما في حديث بكر هذا ، أن رسول الله عَلِيْظُةِ قدم مكة ، وهو ملبّ إللحج . - أن الله علي الله عنهما في حديث بكر هذا ، أن رسول الله عَلِيْظُةِ قدم مكة ، وهو ملبّ إللحج .

وقد أحبر في حديث سالم أن رسول الله ﷺ بدأ ، فأخرم بالعمرة .

فهذا معناه ــ عنده ، والله أعيم ــ أنه كان أحرم أولا بحجة ، على أنها حجة ، ثم فسخها فصبَرها عمرة ، فلبَّى بالعمرة ، ثم تمتع بها إلى الحج ، حتى نصح حدث سالم وبكر هذين ، ولا يتضادان .

وفسخ رسول الله عَرْقِيَّةِ الحج الدي كان فعله وأمر به أصحابه ، هو بعد طوافهم بالبيت ، قد ذكرنا ذلك في باب فسخ الحج ، فأغنانا دلك عن إعادته هاهنا .

وسنحال بدُلك أن كون العلواف الذي كان رسول الله مُرَاثِيَّة فعله العموه ، التي انفابت إليها حجته "محْسوزيًا عنه من طواف حجته الني أحرم مها بعد دلك .

و لكن وجه دلك \_ عندما ، والله أعلم \_ أمه لم يطف لحجته قبل يوم النحر ، لأن الطواف الدى يفعل قبل يوم النحر في الحجة ، إنما يفعل للفدوم ، لا لأمه من صل الحجة .

فَ كَتْنَى ابن عمر رضى الله عنهما بالطواف الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته في حجته .

وهذا مثل ما قد روى عن ابن عمر رضى الله عنهما ألخا من فعله ٠

٣٩١٦ ـ مَرَثُنَ محمد بع خريمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا هاد ، عن أنوب ، عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة رمل بالبيت ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإدا لرَّبي من مكه مهر ، ثم رمل بالبيت وأحـّر الطوال بين الصفا والمرة إلى بوم النجر .

فدل ما دكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من مكة ، لم يطف لها إلى يوم النحر .

فكذلك ما روى عن رسول الله عَلَيْكُ من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر .

فليس فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي عَلِيَّةٍ من حَكَم طواف القارن لعمر ته وحجته ، شيء . وثبت بما دكر ما أيصاً ، خطأ الدراوردى فى حديث عبيد الله الذى وصفناه .

٣٩١٧ ـ واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاً بما حَرَثُ ابن مرروق قال . ثنا بشر بن عمر قال : ثنا مالك . ح .

٣٩١٨ - و مَدَرَثُنَ يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله عَلَيْقَةً و حجة الوداع ، فأهلنا بعمرة ، ثم قال رسول الله عَلَيْقَةً « من كان معه هدئ، ، فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل (١) حتى يحل منهما جميعاً » .

فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ، ولا بين الصفا والمروة ، فشكوت دلك إلى رسول الله عَلَيْظُه ، فقال « انقضى (٢٠ رأسك وامتشطى وأهـِـلًى بالحج ، ودعى العمرة » .

فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله عَلِيَكُ ، مع عبد الرحمن بن أبى بكر رضي الله عنه إلى التنميم (٢٠) فاعتمرت فقال « هذه مكان عمرتك » .

قالت ( فطاف الذين أهـُلُوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حلوا ، ثم طافوا طواعاً آخر بعد أن رجموا من منى لِحجهم .

وأما الذين جموا بين الحج والعمرة ، فاغما طافوا لهما طوافاً واحداً ﴾ .

قالوا : فهذه عائشة رضى الله عنها قد قالت ( وأما الذين جموا بين الحج والعمرة ، فإنما طافوا طوافاً واحداً ) وهم كانوا مع رسول الله عَرَاقِيَّة ، وبأمره كانوا يفعلون .

فني دلك ما يدل ، على أن على الفارن لحجنه وعمرته طواه ً واحداً . لس عليه غير ذلك .

فكان من حجتنا عليهم لمخالفهم ، أما قد روينا عن عقيل ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها فيا تقدم من هذا الباب أن رسول الله عليه في حجة الوداع تمتع ، وتمتع الناس ممه .

والمتمتع قد علمنا أنه الذي يُصِلُّ بحجة بعد طوافه للعمرة .

<sup>(</sup>۱) ثم لا يحل . أى : صاحب الهدى ، قار ا أو متمتعا ، حتى يحل منهما حميعا . أى : يوم النجر ، بعد الرمى والدبيح بحلق ، أو تقصير .

 <sup>(</sup>٣) اقفى رأسك : أى ضفرى شعرك وامتشطى . أى : عشطى وسرحى شعرك والمنى « اخرجى من إحرام عمرتك ،
 وأهلى بالحج . أي : احرمى به » .

<sup>(</sup>۳) التسميم: هو موضع معروف س احل ، قريب من مكنة من ناحيه اشام ، وهو الشنهور عسجد عائشة . قاله الفارى . قال أبوالطيب الحنق ، في شرح الترمذي : وإنما عين التسم ، الآنه أقرب إلى الحل من غيره . الشهى قال العينى : هو على بحو ثلاثة أميال من مكة . المولوي وضى أحمد ، سلمه الصمد .

ثم فالت عائشة رنّى الله عنها ف حديث مالك عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (خرجَنا مع النبي لمُلِيَّة في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة فأخبرت أنهم دخلوا في إحرامهم كما يدخل المتمتمون .

قاات ( ثم قال رسول الله عَرَائِكُ « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثم لا يحل حتى يحل منهما » . ولم يبين في هذا الحديث ، الموضع الدي قال ثلم هذا القول فيه .

فقد بجوز أن يكون قاله لهم قبل دخول مكة ، أو بعد دخول مكة قبل الطواف ، فيكونون قارنين بتلك الحجة العمرة ، التي كانوا أحرموا مها قبلها .

ويجوز أن يكون قال لهم ذلك بعد طوافهم للعمرة ، فيكونون متمتعين بتلك الحجة التي أمرهم بالإحرام بها .

فنظر ما في دلك ، فوجده جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، وأبا سعيد الخدرى أخبرا في حديثهما ، اللذين رويناها عنهما ، في باب فسخ الحج أن رسول الله مَرَاتِيمَ قال دلك القول في آخر طواف على المروة .

فعلمنا أن قول عائشة رضي الله عنها في حديث مالك .

وأما الذين جمعوا بين الممرة والحج أنها تعنى جمع منعة ، لا جمع قران ، قالت ( فإنما طافوا طوافاً واحداً ) أى : فإنما طافوا طوافا بعد جمعهم بين الحج والعمرة ، التي كانوا قد طافوا لها طوافاً واحداً ، لأن حجتهم تلك المضمومة مع العمرة ، كانت مكية ، والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة ، إنما يطاف لها بعد عرفة ، على ما كان ابن عمر يفعل فما قد رويناه عنه .

فقد عاد معنى ما روينا عن عائشة رضى الله عنها في هذا الباب ، وما صححنا من ذلك لنفي<sup>(۱)</sup> النضاد عنه ، إلى معنى ما روينا عن ابن عمر رضى الله عنهما وما سححنا من ذلك .

فليس شي٠من هذا يدل على حكم القارن حجة كوفية ، مع عمرة كوفية كيف طوافه لهما ، هل هو طواف واحد ، أو طوافاں ؟

٣٩١٩ ـ واحتج الذين ذهبوا إلى أن القارن يجزبه لعمرته وحجته طواف واحد أيضاً ، بما **مترثث** ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد . ح .

٣٩٢٠ ـ و حَرَثُ أحمد بن داود ، قال : ثما يعقرب بن حميد ، قالا : ثنا ابن عيينة ، عن عبد الله ين أبي نجيح ، عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبي بَرِيَّتِه قال لها «إذا رجعت إلى مكة ، فإن طوافك يكفيك لحجك وعمرتك» . قالوا : فقد أخبر رسول الله يَرْبِيَّهُ أن الذي علمها لحجتها وعمرتها ، طواف واحد .

فيل لهم : ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه ، إنما لفظه أنه قال «طوافك لحجك يجزيك لحجك وعمرتك » .

فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزيك(٢) عن الحج والعمرة ، وأنتم لا تقولون هذا ، إنما تقولون أن طواف

القارن ، طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته ، ولا لعمرته دون حجته ، مع أن غير ابن أبى نجيح ، من أصحاب عطاء ، قد روى هذا الحديث بمينه عن عطاء ، على معنى غير هذا المعنى .

٣٩٢١ ـ مَرَشُنَا صَالَحُ بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا حجاج ، وأنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قلت يا رسول الله ، أكلُّ أهلك يرجع بمحجة وعمرة غبرى ؟ قال « الفرى (١٠) فإنه يكفيك » .

قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألحّت (٢) على رسول الله عَلَيْتُ ، فأمرها أن تحرج إلى الننعيم ، فتهل منه بعمرة ، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أنى بكر ، فأهلت منه بعمرة ، ثم قدمت فطافت وسعت وقصرت ، وذبح عنها رسول الله عِلَيْقِي .

قال عبد الملك عن عطاء : دبح عنها بقرة .

وأخبر عبد الملك ، عن عطاء ، عن عائشة رضي الله عنها بقصتها بطولها ، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراعها من الحجة والعمرة ، وأن الذي ذكر أنه يكميها ، هو الحج من الحجة والعمرة ، لا الطواف .

فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة ، في حكم طواف القارن كيف هو .

٣٩٢٢ ـ واحتج من ذهب أيضاً في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافاً واحداً ، بمَا عَرَّمْتُ محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عَمَّان بن الهيثم ، قال: ثنا ابن جربج ، قال: وأخبرني أبو الزبير رضى الله عنه أن جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول: دخل النبي عَلِيَّهُ على عائشة وهي تبكى ، فقال « مالك نبكين ؟ » قالت: أبكى لأن الياس حَــلُوا، ولم أحلل، وطافوا بالبيت ولم أطف، وهذا الحج قد حضر كما ترى .

فقال « هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاغتسلى وأهـلًى بالحج ، ثم حجى ، واقضى ما يقضى الحاج ، غير أن لا تطوق بالبيت ، ولا تصلى » .

قالت : ففعلت ذلك ، فلما طهرت قال « طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم قد حللت من حجك وعمرتك » .

فقت: يا رسول إنى أجد فى نفسى من عمرتى ، أنى لم أكن طفت حتى حججت ( فأمر، عبد الرحمن ، فأعرها من التنعيم » .

٣٩ ٣٣ . صَرَّتُ يونس قال : أنا ابن وهب ، قال : أخبرنى الليث ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي عَرِّيِّةً ، مثله .

قانوا: فقد أمرها النبي عَلِيُّهُ وهي محرمة بالعمرة والحجة ، أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم محل.

<sup>(</sup>١) انفري . أي : اخرجي وسافري ، قوله (أخت) بنشديد الحاء . أي : أصرت عليه . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>۲) وق نسخة «لحت » ·

فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه ليحجته وعمرته ، هوكذلك ، وأنه طواف واحد ، لا شيء عليه من الطواف غيره .

فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى أن حديث عائشة رضى الله عنها هذا ، قد روى(١) على غير ما دكرنا .

٣٩٧٤ \_ مَرَثُنَ أَبُو بَكُوهُ وَمَحْدَ بِن خَزِيمَةً ، قالاً : ثنا عَبَانَ بِنَ الهِيمُ ، قال : أُحَبِرَى ابن جَرِيجُ ، قال : أُحَبِرَى هشام ابن عروة ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أَمَرَنَا النّبِي عَرِيْقَهُ فقال « من شاء أن يهل بالحج ، ومن شاء فلمهل (٢٠ بالعمرة » .

قالت (كنت ممن أهلَّ بعمرة ، فحضت ، ودحل علىَّ النبي عَلَيْظُيُّهِ وَأَمْرَانِي أَنْ أَنفُض رأسي ، وأمتشط ، وأدع عمرتي) .

٣٩٢٥ \_ صَرِّتُنَا ابن أبي داود ، قال : ثند يوسف بن عدى ، وال: ثنا ابن أبي رائدة ، عن إسرائيل ، عن زيد بن الحسن عن عكرمة ، عن عائشة ، مثله .

٣٩ ٣٩ \_ **حَرَثُنَا** ابن أبي داود ، قال : ثنا يوسف بن عدى ، قال : ثنا ابن أبى زائدة ، عن نافع ، عن ابن أبى مليكة عن عائشة ، مثله .

فني هذا الحديث ، أن رسول الله عَرَاقِتُهُ أمرها \_ حبن حاضت \_ أن تدع عمرتها ، ودلك قبل طوافها لها .

فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك ، يجزى عنها من حجتها تلك ، ومن عمرتها التي قد رفضتها ؟ هذا محال ،

٣٩ ٢٧ ـ وقد روى الأسود عنها في دلك أيضاً ، ما صرَّث ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا أبو عوامة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( خرجنا ولا نرى إلا أمه الحج ، فلما قدم مكة ، طاف ولم يحل ، وكان معه الهدئ، ، فطاف من معه من نسائه وأصح به ، فحل منهم من لم كن معه الهدى ) .

قال : وحاضت هي قالت ( فقصينا مناسكن من حجتا ، فلما كانت ليلة الحصية (٢٠) ليلة النفر ، قلت : يا رسول الله أرجع أصحابك بحج وعمرة ، وأرجع أنا بحج ؟ ٥ .

قال « أما كنت طفت بالبيت ليالى قدمنا ؟ « قالت: قلت ( لا ) قال « انطلقي مع أخيك إلى التنعيم ، فأهـِــكى بعمرة ، ثم موعدك مكان كذا وكذا » .

فغي هذا الحديث ما يدل على أنها قد كانت خرحت من عمرتها التي صارت ، مكان حجتها بفسخ احج بمضيها إلى عرفة ، قبل طوافها لها .

<sup>(</sup>٣) ( أبيلة الحصبة ) أى : الليلة التي بعد ليانى العشريق ، الني يُنزل الحجاج فيها بالمحصب المشهور و الحصبة ، بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها ، وهي أرس ذات حصى . قاله الإمام العيني .

لأن رسول الله عَلِيَّةِ قال لها « أما كنت طفت ليالى قدمنا ؟ » أى : لو كنت طفت ، كانت قد تمت لك عمر تك مع حجتك الني قد فرغت منها .

فلما أخبرته أمها لم تكن طافت ليالى قدموا ، جعلها \_ بما فعلت بعد دلك لحجها ، من وقوفها بعرفة ، أو توجهها إليها \_ حارجة من عمرتها فأمرها أن تعتمر أخرى مكانها من التنعيم .

فكيف يجوز لقائل أن يفول: إن طوافها بالبيت لحجة هي فيها ، يكون لتلك الحجة ، ولعمرة أخرى قد حرجت منها قبل ذلك؟ هذا عندما محال .

٣٩ ٢٨ وقد روى القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها فى ذلك ، ما **صَرَّتُنُ** فهد ، فال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت ( حرجنا مع رسول الله عَلَيْظُ ، ولا نذكر إلا الحج ، فلما جئنا سرف (١) طمثت ، فدخل على رسول الله عَلَيْظُ وأنا أبكى .

فقال « ما ببكيك ؟ » فقلت : لوددت أنى لم أحج العام ، أو لم أخرج العام ، قال « لعلك ُ نفيست ي ؟ » .

قلت : نعم ، قال « فإن هدا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم ، فافعلى ما يفعل الحجاج ، غير أن لا تطوق بالبيت » .

قالت: فلما جئنا مكة ، قال رسول الله عَلِيَّةِ لأصحابه « اجعلوها عمرة » فحل الناس إلا من كان معه هدى فكان الهدى معه ، ومع أبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وذى البسارة ، ثم أهلوا بالحج .

وله كان يوم النحر ، طهرت ، فأرسلني رسول الله تُلَيِّخَة فأفضت (٢٠) فأتى بلحم بقر ، فقات « ما هذا ؟ ٥ فقالوا : أهدى رسول الله يَلِيَّقُه عن نسائه البقر ، حتى إذا كانت ليلة الحصبة قلت : يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمره وأرجع بحجة ، فأمن عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني خلفه ، فإنى أذكر أنى كنت أنعس ، فيضرب وجهى مؤخرة الرحل ، حتى جئنا التنعيم فأهلك بعمره ، جزاء عمرة الناس التي اعتمروا بها .

وهذا مثل الحديث الذي قبله ، وقد رواه عروه ، عن عائشة رضى الله عنها أبْــَين من دلك .

٣٩ ٢٩ \_ صَرَّتُ ربيع المؤدن ، فال : ثنا أسد ، فال : ثنا حماد بن سلمة ، عن هِشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : خرحنا موافين <sup>(٣)</sup> للهلال .

<sup>(</sup>۱) ( سرف ) بعتج السبن وكسير الراء : بقعه على عشيرة أميال من مكة ، قوله ( طمثت ) أي : حصت ، قوله ( هست ) بصم النون وكسير الفاء ، أي : حضت .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَأَفَصَتَ ﴾ أي : صفت طواف الريارة الذي هو ركن من أركان الحج ، ويسمى طواف الإدصة .

 <sup>(</sup>۳) (موافین لاہلال ) أی : لهلال دی الحجة ، قال النووی فی شرح مسلم : أی مقاربین لاستہلاله ، وكان خروحهم قبلة ،
 لخس بقید من ذی القعدة ، المهی .

وال العيلي : أي مكماير دا القعدة ، مستقبلير لهلال دي الحجة . النهي . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فقال رسول الله عِرَّائِيَّةِ « من شاء أن ُيهِـِلُ بالحج ، فَلْـُيهِـِلُ ، ومن شاء أن ْيهـِـِلُ بالعمرة ، فَلْـُيهـِـلُ ، فأما أنا فإنى أهــلُ بالحج ، لأن معى الهدى » .

قالت عائشة رضى الله عنها ( هنا من أهل بالحج ، ومنا من أهل العمره ، وأما أنا فإنى أهللت بالعمره ، فوافانى بوم عرفة وأنا حائض ، فقال رسول الله لللله عليه « دعى عنك عمرتك ، وانقضى شعرك ، وامتشطى ، ثم كرّ بالحج » فلبيت بالحج .

وله، كانت ليلة الحصبة وطهرت ، أمر رسول الله عَرَقِيَّة عبد الرحمن بن أبى بكر ، فذهب بى إلى التنعيم ، فلميت بالعمرة ، فضاء لعمرتها .

فبينت عائشة أن حجتها كانت مفصولة من عمرتها ، قد كانت فيما بينهما ، نقضت شعرها وامتشطت .

فكيف يجوز أن يكون طوافها لحجتها، التي بينها وبين عمرتها ما ذكرنا من الإحلال يجزى اعنها لعمرتها ]و لحجتها؟ هذا محال، وهو أولى من حديث أبى الربير، عن جابر رضي الله عنه ، لأن ذلك إنما أحبر فيه جابر رضى الله عنه بقصة عائشة رضى الله عنها، وأنها لم تكن حلّت بين عمرتها وحجتها ، وأخبرت عائشة رصى الله عنها في هذا بأم، النبي عَيِّنِيَّةً إياها قبل دخولها في حجتها، أن تدع عمرتها، وأن تفعل ما يفعل الحلال، بما ذكرت في حديثها.

ودل دلك أيضاً على أن حديث عطاء عن عائشة رضى الله عنها ، كما رواه عنه الحجاج ، وعبد الملك ، لا كما رواه عنه ابن أبي نجيح .

. ٣٩٣٠ ـ واحترج أيضاً الذين قالوا : يطوف الفارن لحجته وعمرته طواها واحداً ، بما حَرَثُ أحمد بن داود ، قال : ثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، قال : ثنا الحجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله أن النبي عَرَاقَةً قرن بين الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافاً واحداً .

قيل لهم : ما أعجب هذا ! إنكم تحتجون بمثل هذا ، وقد رويتم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أن رسول الله عَلِيَّةُ أفرد الحج .

وعن ابن جربج والأوزاعي ، وعمرو بن دينار ، وقيس بن سعد ، عن عطاء ، عن جابر رضى الله عنه أنهم قدموا سبيحة رابعة مُمهِلِدِّين بالحج ، فأمرهم رسول الله عَلَيْكُ أن يجعلوها عمرة ، وهو على الصفا فى آخر طواف ، فكيف تتبلون مثل ذلك ، وتدعون مثل هذا ؟

٣٩٣١ ـ فإن احتجوا في ذلك ، بما صرَّتُ يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا رباح بن أبي معروف ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه أن أصحاب النبي عَلَيْكُم لم يزيدوا على طواف واحد .

قيل لهم : إنما يعني جارٍ رضي الله عنه بهذا الطواف ، بين الصفا والمرة ، وقد بـيَّن ذلك عنه أبو الزبير .

٣٩٣٣ \_ مَرَثُّ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج ، عن أبى الزبير ، سمع جابراً يقول ( لم يطف النبي عَلِيَّةً ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ) .

وإنما أراد جاراً بهذا ، أن يخبرهم أن السمى بين الصفا والمروة ، لا يفعل في طواف يوم النحر ، ولا في طواف الصَّدَر ، كما يفعل في طواف القدوم .

وليس فى شىء من هذا ، دليل على أن ما على القارن من الطواف لعمرته وحجته ، هو طواف واحد ، أو طوافان . فإن قال قائل : فقد صع عن ابن عمر من قوله فى القارن ، أنه يطوف لعمرته وحجته طوافاً واحدا ، فإلى قول من تخالفون قوله فى ذلك ؟

قيل له ": إلى قول على رضي الله عنه ، وعبد الله .

٣٩٣٣ \_ مَرْشُنَا بونس ، قال : ثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، أو مالك بن الحارث ، عن أبي نصر ، قال : أهللت بالحج ، أفأستطيع أن أضيف إليه عمرة .

قال (لا ، لوكنت أهللت بالعمرة ، ثم أردت أن تضم إليها الحج ، ضممته ) .

قال: قلت ، كيف أصنع إذا أردت ذلك ؟ قال: تصب عليك إداوة من ما ، ، ثم تحرم بهما جميعً ، وتطوف لكل واحد منهما طوافاً .

٣٩٣٤ ـ مَرَثُنَ أَبُو بَكُرَة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا شعبة ، قال : أخبر نى منصور ، عن مالك بن الحارث ، عن أبى نصر السلمى ، عن على رضى الله عنه ، مثله .

٣٩٣٥ ـ قال أبو داود ، قال منصور ، فذكرت ذلك لمجاهد ، فقال : ما كنا نفتى الناس إلا بطواف واحد ، فأما الآن، فلا .

٣٩٣٦ ـ مَرَثُنَ محمد بن الحجاج ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا يريد بن عطاء ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ومالك ابن الحارث ، عن عبد الرحمن بن أُذَينَــَة ، قال : سألت عليّـًا رضى الله عنه ، فذكر مثله .

٣٩٣٧ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سلمان ، فذكر بإسناده مثله .

٣٩٣٨ ـ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن مالك ، عن أبي نصر ، مثله .

٣٩٣٩ ـ قال منصور : فذكرت ذلك لمجاهد فقال : ما كنت أفتى الناس إلا بطواف واحد ، فأما الآن ، فلا .

. ٣٩٤ ـ حَرَثُنَا ابن أبي عمران ، قال : ثنا شجاع بن مخلد . ح .

٣٩٤١ \_ و صَرَتُنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قالا : ثنا هشيم ، عن منصور بن زادان ، عن الحكم ، عن زياد بن مالك ، عن علي رضى الله عنه ، وعبد الله ، قالا ( القارن يطوف طوافين ، ويسمى سعيين ) . فهذا علم "وعبد الله ، قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عمر رضى الله عنهما .

وأما وجه ذلك من طريق النظر ، فإنا رأينا الرجل إذا أحرم محجة ، وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه الإحرامه مها ، من الكفارات ، ما يجب عليه في ذلك .

وكذلك إذا أحرم بعمرة ، وجبت عليه أيضاً بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ، ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من السكفارات ، ما يجب عليه في ذلك . وكان إدا جمعهما ، فكل قد أجمع أنه في حرمتين ، حرمة حبج ، وحرمة عمرة .

فكان يحى. في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما ، من الطواف والسعى ، وغير ذلك من الكفارات ، في نتهاك الحرم ، التي حرمت عليه فمها ، ما كان يجب عليه لها ، لو أفردها .

فأدحل عنى هذا الفول فقيل: فقد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم ، فيجب عليه الجزاء ، لحرمة الحرم ، ورأينا الحرم يصيب صيداً في الحل ، فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرام .

ورأينا المحرم إدا أصاب صيداً في الحرم ، وجب عليه جزاء واحد ، لحرمة الإحرام ، ودحل فيه حرمة الجزاء ، لحرمة الحرم .

وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين ، في حرمة إحرام ، وحرمة 'حر'م ، فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين ، ما كان يجب عليه لها لو أفردها .

قالوا : فكدلك القارن ، مما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته ، لو أفردها ، لا يجب عليه في ذلك لم جمهما ، إلا مثل ما يجب عليه في إحديهما ، ومدخل ما كان يجب عليه للأخرى ، لو كانت مفردة في ذلك .

قيل له : إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قنله الصيد في الحرم ، جزاء واحد .

وقد قال أبو حنيفة ، وأبو بوسف ، ومحمد ، رحمهم الله : إن القياس كان عندهم في ذلك ، أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام ، وجزاء لحرمة الحرم ، وأنهم إنما خالفوا ذلك استحساناً .

ولكنا ، لا نقول في ذلك ، كما فالوا ، بل القياس عندنا في ذلك ، ما ذكروا أنهم استحسنوه .

وذلك أنا رأبنا الأصل المجتمع عليه ، أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة ، ولا يجمع بين حجتين ، ولا بين عمرتين .

فكان له أن بجمع بإحرام واحد ، بين شكلين مختلفين ، فيدخل بذلك فيهما ، ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد .

فاما كان ما دكرنا كذلك ، كان له أن يجمع أيضاً بأدائه جزاء واحداً ، ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين ، وهما حرمة الحرم، التي لا يجزىء فيها الصوم، وحرمة الإحرام التي يجزىء فيها الصوم، ويكون بذلك الجزاء الواحد مؤدياً، عما يجب عليه فيهما.

فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحداً ، عما يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد ، وهما حرمة العمرة ، وحرمة الحج .

كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مؤتنفين .

ولما كان ما ذكرنا أيضاً كذلك ، وكان الطواف للحجة ، والطواف للعمرة ، من شكل واحد ، لم يمكن بطواف واحد داحلاً فيهما ، ولم نكن ذلك الطواف مجزئاً عنهما ، واحتاج أن يدخل وكل واحد منهما دخولا

على حدة ، قياساً ونظراً على ما ذكرنا ، مما يجمعه بإحرام واحد ، من الحجة والعمرة المختلفين ، ومما ذكرنا ، مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين ، والعمرتين المؤتلتفتين .

فإن قال قائل: فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بمحلق واحد، ولا يكون عليه غير ذلك ، فكذلك أيضاً يطوف لهما طوافاً واحداً ، ويسعى لهما سعياً واحداً ، ليس عليه غير ذلك .

قيل له : قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين ، لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان .

وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة ، فطاف لها وسعى ، وساق الهدَّى ، ثم حج من عامه ، فصار بذلك متمتعاً ، أنه كان حكمه يوم النحر ، أن يحلق حلقاً واحداً ، فيحل بذلك منهما جميعاً .

فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين ، قد كان دخل فيهما دخولاً متفرقاً .

ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق، موجبًا أن حكم الطواف لهما كان كذلك، وأنه طواف واحد، بل هو طوافان .

فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقاً واحداً ، لا يجب به أن يكون كذلك لحسكم طوافه لهما طوافاً واحداً .

ولما كان قد يحل في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولاً متفرقاً ، محلق واحد ، كان في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولاً واحداً ، أحرى أن يحل منهما كذلك .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، على ما روى عن على ي رضى الله عنه وعبد الله ، من وجوب الطواف لـكل واحدة منهما واحدة منهما في الممرة والحججة ، وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك ، من وحوب الجزاء لمكل واحدة منهما في النهاك حرمتهما .

وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

#### ١٩ ـ باب حكم الوقوف بالمزدلفة

٣٩٤٢ ـ مَرَثُنَا يَزيد بن سنان ، قال : ثنا يزيد بن هارون قال : أنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبى ، عن عروة بن ضرس قال : أتيت النبى ﷺ بِجَـمْع ِ (١) فقلت : يا رسول الله ، هل لى من حج وقد أنضيت (٢) راحلتى ؟

 <sup>(</sup>۱) بجمع ، بفتح الجمع وسكون المع : الجمع بين الصلاتين منها ، وهو علم للمزدلمة من ( الإزدلاف ) • قال الإمام الميني : هو
 التقرب لأن الحجاج إذا أعاضوا من عرفات ازدلفوا إليها ، أي : تقربوا مها ، انتهى .

 <sup>(</sup>۲) (أنضيت راحلتي) أي : هزلتها وجعلتها نضواً ، والنضو : هاية هزلتها الأسعار ، وأذهبت لحمها . المولوي وصي أحمد ،
 سلمه الصمد .

فتال : « من صلَّى معنا هذه الصلاة ، وقد وقف معنا قبل ذلك وأفاض من عرفة ليلا أو نهاراً فقد تَمَّ حجه وقضى (١) تفثه » .

٣٩٤٣ \_ مَرْشُنْ إبراهيم بن مرزوق ، قال : أنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن أبى السفر وإسماعيل بن أبى خالد ،
 عن الشعبى .

وذكريا عن الشمبي وداود بن أبي هند ، عن الشمبي ، عن عروة بن مُصَـرِّس (٢) ، عن النبي عَلِيُّكُم مثله .

وابن أبي زائدة ، عن الفرج ، قال: ثنا عامد بن يحيى، قال: ثنا سغيان ، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشمبى، وابن أبي زائدة ، عن الشمبى ، وذكريا عن الشمبي ، وداود بن أبي هند قال : سممت عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لائم الطائى يقول: أتبت رسول الله بيات بمزدلفة ، فقلت: يا رسول الله جئت من جبكي (٢٠) طي ، ووالله ما جئت حتى أتعبت نفميي وأنضيت راحلتي ، وما تركت جبلا من هذه الجبال إلا وقد وقفت عليه، فهل لى من حج ؟ فقال رسول الله بيات : (من شهد معنا هذه الصلاة ، صلاة الفجر بالزدلفة ، وقد كان وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً ، فقد تم حجه ، وقصى تفنه ) .

قال سفيان ، وزاد ذكريا فيه ، وكان أحفظ الثلاثة لهذا الحديث ، قال : فقلت يا رسول الله أتيت هذه الساعة من جبكي طي ، قد أكلك راحلتي ، وأتعبت نفسي ، فهل لي من حج ؟

فقال: (من شهد ممنا هذه الصلاة ، ووقف معنا حتى نفيض ، وقد كان وقف قبل فلك بعرفة ، من ليل أو نهار فقد تم حجه ، وقضى تفثه ) .

قال سفيان : وزاد داود بن أبي هند ، قال : أتيت رسول الله عَلَيْظُهُ حين برق الفجر ، ثم ذكر ألحديث . قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن الوقوف بالمزدلفة فرض ، لا يجوز [الحج] إلا بإصابته .

واحتجوا ف ذلك بقول الله عز وجل ﴿ فَإِذَا أَفَـصْـُمْ مِنْ عَرَ فَاتَ فَاذَكُرُ وَا اللهَ عِنْـدَ المَـشُـعـــرالـحــر امم﴾ وبهذا الحديث الذي رويناه .

وقالوا ذكر الله عز وجل في كتابه المشعر الحرام ، كما ذكر عرفات ، وذكر ذلك رسول الله عَرَاقَتُه في سنته ، فحمكمها واحد ، لا يجزى الحج إلا بإصابتها .

 <sup>(</sup>١) ( قضى عثه ) بفتح المثناة الفوقية والغاء والمثلثة ، قال في النهاية ( هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل ، كفس الشارب ،
 والأظفار ، و نف الإبط. ، وحلق العامة ) .

قال السيوطى وقيل : إذهاب الشمث والدرن والوسخ ، مطلقاً •

<sup>(</sup>۲) (عروة بن مضرس ) بضم مع وفتح معجمة وكسر راء مشددة .

<sup>(</sup>٣) من چبلی بتشدید یاء ( طی ) مثنی ( جبل ) قال أبو الطب ، شارح النرمذی الحنفی المدنی إسمها أجار و سلمی ، ذكره الجوهری فی الصحاح وغیر واحد . انتهی .

قوله ( أكللت راحلتي ) أي : أعييتها ، في القاموس ( أكل الرجل البعير أعياه . وأنعبت غسى أي أوقعتها في النعب والمشقة المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : أما الوقوف بعرفة ، فهو من سلب الحج الذى لا يجزى الحج إلا بإسابته ، وأما الوقوف بمزدلفة ، فليس كذلك .

وكان من الحجة لهم فى ذلك أن قول الله عز وجل ﴿ فَإِذَا أَفَعَنْتُمْ ۚ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذَكُرُوا اللهَ عِنْدَ المَشْصَرِ الْحَرَامِ ﴾ ليس فيه دليل على أن ذلك على الوجوب لأن الله عز وجل إنما ذكر الذكر ، ولم يذكر الوقوف ، وكل قد أجم أنه لو وقف بمزدلفة ، ولم يذكر الله عز وجل أن حجه تام.

فإذا كان الذكر المذكور في الـكتاب، ليس من صلب الحج، فالموطن الذي يكون ذلك الذكر فيه، الذي لم يذكر في النك لم يذكر في الـكتاب، أحرى أن لا يكون فرضا.

وقد ذكر الله تعالى أشياء فى كتابه من الحج ، ولم يرد بذكرها إيجابها ، حتى لا يجزى(١) الحج إلا بإصابتها فى قول أحد من المسلمين .

من ذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّفاَ وَالمرْوَةَ مِنْ شَمَارِثِو اللهِ فَسَنْ حَجَّ البَيْتَ أَو إِعْتَمَرَ قَلا مُعنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّونَ بِهِمِماً ﴾ وكل قد أجمع أنه لو حج ولم يطف بين الصفا والمروة ، أن حجه قد ثم ، وعليه دم مكان ما نزل من ذلك .

فكذلك ذكر الله عز وجل المشعر الحرام ف كتابه ليس في ذلك دليل على إيجابه حتى لا يجزىء العج إلا بإصابته .

وأما ما فى حديث عروة بن مضرِّس ، فليس فيه دليل أيضا على ما ذكروا لأن رسول الله ﷺ إنما قال فيه : ( من صلى معنا صلاتنا هذه ، وقد كان أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته ) .

فذكر الصلاة ، وكل قد أجمع على أنه لو بات بها ، ووقف ونام عن الصلاة فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته ، أن حجه تام .

فلما كان حضور الصلاة مع الامام المذكور في هذا التحديث ، ليس من صلب التحج الذي لا يجزى. التحج إلا بامِسابته ، كان الموطن الذي تكون فيه تلك الصلاة ، الذي لم يذكر في التحديث ، أحْسرَى أن لا يكون كذلك .

فلم يتحقق بهذا الحديث ذكر الفرض إلا لموفة خاصة .

وقد روى عبد الرحمن بن يعمر الديلي ، عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك .

ل ٣٩٤٥ ـ مَرَثُنَا على بن معبد قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا سفيان، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديل قال: رأيت رسول الله عَرَاقَتُهُ واقفا بعرفات، فأقبل أناس من أهل نجد فسألوه عن الحديم.

فقال : ( الحج يوم عرفة ، ومن أدرك جَمُّمًا قبل صلاة الصبح ، فقد أدرك الحج أيام مهي ثلاثة أيام ، أيام

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « لايجوز » .

التشريق ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ مِى يَوْمَـٰيْنِ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَـنْ تَأْخَّـرَ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ ﴾ ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك .

٣٩٤٦ \_ مَرْشُ على بن معبد قال : ثنا شبابة بن سوار قال : ثنا شعبة ، عن بكير بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن يعمر قال : قال رسول الله عليه عن شه ، ولم يذكر سؤال أهل نجد ، ولا إردافه الرجل .

في هذا الحديث أن أهل بحد سأنوا رسول الله عَلَيْقِ عن الحج ، فكان جوابه لهم « الحج يوم عرفة » وقد علمنا أن جواب رسول الله عَلِيقٍ هو الحواب التام ، الذي لا نقص فيه ، ولا فضل ، لأن الله تعالى قد آناه جوامع الكام وخواتمه فلو كان الله عندما سألود عن الحج أرادوا بذلك ما لابد منه في الحج ، لكان يذكر عرفة ، والطواف ، ومردلفة ، وما يفعل من الحج .

فلما ترك ذلك فى جوابه إياهم ، علمنا أن ما أرادوا بسؤالهم إياه عن الحج ، هو ما إذا فات ، فات الحج ، فأجامهم بأن فال « الحج يوم عرفة » .

فلو كانت مزدلفة كمرفة ، لذكر لهم مزدلفة ، مع ذكره عرفة ، ولكنه ذكر عرفة خاصة ، لأنها صلب الحج ، الدى إذا فات ، فات الحج .

ثم قل كلاماً مستأنفاً ، ليعلم الناس أن من أدرك جماً ، قبل طلوع الفجر ، فقد أدرك الحج ، ليس على معنى أنه أدرك جميم الحج ، لأنه قد ثبت في أول كلامه « الحج عرفة » فأوجب بذلك أن فوت عرفة ، فوت الحج .

ثم قال ( ومن أدرك جماً قبل صلاه الصبح ، فقد أدرك الحج ) بيس على معنى أنه لم يبق عليه من الحج شيء ، لأن بعد دلك طواف الزياره ، وهو واجب لابد منه ، ولكن فقد أدرك الحج ، بما تقدم له من الوقوف بعرفة .

فهذا أحسن ما خرج من معاني هذه الآثار ، وصححت عليه ولم تتصاد .

وأما وجه دلك من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه أن للضَّ عَفَةَ أن يتعجلوا من جمع بليل . وكذلك أمر رسول الله عَلِيَّةٍ أُغَيْلِهَ عَبِد الطلب ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا ، إن شاء الله تعالى .

ورخص لــودة في ترك الوقوف سا .

٣٩٤٧ \_ حَرَثُنَ محمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد قال : أنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت (كانت سوده المرأة ثبطة ، ثقيلة (٢٠٠٠ ، فاستأذنت النبي عَلَيْظَةِ أن تفيض من جمع ، قبل أن تقف فأذن لها ، ولوددتُ أنى كنت استأدنته فأذن لي ) .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة د كانوا».

<sup>(</sup>٢) نقيلة عسير ( ثبطة ) عن القاسم وقد صرح به لعط مسلم قال بإسماده عن عائشة ( استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ليلة الرداعة تدفع قبله وقبل حطمة الناس) وكانت احرأة ثبطة يقول القاسم (والثبطة : الثقيلة الحديث) و ( الشطة ) و بعيم المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وطاء مهملة .

وقال العبني ( أي : يطبئة الحركم كأنها تقط للأرض أي : «شبث ) النهي . وروى ( بطبئة ) مكال ( ثبطة ) -

قال أبو جعفر: فسقط عنهم الوقوف بمزدلفة للعدر ، ورأينا عرفة ، لابد من الوقوف بها ، ولايسقط ذلك لعدر . فما سقط بالعدر ، فهو الذي ليس من صلب الحج ، وما لا بدمنه ، فلا يسقط بعدر ولا بغيره ، فهو الذي من صلب الحج .

ألا ترى أن طواف الزيارة هو من صلب الحج ، وأنه لا يسقط عن الحائض بالعدر ، وأن طواف الصَّدرَ ليس من صلب الحج ، وهو يسقط عن الحائض بالعدر ، وهو الحيض .

فلما كان الوقوف بمزدلفة ، مما يسفط بالعذر ، كان من شكل ما ليس بفرض ، فثبت بذلك ما وسفنا . وهو قول أنى خنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

# ٢٠ - باب الجمع بين الصلاتين بجمع كيف هو؟

٣٩٤٨ \_ صَرَّتُ على بن شيبة قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : أنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال ( خرجت مع عبد الله بن مسمود رضى الله عنه إلى مكة ، فلما أتى جمعاً ، سلَّى الصلاتين كل واحدة منهما بأذان وإقامة ، ولم يصل بينهما ) .

٣٩٤٩ حَرَثُ ابن أبى داود قال : ثنا أحمد بن يوس قال : ثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه صلاتين مرتين بجمع ، كل صلاة بأذان وإقامة ، والعَـشَاّة (١) بينهما .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذين الحديثين ، فزعموا أن المغرب والعشاء ، يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : أما الأولى منهما ، فَتُـصَـلَّى بأذان وإقلمة ، وأما الثانية ، فَتُـصَـلًى بلا أذان ولا إقامة .

وقالوا : أما ما كان من فعل عمر رضى الله عنه ومن تأذينه للتانية ، فإنما فعل ذلك ، لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعَـشاَرِّهُــِمْ ، فأذن ليجمعهم .

وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لمَـشَاءً أو لفيره ، أمم المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه (٢٦) . فهذا معنى ما رُوي َ في هذا عن عمر ، والذي روى عن عبد الله ، فهو مثل هذا أيضاً .

. ٣٩٥٠ ـ عَرْشُ يونس فال: ثنا سفيان ، عن أبى إسحاق الهمدانى ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يجمل المَـشَاء بالمزدلفة بين الصلائين .

فقد عاد معنى ما رُوي عن عبد الله في هذا ، إلى معنى ما رُوي عن عمر رضي الله عنه أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) قوله (والعشاء الح) أى تناول الأسود طعام العشاء مع عمر بن الحطاب رضى الله عنهما بين صلاتى المغرب والعشاء بمزدلفة
 عجد زهرى النجار .

ثم نظرنا ما رُورِي َ في ذلك إذا صُلِّيَتا معاً ، كيف نفعل فيهما .

٣٩٥١ - فإذا ابن مرزوق قد **صَرَّثُ** قال : ثنا أبو عامر العقدى قال : ثنا شعبة ، عن الحسكم أنه صلى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركمتين ، بإقامة وأحدة .

ثم حدث أن ابن عمر رضى الله عنهما صنع مثل ذلك ، وحدث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي عليه الله عنهما مثل ذلك ، و ذلك المكان .

٣٩٥٢ \_ **حَرَثُنَ ا** ابن مرزوق قال: ثنا أبوالوليد قال : ثنا شعبة ، عن الحسكم أنه صلَّى مع سعيد بن جبير بجمع المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركمتين ، بإقامة واحدة .

ثم حدث أن ابن عمر رضى الله عمهما صنع مثل ذلك ، وحدث ابن عمر رضى الله عمهما أن النبي عَلَيْقَةٍ صنع مثل ذلك ، في ذلك المكان .

٣٩٥٣ \_ حَدَثُنَ ابن مرزوق قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا شعة قال: أخبرنى الحَسكم بن عتيبة ، وسلمة بن كهيل قالا : صلى بنا سعيد بن جبير بإقامة المغرب ثلاثاً ، فلما سلم قام فصلى ركعتى العشاء ، ثم حدث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على صنع رضى الله عنهما أن رسول الله على صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك ، وحدث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على صنع بهم في ذلك المكان مثل ذلك .

٣٩٥٤ \_ مَرَثُنَ أَبُو بِكُرة قال : ثنا وهب بن جرير قال : ثنا شعبة عن الحسكم قال : شهدت سعيد بن جبير أقم بجمع الصلاة وأحسبه قال (أذن) فسنَّى المنرب ثلاثاً ، ثم قام فصلى المشاء ركعتين بالإقامة الأولى ، وحدث أن ابن عمر رضى الله عنهما صنع في هذا المكان هذا ، وحدث أن رسول الله عَلَيْنَ صنع مثل ذلك .

٣٩٥٥ \_ مَرْثُنَا حسين بن نصر قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان الثورى ، عن سلمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال ( صلّى رسول الله ﷺ المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة .

٣٩٥٦ ـ مَرْشُ ابن مرزوق قال: ثنا وهب، عن شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الله بن مالك ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي عليها ، مثله .

٣٩٥٧ ـ مَرْشُنَا ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر قال : ثنا سفيان . ح .

٣٩٥٨ ــ و مَرَشُنَ حسين بن نصر قال : سمت بزيد بن هارون قال : أنا سفيان بن سعيد الثورى ، عن أبى إستحلق ، عن عبد الله بن مالك قال : صليت مع ابن عمر رضى الله عنهما المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركمتين بإقامة واحدة .

فقيل له : يا أبا عبد الرحمن ، ما هذا ؟ فقال : صليتهما مع رسول الله ﷺ في هذا المكان بإقامة واحدة ) .

٣٩٥٩ ـ عَرِّمُنْ روح بن الفرج قال : ثنا عمرو بن خالد قال : ثنا زهير بن معاوية قال : ثنا أبو إسحاق ، عن مالك ابن الحارث قال : صلَّى بنا عبد الله بن عمر بالمزدلفة صلاة المغرب بإقامة ليس معها أذان ثلاث ركعات ، ثم سلم ، ثم قال : الصلاة ، ثم قام فصلى العشاء ركعتين ، ثم سلم .

فقال له [خالد بن] مالك الحارثي<sup>(۱)</sup> ما هذه الصلاة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: صلبت هاتين الصلاتين مع النبي على المكان، ليس معهما أذان.

٣٩٦٠ ـ حَرَثُ يونس قال : ثنا سفيان ، عن ابن أبى نجيح ، عن مجاهد قال : صَرَثُى أربعة كلهم ثقة ، منهم سميد ابن جبير ، وعلي الأزدى ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه صلى الغرب والعشاء بالزدلفة بإقامة واحدة .

فهذا ابن عمر رضى الله عنهما يخبر ، عن رسول الله ﷺ أنه صلاهما ، ولم يؤذن بينهما ، ولم 'يقِمْ .

وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا شيء بلفظ ، غير هذا اللفظ .

٣٩٦١ مِرَشُ يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبر في ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه أن رسول الله يَرَالِكُم ، صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً ، لم يناد في واحدة منهما إلا بالإقامة ، ولم يسبح بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما .

٣٩٦٢ \_ حَرْثُ الله بن يمي المزنى قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذئب فذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال ( لم يناد بينهما ، ولا على إثْــر واحدة منهما إلا بإقامة ) .

وهكذا حنظي عن يونس ، عن ابن وهب ، غير أني وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الدي قبل هذا .

فقوله فى هذا الحديث ( ولم يناد فى كل واحدة منهما إلا با ٍقامة ) فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإٍقامة التى أفامها لـكل واحدة منهما .

ويحتمل، الإقامة التي أقامها لهما،غير أن أولى الأشياءبنا أن نحمل ذلك على الإقامة التي أقامها [لهما]، ليتفق معنى ذلك، ومعنى ما رويناه قبل ذلك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي على الله . وقد روى عن أبى أيوب الأنصارى، وعن البراء بن عازب، ما يوافق من ذلك أيضاً.

٣٩٦٤ ـ مَرْثُنَ محمد بن خزيمة قال: ثنا محمد بن عمر[ابن] الرومي قال: أنا قيس بن الربيع قال: أنا غيلان، عن عدي ابن ثابت الأنصارى ، عن أبى أيوب الأنصارى قال (صليت مع رسول الله عليه المغرب والعشاء با قامة واحدة) .

٣٩٦٥ \_ جَرَثُمُ ابن أبي داود قال : ثنا عمرو بن عون قال : أنا أبو يوسف ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عدي ابن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد ، عن البراء بن عازب ، عن النبي عَلَيْقَ ، مثله .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يصلي الأولى منهما بأذان وإقامة ، والثانية [بإقامة] بلا أذان.

٣٩٦٦ ـ واحتجوا فى ذلك بما صَرَّتُ ربيع المؤذن فقال : ثنا أسد قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله عليه لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد وإقامتين .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «مالك بن الحارث» والصواب ما أثبتناه، انظر مسند أحمد ١٥٢/٢.

فنى هذا الحديث أن رسول الله عَلِيَكُم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامة، وهذا خلاف ما روى مالك بن الحارث عن ابن عمر .

وقد أجمعوا أن الأول من الصلاتين اللتين تجمعان بعرفة ، يؤذن لها ويقام ، فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك حكم الأولى من الصلاتين اللتين تجمعان بجمع .

٣٩٦٧ ـ مَرَثُنَ يوس قال: أنا إبن وهب، قال: أخبرنى مالك عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، عن أسامة بن زيد أنه سممه يقول: ( دفع (١) رسول الله عَلَيْظُةُ من عرفة ، حتى إذا كان بالشَّعب نزل فبال ، شم توضأ ، فلم يسبغ الوضوء ، فقلت له : الصلاة ، فقال : « الصلاة أمامك » .

فركَب حتى جاء بالزدلفة ، فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم أقيمت المصلاة فصلى المفرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلاها ، ولم يصل بينهما شيئاً .

فقد اختلف عن النبي عَلَيْتُ في الصلانين بمزدلفة، هل صلاها ممّاً ؟ أوعمل بينهما عملا ؟ فروى في ذلك ما قد ذكر نا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأسامة .

و اختلف عنه كيف صلاهما ؟ فقال بعضهم: بأذان وإقامة، وقال بعضهم: بأذان وإقامتين ، وقال بعضهم: بإقامة واحدة ليس معهما أذان .

فلما اختلفوا فى ذلك على ما ذكرنا ، وكانت الصلاتان يجمع بينهما بمزدلفة، وهما المغرب والعشاء ، كما يجمع بين الصلاتين بعرفة ، وهما الظهر والعصر ، فكان هذا الجمع فى هذين الموطنين جميعاً لا يكون إلا لمحرم فى حرمة الحج ، فلا يكون لحلال ولا لمعتمر غير حاج ، وكانت الصلاتان بعرفة تُتَسَلَّى أحدهما فى إِثْرِ صاحبتها ، ولا يعمل بينهما عمل ، وكانتا يؤذن لهما أذاناً واحداً ، ويقام لهما إقامتين كما يفعل بعرفة سواء .

هذا هو النظر في هذا الباب وهوخلاف قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رضي الله عنهم .

وذلك أنهم كانوا يذهبون في الجمع بين الصلاتين بعرفة إلى ما ذكرنا ، ويذهبون في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة إلى أن يجعلوا ذلك بأذان وإقامة واحدة ، ويحتجون في دلك بما روى عن ابن عمر .

وكان سفيان الثورى" يذهب فى ذلك إلى أن يصابهما بإقامة واحدة لا أذان معهما ، على ما روينا عن ابن عمر رضى الله عهما ، عزر النبي عَلِيْتُهُ والذى رويناه عن جابر من هذا ، أحب إلينا ، لما شهد له النظر، ثم وجدنا بعد ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما ، قد عاد إلى معنى حديث جابر رضى الله عنه .

٣٩٦٨ ـ وذلك أن هارون بن كامل وفهداً ، حدثانا قالا : **صَرَشُنَا** عبد الله بن صالح ، قال : **صَرَتْنَى الل**يث ، قال: صَرَتْنَى عبد الله بن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما قال: صَرَتْنَى عبد الله بن عبر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>۱) دفع ، أى : أواس . ورجع وله (بالنعب) بكسرمعجمة ، أى : بالطريق بين الجيلين ، قوله: الصلاة أمامك ، قال إلإمام العبى : أمامك بفتح الهمزة أى الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيا بين يديك أى : في المزدامة ، ويجوز في لفظ الصلاة الرفع على الابتداء وخره محذوف تقديره : الصلاة حاصرة ، أو : حالت أمامك ، وأما النصب فيفعل مقدر ، الشهى . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد

قال : « جمع النبي تَرَاقِيَّة بين المفرب والعشاء بجمع ، وهي ( المزدلفة ) صلى المفرب ثلاثاً ، ثم سلم ، ثم أقام العشاء فصلاها ركمتين ، ثم سلم ، ليس بينهما سجدة » فهذا يخبر أنه صلاهما بإقامتين .

وقد وجدنا عن ابن عمر رضي الله عمهما نفسه مما لم يرفعه إلى النبي عَرَاتُكُم أنه أدن لهما .

٣٩٦٩ ـ مَرْشُنَ يوسف بن يزيد قال: ثنا حجاج بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم قال: أنا [أبو] بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بأذان وإتامة، ولم يجمل بينهما شيئاً.

فكان محالاً أن يكون أدخل في دلك أذاناً إلا وقد علمه من رسول الله عَلَيْظَةً والذي رويناه عنجابر رضي الله عنه من هذا أحب إلينا ، لما شهد له من النظر .

# ٢١ ـ باب وقت رمي جمرة العقبة للضعفاء الذين يرخص لهم في ترك الوقوف بالمزدلفة

٣٩٧٠ \_ حَرَثُنَ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاص . ح .

٣٩٧١ \_ و حَرَّشُ يونس قال : ثنا ابن أبي وهب ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة ، مولى ابن عباس ، عن ابن عباس قال : كنت فيمن بعث به النبي عَلَيْكُ يوم النحر فرمينا الجرة مع الفجر .

٣٩٧٧ \_ مَرْثُنَا على بن معبد قال: ثنا خلاد بن يحيى قال: ثنا إسماعيل بن عبد اللك بن أبى الصغر ، عن عطاء قال: أخبرنى ابن عباس رضى الله عمهما أن رسول الله عليه قال للعباس ليلة المزدلفة « إذهب بضعفائنا ونسائنا ، فليصلوا الصبح بحنى ، وليرموا جمرة العقبة (١) قبل أن يصيبهم دهمة الناس » .

قال: فكان عطاء يقعله بعد ما كبر ، وضعف .

قال أبو جنفر : فذهب قوم إلى أن للضغفة أن يرموا جمرة العقبة بعـــد طلوع الفجر ، واحتجوا فى ذلك بهذا الحديث .

وخالفهم في ذلك آخرون فتالوا : لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس ، فإن رموها قبل ذلك ، أجزأتهم · وقد أساءوا .

وقالوا : لم يذكر ابن عباس رصى الله عنهما في حديث شعبة مولاه ، أنهم رموا الجرة عند طلوع الفجر بأمر. رسول الله علي إياهم بذلك .

وقد بجوز أن يكونوا فعلوا ذلك بالتوهم منهم أنه وقت الرَّى لها ، ووقته في الحقيقة غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) جمرة العقبة ؛ أي الحمرة الكبرى و « العقبة » حد د مي » من الجالب الغربي من جهة مكة . قاله الإمام العبيي •

وأما ما رواه عطاء عنه، فإنه لم يذكر فيه وقت رَسْي جمرة العقبة ، هل هو بعد طلوع الشمس ؟ أو قبل ذلك؟ ٣٩٧٣ ـ واحنج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بم حريث يونس قال : أنا ابن وهب قال : أخبرتى يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يقدم ضَمَفَهَ أهله فيففون عند المشعر الحرام والمزدلفة بليل ، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم ، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام ، وقبل أن يدفع .

فمهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فا ذا قدموا رموا الجمرة .

وكان ابن عمر رضى الله عنه يقول : رخص لأولئك رسول الله عَلِيُّكُم .

فكان من الحجة عليهم لأهل القبالة الأخرى ، أنه لم يذكر فى هذا الحدبث عن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله عَرِيَّةِ رخص لهم فى رمى جمرة العقبة حيئة .

وقد يجوز أن تكون الرخصة التي كان رخصها لهم هي الدفع ، من مزدلفة بليل خاصة .

٣٩٧٤ \_ واحتجوا أيضا فى ذلك بما صَرَّتُ ربيع المؤذل قال: ثنا أسد، قال: ثنا سعيد بن سالم، عن ابن جر يج قال: أخبرني عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت: أى 'برَنَيَّ ، هل غاب القمر ليلة جمع ؟ وهى تصلي، وتزلت عند المزدلفة .

قال: قلت « لا » فصلت ساعة ،ثم فالت: أي 'بنتي " ، هل عاب القمر ! أو قد عاب ، فقلت «نعم » قالت: فارتحلوا إدا ، فارتحلنا بها حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها .

فقلت لها: أي هنتاه (١) لقد غلسنا قالت: كلا يا بني ، إن رسول الله عَلَيْهُ أُدِن للظمن (٣) .

فقد يحتمل أن يكون أراد التغليس<sup>(٣)</sup> في الدفع من مزدلفة ، ويجوز أن يكون أراد التغليس في الرمى فأخبرته أن نبي الله عَلِيَّةِ أذن لهم في التغليس لما سألها عن التغليس به من ذلك .

٣٩٧٥ \_ وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أن وقت رميهم بعد طلوع الشمس ، ما صرَّتُ ابن أبي داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا فضيل بن سليان ، قال: صرَّتْني موسى بن عقبة قال : أنا كريب ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي عَرَاقَة كان يأمر نسياء و ثقله (٢٠ صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة الامصبحين .

<sup>(</sup>١) أى هنناه ، أى : يا هذه ، وتفتح نونه وتـكن ، وتضم الهاء الأخيرة وتسكن .كذا في المجمع .

وقال العينى : « يا هنتاه » أى : يا هده ، يقال للمدكر إداكنى عنه ( هن ) والمؤنث ( هنة ) زيّدت الأاف لمدة الصوت ، والهاء لإطهار الألف . انتهى .

وقبل : معناه ، يا بلهاء ،كأمها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الباس وشرورهم ، وقبل هيكلة تستعمل للرفق .

 <sup>(</sup>٣) للغلس ، بضمتين ويجوز سكون عينه ، هيء إلناك جم ( ظعينة ) وأصلها راحلة ترحل ويظمن عليها أي : يسار .
 وقيل للمرأة « طعينة » لأنها نطعن مع الزوج حيث طعن أو تحمل على الراحلة إذا طعنه .

وقيل : هى المرأة فى البودح ، ثم ثيل لفرأة وحدها ، وللهودح وحده ، من « طمن ظمنا » يالهركة والسكون ، إذا سار هذا محصل ما فى النهاية وبعض شروح البخارى · (٣) وق سنخة « بالتغليس » ·

 <sup>(</sup>٤) ثقله ٥ الثقل ٤ بفتحتين : مناع الممافر وحشمه ، وبالجملة على الدواب · المولوى : وصى أجمد ، سلمه الصمد .

فني هذا الحديث أن رسول الله عليها أمرهم بالإفاضة مع أول الفجر ، وأن لا يرموا حتى يصبحوا .

فدل ذلك على أن الوقت الذي أمرهم بالرمي فيه، ليس أوله طلوع الفجر ، ولكن أوله الإصباح الذي بعد ذلك.

ش ٣٩٧٦ \_مَرَثُن محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، [قال: ثنا حماد]قال: أنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ بعثه في النَّقُل وقال: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا».

فاحتمل أن يكون ذلك الإصباح ، هو طلوع الشمس ، واحتمل أن يكون قبل ذلك ، فنظرنا في ذلك .

- ٣٩٧٧ فإذا ابن أبى داود قد حرّث قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يوس ، قال: ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الأعمش عن العمر بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله على المنه هاشم « يابني أخى تمجلوا قبل زحام الناس ، ولا ترموا الجرة حتى تطلع الشمس ».
- ٣٩٧٨ \_ مَرْثُنَ سليان بن شميب قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن ، قال: ثنا المسمودى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قدَّمَ رسول الله عَلَيْنَ ضَعَفَةَ أهله ، ليلة جمع .

قال: فأتى رسول الله عَلِيُّ إنسانا منهم ، فحرك فخذه وقال « لا ترمين جمرة العقبة ، حتى تطلع الشمس » .

- ۳۹۷۹ \_ حَرْثُنَا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا يحى بن عيسى . ح .
  - ۳۹۸۰ ـ و صَرْشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا محمد بن كثير . ح .
- ٣٩٨١ \_ حَرَّتُ حَسِين بن نصر، قال: ثنا أبونعيم قالوا: حَرَّتُ سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العربى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قد منا رسول الله علي أغيلمة بنى عبد المطلب ، من جمع بليل ، فجعل بلطخ أفخادنا ويقول: « أى بنى لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » .
- ٣٩٨٧ \_ مَرَشُّ فهد قال: ثنا محمد بن عمران، قال حدثني أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله علي مثله غير أنه قال: فسكان يأخذ بعضد كل إنسان منا .
- ن ٣٩٨٣ \_ مَرْثُنَّ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العُـرَّني ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أفَـضْناً من جمع ، فلما أن صرنا بمنى ، قال: رسول الله عَلَيْظُ « لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » .

فبيَّن رسول الله عَلِيَّة لهم في هذا الحديث وقت الإصباح الذي أمرهم بالرَّى فيه ، في الحديث الذي في الفصل الذي قبل هذا ، وأنه بعد طلوع الشمس .

فهذا الحديث هو أولى من حديث شعبة ، مولى ابن عباس رضى الله عنهما ، لأن هذا قد تواتر عن ابن عباس رضى الله عنهما بأمر، رسول الله علي اللهم على ما ذكرنا .

ولأن الإفاضة من مزدلفة إعا رخص للضعفاء فيها ليلا ،اثلا يصيبهم حطمة الناس ووقت إفاضهم فإذا صاروا إلى « منى » أمكنهم من ركي جمرة العقبة ، بعد طلوع الشمس ، قبل محىء الناس ، مايمكن غير الضعفاء إذا جاءوا ولأن غير الضعفاء ، إعا يأتونهم في وقت مايفيضون ، وذلك قبل طلوع الشمس ، هكذا أمرهم رسول الله عَلَيْقَة . ٣٩٨٤ ـ عَرْشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن اسحق ، ح .

٣٩٨٥ ـ و طَرَّتُ يَرِيد بن سنان ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن أبى إسحاق ، عن عمرو بن ميمون قال : كنا وقوفا مع عمر رضى الله عنه بجمع ، فقال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ، ويقولون ه أشرق ثبير » وأن رسول الله عَنْ خالفهم ، فأفاض قبل طلوع الشمس .

٣٩٨٦ ـ عَرْشُ ربيع المؤدن قال: ثنا أسد . ح .

٣٩٨٧ \_ و حَرَثُ عهد قال : ثنا أبو عسان قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى أسحق ، عن عمرو بن ميمون قال : كنا وقوفا مع عمر رضى الله عنه بجمع ، فقال : إن أهل الجاهلية كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ، ويفولون « أشرق (١٠ ثبيركما(٢) نفير » وأن رسول الله علي خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر ، صلاة الصبع .

فهما كان غبر الضعماء إنما يعيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة أمكن الضعفاء الذين قد تقدموهم إلى « منى » أن يرموا الجرة بعد طلوع الشمس قبل عجىء الآخرين إليهم فلم يكن للرحصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى ، لأن الرخصة إنما تسكون في مثل هذا للضرورة ، وهذا لاضرورة ويه .

فثبت بذلك مادكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير رَمي جمرة العقبة إلى طلوع الشمس ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

#### ٢٢ ـ باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

٣٩٨٨ ـ مَرَثُنَ أَحمد بن داود قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمى قال: أنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة عن عروة أن بوم أم سلمة رضى الله عنها دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله عَلَيْقَه ليلة جمع أن تفيض ، فرمت جمرة العقبة ، وصلت الفجر بحكة .

قال أبو جعفر: مدهب قوم إلى أن رَى جمرة العقبة ، ليلة النحر ، قبل طلوع الفجر، جائز . واحتجوا ف ذلك بهذا الحديث .

<sup>(</sup>١) أشرق، قال الإمام لعيني : هو يتمتح الهميزة وسكون الشين المعجمة ، وكسر الراء ، من الإشراق ، يقال : أشرق إدا دخل في الشهروق ، ومنه قوله معالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي حال كونهم داخلين في شروق الشمس ، كما يقال ( أجنب ) إدا دخل في الجنوب ، و ( أشمل ) إدا دخل في الشمال — و حاصل معنى « أشرق ثبير » لتطلع عليك الشمس ، انتهى

وقال العلامة أبو الطبب: و( ثبير ) بعتج الثالثة وكس الموحدة ، منادى مبنى على الضم : جبل من الزدلفة على يسار الذاهب إلى « منى » · (٢) كبا حير ، أى : ذهب سريعا ( أعار يعبر ) إذا أسرع في العدو ، وقبل : أراد خير على لحوم الأصاحى ، من ( الإعارة ) النهب ، وقبل : تدخل في العور ، أى : المنخفض من الأرس ، وقبل : أى ندفع للتحر . المولى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميهـا جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين .

وخالفهم في ذلك آخرون فقانوا : لايجور لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها مل طلوع الفجر ، فهو في حكم من لم يرم ، وعليه أن يميد الرمى في وقت الرمى ، فإن لم يفعل ، كان عليه لذلك دم .

وكان من الحجة لهم فى ذلك ، أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة ، فروى عنه عبى ماذكرنا ، و رُوى َ عنه على خلاف دلك .

٣٩٨٩ ـ عَرْشُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا محمد بن خازم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زسب بنت أبى سلمة ، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : أمرها رسول الله عَلِيَّةُ يوم النحر أن توافى معه صلاة الصبح بمكة .

فني هذا الحديث أن رسول الله عَرَائِتُهُ أمرها بما أمرها به من هذا ، يوم النحر فذلك على صلاة الصبح فى اليوم الذى بعد يوم النحر وهذا خلاف الحديث الأول وقد عجل رسول الله عَلَيْقَهُ أيضًا من أزواجه أم سلمة رضى الله عنها مكان مضبهم إلى « منى » وبها صلوا صلاة الصبح ، ولم يتوجهوا ، حيتنذ ، إلى مكة .

• ٣٩٩ ـ فما روى فى ذلك ، ما **وَرَثْنَ** أحمد بن داود ، قال : ثنا معقوب بن حميد ، قال : ثنا عبد العزير بن محمد عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أن سودة بنت زمعة ، استأذنت رسول الله وَاللهِ عَلَيْتُهُ أن تصلى يوم النحر الصبح بـ « منى » فأدن لها وكانت المرأة ثبطة ، فوددت أنى استأدنته كما استأدنته .

٣٩٩٩ ـ حَرَثُ ربيع المؤدن قال : ثنا أسد قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ،عن سالم بن شوال أنه سمع أم حبيبة تقول : كنا نُـ غَلَس على عهد النبي عَرَاقِتُه من المزدلعة إلى « مني » .

ففى هذا أنهم كانوا بفيصون بعد طلوع العجر، فهدا أبعد لهم مما فى الحديث الأول وقد دكرن فى الباب الذي قبل هذا الباب في [حديث] أسماء أنها رمت، ثم رجعت إلى منزلها فصلت الفجر، فقال لها عبد الله: لقد غلسنا فقالت: رخص رسول الله للظُّعُن.

فأخبرت أن ما قد كان رخص رسول الله عَلَيْتُهِ في داك للظعن ، هو الإفاصة من المردلفة ، في وفت ما يصرون إلى « مني » في حال مالهم أن يصلوا صلاه الصبح .

ولما اضطرب حدیث هشام بن عروة علی ما ذکره ، لم یکن العمل بما رواه حماد بن سلمهٔ أولی نما رواه . محمد بن خارم .

وقد دكر حماد بن سلمة في حديثه أن رسول الله عليه إنما أراد بتعجيله أم سلمة إلى حيث عجلها ، لأنه يومها أي ليصيب منها في يومها دلك ، مايصيب الرجل من أهله رسول الله عليه في يوم النحر ، فلم يعرج بـ « منى » ، ولم يطف طواف الريادة إلى الليل .

٣٩٩٧ \_ حَرْثُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّم

عن طاوس ، وأبو الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها ، وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْكُ أُخَّـر طواف الزيادة إلى الليل .

٣٩٩٣ - صَرَّتُ فهد بن سليان ، قال : ثنا أحمد بن حميد ، قال : ثنا أبو خالد الأممر ، عن محمد بن إسحق ، عن عبد الرحن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة أنها قالت : أفاض وسول الله عَلَيْتُهُ من آخر يومه ، فلما كان وسول الله عَلَيْتُهُ لَم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل ، استحال أن يكون به \_ إلى حضور أم سلمة وضى الله عنها إلى مكه قبل ذلك \_ حاجة لأنه إنما ريدها لأنه في يومها ، وليصيب منها مايصيب الرجل ، من أهله ، وذلك لا يحل له منها إلا بعد الطواف .

وأشبه الأشياء \_ عندنا ، والله أعلم \_ أن يكون أمرها أن توافى صلاة الصبح بمكة فى غد يوم النحر ، فى وقت يكون فيه حلالا بمكة ، وقد علم المسلمون وقت رَ مى جمرة العقبة فى يوم النحر ، بفعل رسول الله عَلَيْكُ .

ع ٣٩٩ \_ صَرَّتُ يونس قال : ثنا ابن وهب ، قال أخبرنى ابن جربج ، عن أبى الزبير ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عبما أن رسول الله عَلِيَّةً رمى جمرة العقبة يوم النحر صُحكى ، وما سواها بعد الزوال .

ه ٢٩٩ \_ حَرْثُ أحمد بن داود قال: ثنا سليان ابن حرب ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي عَرَائِتُهُ ، مثله .

٣٩٩٦ \_ صَرْشَتُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد ، قال : أنا ابن جريج ، عن أبى الزبير ،عن جابر رضى الله عنه عن النبي عَرَاقَتُهُ ، مثله .

فعلم المسلمون بذلك أن الوقت الذي رمى رسول الله عَلَيْكُهُ فيه الجار ، هو ومنها .

فأردنا أن ننظر ، هل رَّخصَ للضَّعَفة في الرَّ مي قبل ذلك أم لا ؟

فوجدناه ﷺ قد تقدم إلى ضَــَعَفَة ِ بني هاشم ، حين قدمهم إلى « منى » أن لاترموا الجمرة إلا بعــد طلوع الشمس .

فعلمنا بذلك أن الضعفة لم يرخص لهم في ذلك ، أن يتقدموا على غير الضعفة ، وأن وقت رميهم جميعاً ، وقت واحد ، وهو بعد طلوع الشمس .

فهذا هو وجه هذا الباب، من طريق الآثار .

وأما من طريق النظر ، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن رمى جمرة العقبة لليوم الثانى بعد يوم النحر فى الليل قبل طلوع الفجر ، أن ذلك لايجزيه حتى يكون رميه لها فى يومها .

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر ، لايجوز أن ُترْميَ إلا في يومها ، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض اليوم الثانى الرَّميُّ فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف، ومحمد حميم الله تعالى .

٣٩٩٧ \_ وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه عن الأثرم ، مما ذكر لنا عبد الله بن سويد أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك ، وأجازه لنا عبد الله بن سويد عن الأثرم ، يمنى ( أبا بكر ) قال : قال لى أبو عبد الله ، يمنى ( أحد بن حنبل ) وحمه الله مُحرَّثُ أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زيب ، عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبي عَلِيَّةً أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة ، ولم يسند ذلك ، عبر أبي معاوية ، وهو خطأ .

٣٩٩٨ ـ قال أحمد: وقال وكيم ، عن هشام ، عن أبيه مرسلا أن النبي اللَّيِّيَّةِ أمرها أن تواهيه صلاة الصبح بوم النحر بمكة ، أو نحو هذا .

قال: وهذا أيضاً عجب قال أبو عبيد الله : والنبي يَرَاقِيُّهِ ، ما يصنع بمكه يوم النحر ؟ كأنه ينكر ذلك .

قال: فجثت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال: عن هشام ، عن أبيه أن النبى عَلِيْتُهُ أمرها أن تواق<sup>(١)</sup> ليس شأنه<sup>(٢)</sup> قال: وبين ذى فرق يوم النحر صلاة الفجر بالأبطح<sup>(٢)</sup>.

قال: وقالی لی یحیی: سل عبد الرحمن ، هو ابن مهدی فسألنه فقال: هکذا عن سفیان ، عن هشام ، عن أبیه ( تواق ) .

ثم قال لى أبو عبد الله : رحم الله يحيى ، ما كان أضبطه ، وأشده (كان محدثًا ) وأثنى عايه . فأحسن الثناء عليه .

# ٢٣ - باب الرجل يدع رمي جمرة العقبة يوم النحر ثم يرميها بعد ذلك

٣٩٩٩ \_ صَرَّتُ يونس بن عبد الأعلى قال : ثمنا ابن وهب قال : صَرَّتُنَ عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس دخى الله عنهما أن رسول الله عَلِيَّةِ قال « الراعى برعى بالنهار ويرى (١) بالليل » .

قال أبو جعفر : فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن فى هذا الحديث ، دلالة على أن الليل والنهار ، وقت واحد للرَّشَى فقال ( إن ترك رجل رَمْسَى جمرة العقبة فى يوم النحر ، ثم رماها بعد ذلك فى الليلة التى بعده ، فلا شىء عليه ، وإن لم يرمها ، حتى أصبح من غده ، رماها ، وعايه دم ، لتأخيره إياها إلى خروج وقتها ، وهو طلوع الفجر من يومئذ ) .

وخالفه في ذلك ، أبو يوسف ، ومحمد ، رحمهما الله فقالا : إذا ذكرها في شيء من أيام الرَّمشي ، رماها ولا شيء

 <sup>(</sup>٣) وفي نسخة « بالبطعاء » . بالأبطح: هو البطعاء التي بين مكة و (مي) ومي ما انبطح من الأرس وانسخ ، وهو المحصب
 وأدبطح ، وخيف بني كنانة : شيء واحد ، كذا قال الإمام العيني . المؤلوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

<sup>(</sup>٤) وق نسخة « ثم يربى » .

عليه غير ذلك ، من دم ولا غبره ، وإن لم يذكرها حتى مضت أيام الرَّمْــي فَذِكرها ، ولم يرمها كان عليه ق تركها دم .

، ، ، ﴾ \_ واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة رحمه الله بما صِرَّتُ ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جربج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البدّاح ، عن عاصم بن عدى أن النبي عَرَّالِيَّةً رخص للرعاء أن يتماقبوا ، فكانوا يرمون غدوة يوم النحر و يَدعُنون ليلة ويوماً ، ثم يرمون من الغد .

فني هذا الحديث أنهم كانوا برمون غدوة يوم النحر ثم يدعون يوماً وليلة ، ثم يرمون الغد .

فقد كانوا يرمون رمى اليوم الثانى فى اليوم الثالث ، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دماً ، ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث فى الرمى لليوم الثانى ، خلاف حكم اليوم الرابع .

فني دلك دليل أن من ترك رمى جمرة العقبة في يوم النحر ، فذكرها في شيء من أيام التشريق أنه يرمي ولا شيء عليه .

ثم النظر في ذلك يشهد لهذا قول أيضًا ، ودلك أنا رأينا أشياء تفعل في الحج ، الدهم كله وقت لها ، منها السعي بين الصفا والمروة ، وطواف الصَّدر ، ومنها أشياء تفعل في وقت خاص ، هو وقنها خاصة ، منها رمي الجار .

فكأنمــا الدهــر وقت له من هذه الأشياء متى فعل ، فلا شيء على فاعله مع فعله إياه ، من دم ولا غيره .

وما كان منها له وقت خاص من الدهر، إذا لم ينعل في وقته ، وجب على تاركه الدم . .

فكان ما كان منها يفعل لبقاء وقته ، فلا شيء على فاعله غير فعله إياه ، وما كان منها لا يفعل لعدم وقته ، وجب مكانه الدم .

وكانت جمرة العتبة إذا رميت من غد يوم النحر فضاء عن رمى يوم النحر ، فقد «ميت في يوم هو من وقتها ، ولولا ذلك لما أمر برمنها كما لا يؤمن تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برمنها بعد ذلك .

فلما كان اليوم الثانى من أيام النحر ، هو وقت لها ، وقد ذكرنا مما قد أجمعوا عليه أن ما فعل فى وقته من أمور الحيج، فلا شيء على فاعله، وكان كذلك هذا الرامى لها ، لما رماها فى وقتها ، فلا شيء عليه .

فإن قال قائل: إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده للإساءة التيكانت منه في دلك .

قيل له : فقد رأينا تارك طواف الصَّدَر حتى يرجع إلى أهله ، وتارك السَّمْسي بين الصفا والمروة ، حتى يرجع إلى أهله مسيئين وأنت تقول : إنهما إذا رجعا ففعلا ما كانا تركا من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دماً ، لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته .

فكذلك الرامى اليوم التانى من أيام منى (١) جمرة العقبة ، لما كان وجب عليه فى يوم التحر رامياً لها فى وقتها فلا شيء عليه فى ذلك غير رميها .

فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وق نسخة « النجر » .

## ٢٤ - باب التلبية متى يقطعها الحاج

قال : فقلت له : العجب لسكم ، كيف لم نسألوه ما قد كان رسول الله عَلَيْقٌ يفعل في ذلك ؟

- ٤٠٠٢ ـ مَرَثُنَا مَمَد بن عمرو بن يونس قال: أنا أبو معاوية الضرير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أسامة ابن زيد أنه قال: كنت ردْف رسول الله يَرَائِنَهُ عشية عرفة ، فسكان لا يزيد على التكمير والتهايل ، وكان إذا وحد غوه (٢) نصر مُن.
- ج. . ب عرض الله عنه الله عنه أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن محمد بن أبى بكر الثقني (٢) أمه سأل أس بن مالك رضى الله عنه ، وها عاديان إلى عرفة \_ كيف كنتم تصنعون في هدا اليوم ، مع رسول الله عليه ؟ قال : كان ُبهِنُ الْمُهُولُ منا ، فلا يُنكرُ عليه ، ويكبر المكبر ، فلا ينكر عليه .
- ٤٠٠٤ ـ صَرَّتُ دوح بن الفرج قال: ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن أبى فديك قال: صَرَّتَى عبد الله بن محمد ابن أبي بكر قال: أدرك أنس بن مالك رضى الله عنه ، ونحن غاديان من ( منى ) إلى ( عرفات ) فقلت له : كيف كنتم تصنعون في هذه الغداة ؟

فقال : سأخبرك ، كنت ق ركب ، فيهم رسول الله على ، فيكان يهل المهل ، فلا ينكر عليه ، ويكبر المكر ، فلا ينكر عليه ، ويكبر المكر ، فلا ينكر عليه ، واست أثبت ما فعل رسول الله على من ذلك .

٤٠٠٥ ـ حَرَثُ ابن أبى داود قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : حَرَثُنَى ابن لهيمة ، عن أبى الزبير قال : سألت جابر ابن عبد الله عن الإهلال يوم عرفة فقال : كنا نهل ما دون عرفة ، ونكبر يوم عرفة .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلي أن الحاج لا 'يلَــبِّي بعرفة ، واحتلفوا في قطعه للتلبية متى ينبغي أن يكون ؟ فقال قوم : حين يتوجه إلى عرفات ، وقال قوم : حين يقف بعرفات ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وق نسخة « المهلل » .

 <sup>(</sup>۲) څوه : بعتج الفاء وسكون الحيم . أى : مكاماً منسعاً ، ورواه بعس الرواة قى الموساً ( مرجة ) بضم الفاء وفتحها ،
 وهى عمنى الفجوة ، وقوله ( نس ) بعتج النون وتشديد الصاد المهملة . أى : أسرع . قاله القارى فى شرح الموطأ .

<sup>(</sup>٣) نتقمى: نسبة إلى ثفيف ، بالمثلثة والقاف: قبيله كبرة بالطائف ، وهو تابعى و ( غادبان) بالفين المعجمة اسم فاعل من ( انعدو ) أى: داهبان أول النهاز وقوله ( يهل ) أى: يلمي ، والمراد بالمهل : إما الملمي أو المحرم قوله ( فلا ينسكر عليه ) إبصيعة المحهول . أى : لا ينسكر عليه أحد فيفيد التقرير منه عليه السلام أو الإحماع السكوتى من الصحابة السكرام . كذا أهاده القارى في شرح مشكاة المصابح ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يلبي الحاج حتى يرمي جمرة العقبة وقالوا: لا حجة لكم في هذه الآثار التي احتججتم بها علينا، لأن المذكور فيها أن بعضهم كان يكبر، وبعضهم كان يهل (١) لا يمنع أن يكونوا فعلوا فلك ولهم أن يلبوا فإن الحاج ــ فيا قبل يوم عرفة ــ له أن يسكبر، وله أن يهل، وله أن يلبي، فلم يكن تسكبره وتهليله، يمنعانه من التلبية.

فكذلك ما ذكرتموه من تهليل رسول الله عليه وتكبيره يوم عرفة ، لا يمنع ذلك من التلبية . وقد جاءت عن رسول الله عليه آثار متواترة ، بتلبيته بعد عرفة إلى أن رمى جمرة العقبة .

٤٠٠٦ \_ فن ذلك ما صرّت على بن معبد قال: ثنا سعيد بن سليان قال: ثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن مبالح ، عن عكرمة قال: وقفت مع الحسين بن علي رضى الله عنهما ، فكان يلبى حتى رمى جمرة العقبة فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا ؟

فقال: كان أبي يفعل ذلك ، وأخبرنى أن رسول الله عَلَيْكُ كَان يفعل ذلك .

قال : فرجمت إلى ابن عباس رضى الله عنهما فأحبرته فقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : صدق ، أخبرنى الفضل أخي أن رسول الله عَلِيْقَة لبي حتى انتهى ، أولاها ، وكان رديفه .

٤٠٠٧ \_ عَرَّشُ على بن معبد قال : ثنا إسحاق بن منصور قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن سميد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن الفضل أن رسول الله عَرَّاتُهُ لَـنَّى حتى (٢) رمى جمرة العقبة .

٤٠٠٨ ـ حَرَثُ بونس قال : ثنا علي بن معبد قال : ثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم بن مالك ، عن سميد ابن جبير ، عن ابن عباس ، عن الفضل قال : كنت ر دُفَ النبي عَرَاقِيُّهُ ، فَذَكَر مثله .

٤٠٠٩ \_ *حَرَّثُنَّ عُمَّد بن عمرو قال : ثنا يح*ي بن عيسي . ح .

٤٠١٠ ـ وَصَرَّتُ حَسِينَ بَن نَصَر قال : ثنا أَبُو نَعِيمِ قالا : ثنا سَفَيانَ ، عن حبيب بن أَبِي ثات ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عليها للهي حتى رمى جمرة العقبة .

٤٠١١ = عَرَشُ عَمد بن خزيمة قال : ثنا حجاج بن منهال قال : ثنا حاد ، عن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن الفضل ، عن رسول الله عليه ، مثله .

٤٠١٧ ـ حَرِثُ علي بن شيبة قال : ثنا عبيد الله بن موسى قال : أنا شريك ، عن ثوير (٢٠) ، عن أبيه قال : حججت مع عبد الله ، فلم بزل بدِّسي حتى رمى جمرة العقبة .

قال: ولم يسمع الناس بلبون عشية عرفة فقال: أيها الناس أنسيم ؟ والذي نفسي بيده، لقد رأيت رسول الله عَلَيْتُهُ يلسِّي حتى رمى جمرة العقبة .

٤٠١٣ ـ عن إبراهيم ،

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « بهلل » . (۲) وق نسجة د حين » . (۳) وق سخة د يونس » .

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حججت مع عبد الله ، فلما أفاض إلى جمع ، جمل يلبي فقال رجل أعرابي فقال عبد الله : أُ نسيَ الناس أم ضلوا ؟ ثم لدَّى حتى رمى جمرة العقبة .

٤٠١٤ \_ عَرْشُنَ فَهِد ، قال : ثنا أحمد بن حميد السكوفي ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن الحادث بن أبى ذهاب ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن سَخْــَـرة قال : لــَّـى عبد الله وهو متوجه إلى عرفات .

فقال أناس : من هذا الأعرابي ؟ فالتفت إلى عبد الله فقال : أضل الناس أم نسوا ؟ والله ما زال رسول الله عَيْظُةُ يلى حتى رمى الجرة (١٦) إلا أن يحلط ذلك بتهليل أو بتكبير .

- ٤٠١٥ <u>عر</u> عن الفرج ، قال : ثنا أبو مصعب ، قال : ثنا الدراوردى ، عن الحارث بن أبى ذهاب ، عن مجاهد المسكى ، عن ابن مسعود غداة جمع ، وهو يلبى فقال ابن مسعود رضى الله عنه (أضل الناس أم نسوا ؟ أشهد لَكُنَّا مع رسول الله عَلَيَّة ، فلبى حتى رمى جمرة العقبة ) .
- ٤٠١٦ \_ حَرَّثُ عِنِ بِن شبية ، قال : ثنا عاصم بن على ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن كثير بن مدرك ، عن عبد الرحمن بن يريد ، قال : قال عبد الله بن مسعود و نحن بجمع ( سمت الذي أثرات عليه سورة البقرة 'يكبِّي في هذا المسكان « لبيك اللهم لبيك » ) .
- ٤٠١٧ ـ مَرَشُ ابن أبى داود ، قال : ثنا الحسين بن عبد الأول الأحول ، قالا : ثنا يحيى بن آدم ، قال : ثنا سفيان ، عن حصين ، ثم ذكر مثله بإسناده .
- ٤٠١٨ على من خبد الرحمن ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي ، قال : سممت يونس ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أسامة بن زيد ردف النبي علي من عرفة إلى المزدلفة ، ثم أردف الفصل بن عباس رضى الله عنهما من مزدلفة إلى منى ، فكلاها قالا (لم يزل رسول الله علي على حتى رمى جمرة العفبة ) .

فقد جاءت هذه الآثار عن رسول الله عَلِيُّ ، أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، وصح مجيئها ، ولم يخالفها ، عندنا ، ما قدمناه في أول هذا الباب ، لما قد شرحنا وبينا .

وهذا الفضل بن عباس رضى الله عنهما ، فقد كان رديف رسول الله عَلِيَّةِ ، حين دفع من عرفة ، وقد رآى رسول الله عَلِيِّةِ بمرفة يلي حينئذ ، وبعد ذلك .

وقد ذكر ما عن أسامة أنه قال : كنت رديف رسول الله يَرَاقِيّه بمرفة ، فلم يكن يزيد على التهليل والتكبير فدلت تلبيته بعرفة ، كا كان له قبلها ، فدلت تلبيته بعرفة ، كا كان له قبلها ، لا أن يحمل مكان التابية تهليلا وتكبيراً .

الا ترى إلى قول عبد الله في حديث مجاهد : لبي رسول الله عَلِيَّ حتى رمى جمرة العقبة ، إلا أنه ربما كان حلط ذلك بتكبير وتهليل .

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة « حرة العقبة » . (۲) وفي نسخة « بعد عرفة » .

فأخبر عبد الله أن رسول الله ﷺ ، قد كان يخلط التكبير بالنهليل ، وكان النهليل والتكبير ، لا يدلان على أن لا تلبية في وقتها ، والتلبية في ذلك الوقت ، تدل على أن ذلك الوقت كان وقت تلبيته .

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن وقت التلبية إلى أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر .

- ٤٠١٩ = فإن قال قائل: فقد روى عن أصحاب رسول الله ﷺ خلاف ما صحتم عليه هذه الآثار ، وذكر ما حَرْثُ النّ أبي داود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : أنا موسى بن يعقوب ، عن مصعب بن ثابت ، عن عمه ، عامر ابن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان مُهميلٌ يوم عرفة حتى يروح .
- رومي الله عنها أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف .

فن الحجة عليهم لأهل المقالة الأخرى أن القاسم ، لم يخبر في حديثه الذي رويناه عنه ، عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن التلبية تنقطع قبل الوقوف بعرفة ·

وإنما أخبر عن فعلها فقال: كانت تنرك التلبية إذا راحت إلى الموقف.

فقد يجوز أن تكون كانت تغمل دلك ، لا على أن وقت التلبية قد انقطع ، ولكن لأنها تأخذ مها سواها من الذكر ، من التكبير والمهليل ، كما لها أن تفعل ذلك قبل يوم عرفة أيضاً ، ولا يكون ذلك دليلا على انقطاع التلبية ، وخروج وقبها .

وكذلك ما رواه عبد الله بن الزبير ، عن عمر رضى الله عنه في ذلك أيضاً ، وهو مثل هذا .

٤٠٢٠ م - وقد **مترشناً** على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود قال : حججت مع الأسود .

فلما كان يوم عرفة وخطب ابن الزبير بمرفة ، فلما لم يسمعه يلبى ، صعد إليه الأسود فقال : ما يمنعك أن تلبى؟ فقال : أَوَّ يُلَــِّي الرجل إذا كان في مثل مقامك هذا ؟

قال الأسود : نعم ، محمت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يلبي في مثل مقامك هذا ، ثم لم يزل يلبي حتى صدر بعيره عن الموقف ، قال : فلمي ابن الزبير .

١٢٠٤ - مَرْشُ إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سميد بن عامر ، عن صخر بن جويرية ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، قال : معمت ابن الزبير يخطب يوم عرفة فقال ( إن هذا يوم تسبيح وتكبير وتهليل ، فسبحوا وكبروا ، فجد " إلي يعنى الأسود يحرش (١) الناس ، حتى صعد إليه ، وهو على المنبر فقال ( أشهد على عمر رضى الله عنه أنه لبى على المنبر فقال ( أشهد على عمر رضى الله عنه أنه لبى على المنبر فهذا اليوم ) فقال ابن الزبير ( لبيك اللهم لبيك ) .

أفلا ترى أن الأسود لما أخبر ابن الزبير بتلبية عمر رضى الله عنه فى مثل يومه ذلك ، تَمْسِلَ ذلك منه وأخذ به

<sup>(</sup>١) يحرش الناس ، من ( التحريش ) الإغراء والمراد ههنا ذكر ما يوجب عنابه ليم . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

فلمي ، ولم يقل له ابن الزبير ( إنى قد رأيت عمر رضى الله عنه لا يلمى فى هذا اليوم ) على ما قد رواه عامر بن عبد الله عن أبيه ، عن عمر رضى الله عنه .

ولكن ابن الزبير ، إنما حضر من عمر ترك التلبية يومئذ ، ولم يخبره عمر أن ذلك النرك ، إنما كان منه لخروج وقت التلبية .

فكان ذلك عند ابن الزبير لخروج وقت التلبية .

فلما أخبره الأسود عن عمر رضى الله عنه بأنه ا<sub>بى</sub> يومثد ، علم ابن الزبير أن ذلك الوقت الذى لم يكن عمر رضى الله عنه لبى فيه ، وقت للتلبية ، وأن ذلك الترك الذى كان من عمر إنما كان لغير خروج وقت التلبية ، فتوهم أبن الزبير هو أنه لخروج وقت التلبية ، وليس كذلك فلبى ورآى أن ما أخبره به الأسود عن عمر ، من تلبيته أولى مما رآه (<sup>(1)</sup> هو منه في ترك التلبية .

٤٠٢٢ ـ مَرَثُنَا على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن وبرة قال : صعد الأسود بن يزيد إلى ابن الزبير وهو على النبر يوم عرفة ، فسارً ، بشىء ، ثم تزل الأسود ولبَّى ابن الزبير ، فظن الناس أن الأسود أمره بذلك .

٤٠٢٣ ـ مَرَثُنَ مَمَد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : سممت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يلمي غداة المزدلفة .

٤٠٧٤ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : كنت مع عبد الله بعرفة فلبي عبد الله ، فلم يزل عبد الله يلبي حتى رمى جمرة العقبة .

فقال رجل : من هذا الذي يلبي في هذا الموضع ؟ قال : وقال عبد الله في تلبيته شيئاً ما سمعته من أحد ( اببيك عدد التراب ) .

فني هذه الآثار أن عمر رضى الله عنه كان يلبي بمرفة ، وهو على المنبر وأن عبد الله بن الزبير فعل ذلك من بعده لما أخبره الأسود به عن عمر رضى الله عنه ، ولم ينكر ذلك أحد من أهل الآفاق ، فذلك إجماع وحجة ، وهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قد فعل ذلك .

فثبت بفعل من ذكرنا ، لموافقتهم رسول الله عَلِيَّةِ في فعله ذلك \_ أن التلبية في الحج لا تنقطع ، حتى ترمى جمرة العقبة ، وهو قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، وعمد ، رحمهم الله تعالى .

### ٢٥ ـ باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم؟

و ٢٠٠٥ منت ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي صريم قال: أنا عبد الله بن لهيعة قال: ثنا أبو الأسود ، عن عروة عن جُدامة بنت وهب أخت عكاشة بن وهب صاحب النبي ﷺ، وأخاً له آخر، جاءاها حين

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة د رواه ، .

غابت الشمس يوم النحر فألقيا قميصهما فقالت: ما لكها؟ فقالا: إن رسول الله على قال «من لم يكن أفاض من هنا(١) فليلق ثيابه، وكانوا تطيبوا ولبسوا الثياب.

2.77 \_ حَرَثُ يَحِي بن عَبَانَ قال : ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا ابن لهيمة ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، عن أم قيس بنت محسن قالت : دخل على عكاشة بن محسن وآخر في بيتي مساء يوم الأضحى فنزعا ثيابهما ،وتركا الطيب. فقلت : مالكما ؟ فقالا : إن رسول الله عَلَيْهُ قال لنا « من لم يفض إلى البيت من عشمة هذه ، فليدع الثياب والطيب » .

قال أبو جعفر : فذهب إلى هذا قوم فقالوا : لا يحبِل اللباس والطيب لأحد ، حتى يحل له النساء ، وذلك حين يطوف طواف الزيارة ، واحتجوا في ذلك مهذا الحديث .

وخالفهم في ذك آحرون فقالوا : إذا رمى وحلق ، حل له اللباس .

واختلفوا فى الطيب فقال بمضهم ؛ حكمه حكم اللباس ، فيحل كما يحل اللباس ، وقال آخرون : حكمه حكم ٢٧ على بن معبد قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا الحجاج بن أرطاة ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها قال : أنا الحجاج بن أرطاة ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها قال : قال رسول الله يميانية « إذا رميتم وحلقتم ، فقد حل لكم الطيب والتياب وكل شيء إلا النساء » .

ور ، ع \_ مَرْثُنُ ابن أبي داود قال : ثنا مسدد قال : ثنا عبد الواحد بن زياد قال : ثنا الحجاج بن أرطاة ، عن الرهرى عن عرة ، عن عائشة ، عن رسول الله عَرَاقَة ، مثله .

و ، ، ، و مَرَثُّنَ يُونس قال : أنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد الليني أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضى الله عنها قالت : طيبت رسول الله عَلِيَّةِ لحله حين حل ، قبل أن يطوف بالبيت .

. ٤٠٣٠ ـ قال أسامة : وحَدِثْتُنِي أبو بكر بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله عرب ، مثله .

٤٠٣١ ـ مَرْشَنَا يونس قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي عليه . مثله .

و بر و مرتث ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر رضي الله عنه قال : ثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عما ، عن رسول الله عربي الله عربي الله عما ، عن رسول الله عربي الله عربي الله عما ، عن رسول الله عربي الله

٤.٣٣ ـ وَرَشُنَا ابن مرازوق قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة . ح .

٤٠٣٤ \_ و **رَزَّتْنَ ا**فهد قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، فذكر بإسناده مثله .

٤٠٣٥ ـ حَرْثُ علي بن معبد قال : ثنا شجاع بن الوليد قال : ثنا عبيد الله بن عمر قال : حَرَثْثَى القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَرَاقِيَّة ، مثله .

٤٠٣٦ \_ **حَرَّثُ اللَّهِ عَالَ : ثنا أبو غسان قال : ثنا زه**ير قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، فذكر بإسناده مثله .

<sup>(</sup>۱) وق تبخة « سها ٤٠

٤٠٣٧ ـ مَرَثُّنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن عبدالله ، عن عبدالله ، عن رسول الله عَلِيَّةِ ، مثله .

مهذه عائشة رضى الله عنها تخبر عن رسول الله عليه في التطيب بعد الرَّمْسي والحلق، قبل طواف الزيارة، بما قد ذكرناه.

فقد عارض ذلك حديث ابن لهيمة الذي بدأنا بذكره في هدا الباب فهذه أولى لأن معها من التواتر وصحة المجيء ، ما ليس مع غيرها مثله .

ثم قد روی أیضاً عن ابن عباس رضی الله عنهما ، عن المنبی عَلَیْنِ مثل ذلك ، غیر أنه زاد علیه معنی آخر ۲۰۳۸ ـ مرتش أبو بكرة قال : ثنا مؤمل . ح .

٤٠٣٩ ـ و مَدَّثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العُر َ لى ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء .

فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله عليه يضمخ رأسه بالمسك (١) ، أفطيب هو؟

فني هذا الحديث من قول ابن عباس رضى الله عنهما ، ما قد ذكرنا من إباحة كل شيء إلا النساء ، إذ رميت الجمرة ، ولا يذكر في ذلك الحلق .

وفيه أنه رأى النبي عَلِيَّةً يضمخ رأسه بالمسك (٢) ولم يخبر بالوقت الذي فعل فيه رسول الله والله عليه ذلك .

وقد بجوز أن يكون ذلك من رسول الله عَلِيُّ قبل الحلق ، ويجوز أن يكون بعده .

إلا أن أولى الأشياء بنا ، أن محمل ذلك ، على ما يوافق ما قد ذكرناه ، عن عائشة رضى الله عنها لا على ما يخالف ذلك .

فيكون ما رأى النبي عَلِيَّةً يفعله من دلك كان بعد رميه الجُوة وحلقه ، على ما في حديث عائشة رضى الله عنها . ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما (٢٠) يعد برأيه إذا رمى فقد حل له برميه أن يحلق ، حل له أن يلبس ويتطيب.

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « بالسك » . قوله « بالمسك » هكذا أخرج النمائى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وقد كان ق نسختنا التي أخذا منها بالسك بفم السين المهملة ، وهو طيب مركب من المسك ، و «الرامك » كذا في القاموس. وهو روى في حديث عائشة رضى الله عنها ، وفي حديث ابن عباس : المسلك ، بكسر الميم ، كذا أخرجه النسائى عن ابن عباس فأخذناها لصحتها ، وقال في « بحر الجواهر » السك بضم السين المهملة ، هو طيب ويتغذ من المسك « والرامك » كذا في الناج ، وفي « النهاية » .

المسك طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. قال الشيخ : إن السك بضم السبن ، وهوالصيثى المتخذ من الأملح، وبه الآن لمسا عسر ذلك فقد يتخذونه من الغمل والثلج على تحو عمل الرامك يقطع الرائحة والفروق والدرن والنورة · والماصل : أنه طيب يستعمل فى غسل الرأس وغيره من الغسل ، قبل الغسل أو بعده . (٢) وفى نسخة « بالسك » .

<sup>(</sup>٣) قوله: « ثم تال ابن عباس الح » وقسد يرد عليه أن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، هو من جل الصعابة رضوان الله عليهم كيف أنه قال برأيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه ؟ فلا بد من تأويل مناسب وتطبيق لائق يوافق قوله وسا روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، ولونم يمنع ضيق الوقت وتشنت البال مع كثرة الدال لكشفت الأمم من كتب أخر لم تكن عندى موجودة كالعيى وفتح البارى ومن أراد الاظلاع على ذلك فلرجم إلى المطولات لعله يجسد فيها ما يغنيه في هذا المقام وصعيح المرام ، والله هو الموفق للصواب وإليه المرجم والمآب ، هذا والله أعلم وعلمه أتم. العبد الضميف، محمد بن المدعو بعبد الستار الطونكي البلهوناني المترجم المداوم الدينية ولهذا الكتاب في اللسان الهندية .

وهذا موضع يحتمل النظر ، ودلك أن الإحرام يمنع من حلق الرأس واللباس والطيب ، فيحتمل أن يكون حلق الرأس إذا حر ، حدت هده الأشياء ، واحتمل أن لا تحل حتى يكون الحلق .

فاعتبرنا ذلك ، فرأينا المعتمر ، يحرم عليه بإحرامه في عمرته ، ما يحرم عليه بإحرامه في حجنه .

ثم إذا رأيناه إدا طف بالبيت وسمى بين الصفا والمروة ، فقد حل له أن يحلق ولا يحل له النساء ، ولا الطيب ، ولا اللبائس حتى يحلق .

ولها كانت حرمة العمرة قائمة حل له أن يحلق ، ولا يكون إدا حل له أن يحلق في حكم من حل له ، ما سوى ذلك من اللبساس والطيب ، كان كذلك في الحجة ، لا يحب لما حلى له الحلف فيها أن يحل له شيء مما سواه ، مما كان حرم عليه بها حتى يحلق ، قياسا ونظرا على ما أجمعوا عليه في العمرة .

ثم رجعنا إلى النظر بين هذين الفريقين جميماً وبين أهل المقالة الأولى الذين دهبوا إلى حديث عكاشة .

فرأينا الرجل قبل أن يحرم يحل له النساء، والطيب، والبباس، والصيد، والحلق، وسائر الأشياء التي تحرم عليه بالإحرام، فإذا أحرم، حرم عليه ذلك كله بسبب واحد، وهو الإحرام.

فاحقمل أن يكون كما حرمت عليه بسبب واحد أن يحل منها أيصاً ، بسبب واحد، واحتمل أن يحل منها بأشياء محتلفة ، إحلالاً بعد إحلال .

فاعتبر ا ذلك، فرأيناهم قد أجمعوا أنه إدا رمى ، فقد حل له الحلق، هذا مما لا احتلاف فيه بين السلمين، وأجمعوا أن الجاع حرام عليه على حالته الأولى ، فثبت أنه حل مما قد كان حرم عليه بسبب واحد بأسباب مختلفة .

فبطل بهذه العلة التي ذكرنا<sup>(١)</sup> .

فلما ثبت أن الحلق يحل له إذا رمى ، وأنه مباح له بعد حلق رأسه أن يحلق ما شاء من شعر بدنه ، ويقص أظفاره ، أردنا أن ننظر ، هل حكم [ اللباس حكم ] ذلك أو حكمه حكم الجماع، فلا يحل حتى يحل الجماع؟

فاعتبرنا ذلك ، فرأينا المحرم بالحج إذا جامع قبل أن يقف بعرفة ، فسد حجه ، ورأيناه إذا حلق شعره أو قص أظفاره ، وجبت عليه في ذلك فدية ، ولم يفسد بذلك حجه .

ورأينا لو لبس ثياباً قبل وقوفه بعرفة ، لم يفسد عليه بذلك إحرامه ، ووجبت عليه في ذلك فدية .

فكان حكم اللباس، قبل عرفة، مثل حكم فص الشعر والأظفار، لا مثل حكم الجاع.

فالنظر على ذلك أن يكون حكمه أيضاً بعد الرمي والحلق كحكمها ، لا كحكم الجماع .

فهذا هو النظر في ذلك .

 <sup>(</sup>١) قوله : فبطل مهذه العلة التي ذكرنا . أي في القياس على العمرة . وهو أن المحرم يحل له هدا والأشياء بسبب واحد وهو الحلق ، فكذلك في الحج ، وأما الحجاع فقد أخرناه إلى الطواف استصاناً كما أخر في العمرة إلى الطواف بعد الحلق .

العبد الضعيف المولوي محمد عبد السنار الطوسكي الملهوماني نزيل لاهور الترجم للعلوم الدينية ولهذا الكتاب في لسان الأوردو .

فإن قال قائل: فقد رأينا الفبلة حراما على المحرم، بعد أن يحلق، وهي قبل الوقوف بعرفة، في حكم اللباس، لا في حكم الجماع، فلم لا كان اللباس بعد التحلق أيضاً كهيى؟

قيل له : أن اللباس بالحلق ، أشبه منه بالقبلة ، لأن القبلة هى بعض أسباب الجماع ، وحكمها حكمه ، تحل حيث يحل، وتحرم حيث يحرم ، في النظر في الأشياء كلها .

والحلق واللباس ليسا من أسباب الجماع إنما ها من أسباب إصلاح البدن ، فحكم كل واحد منهما بحكم ساحبه ، أشبه من حكمه بالقبلة .

فقد ثبت بما ذكرنا أنه لا بأس باللباس بعد الرمي والحلق.

وقد قال ذلك أصحاب رسول الله عَلَيْنَ بعده .

- الله عن عن ابن مرازوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، موسى بن مسمود ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ريضى الله عنه قال: إذا حلقتم ورميتم ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والعليب .
- ٤٠٤١ ـ حَدَّثُ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر عن عمر رضى الله عنه ، مثله .
- ٤٠٤<mark>٢ ـ حَرَثُنَ مُح</mark>د بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن أيوب ، عن مافع ، عن ابن عمر ، أن عمر دضى الله عنه خطب الناس بعرفة ، فذكر مثله .
- ٤٠٤٣ ـ حَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن حريج ، وموسى ، عن نافع،عن ابن عمر، أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته ، يعنى قبل أن يزور .

مهذا عمر رضى الله عنه قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا ، كل شىء إلا الساء والطيب ، وقد خالفته عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضى الله عنهما ، وابن الزبير فى الطيب خاصة .

فأما عائشة رضى الله عنها وابن عباس ، فقد روينا ذلك عنهما فيا نقدم من هذا الباب .

وأما ابن الزبير ، فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد قالا : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : صَرَحْتَى الليث قال : صَرَحْتَى ابن الهاد ، عن يحيى بن سميد ، عن القاسم بن محمد قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ماحرم عليه إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت ، وقد روى عن ابن عمر ، مايدل على هذا أيضاً .

ابن عروق قال: ثنا أبو حذيفة ، قال: ثنا أبو حذيفة ، قال: ثنا سنيان ، قال: ثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عمر قال: قال عمر رضى الله عنه . فذكر مثل الذي روينه عنه في الفصل الذي قبل هذا:

قال : فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أُطَيِّبُ رسول الله عَلَيْثُهُ إذا رى جمرة العقبة قبل أن يُفيض . فسنة رسول الله عَلِيْنَهُ ، أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر . والنظر بعد ذلك في هذا ، يدل على ذلك أيضاً لأن حكم الطيب بحكم اللباب ، أشبه من حكمه بحكم الجماع ، لما قد فسر نا مما تقدم في هذا الباب .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف ، ومحمد رضى الله عنهم ، وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة من التابعين . وج ، ع \_ حترث ابن مرزوق قال : ثنا أبو عام العقدى ، قال : ثنا أفلح بن حميد ، عن أبى بكر بن حزم ، قال : دعانا سلمان بن عبد اللك يوم النحر ، أرسل إلى عمر بن عبد المرز ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعبد

دعان سميهان بن عبد الله بن عبد الله عن أريد ، وأبن شهاب ، فسألهم عن الطيب فهذا اليوم قبل أن يفيض .

فقالوا ( أتتطيب با أمير المؤمنين ؟ ) إلا أن عبد الله بن عبد الله قال : كان عبد الله بن عمر رجلا قدرأى محمداً عَلَيْنَهُ ، فكان إذا رمى جمرة العقبة أناح ، فنحر ، وحلق ، ثم مضى مكانه فأفاض<sup>(۱)</sup> إلى البيت .

المعبد الرحمن أن الوليد بن عبد اللك سأل سالم بن عبد الله ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، بعد أن رمى جمرة الله ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، بعد أن رمى جمرة العقبة ، وحلق ، عن الطيب فنها دسالم ، ورخص له خارجة .

#### ٢٦ ـ باب المرأة تحيض بعد ما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر

2.27 ـ حَرَّثُ إِبِرَاهِمِ مِن مُمَرَّوقَ قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوِد ، عَنَ أَبِي عَوَانَة ، عَنَ يَمْلِي بِنَ عَطَاء ، عَنَ الوليد بِن عَبَدَ الرَّحْنَ بِنَ الزَّجَاجِ، عَنِ الحَارِثُ بِنَ أُوسِ الثَّقْفِي قَالَ : سَأَلتَ عَمْر بِنِ الخَطَابِ رَضِي الله عَنه، عَنِ امْرَأَة حَاضَتُ قَبْلِ أَنْ تَطُوفُ (٢) قَالَ : تَجَمُل آخَر عَهِدِهَا الطواف ، قال : هَكذا حدثني رسول الله عَلَيْ عَيْنَ سَأَلتَه .

فقال لى عمر رضى الله عنه: رأيت تكريرك لحديث سألتني عن شىء سألت عنه رسول الله عَلَيْقَة ، كما أخالفه . ١٤٠٤ ـ عقر من على بن داود ، قال ثنا عفان قال : ثنا أبو عوانة ، فذكر با سناده نحوه غير أنه قال : عن الحارث بن عبد الله بن أوس » .

و ، ، و حديث ابن أبى داود قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا أبو عوانة ، فذكر با سناده نحو حديث ابن ممزوق في اسناده ومتنه ، غير أنه قال : سألت عمر ، عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقانوا : لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر ، ولم يعذروا في ذلك ، حائصاً بحيضها .

وخالفهم في دلك آخرون فقالوا : لها أن تنفر ، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض .

هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة ، قبل ذلك .

 <sup>(</sup>١) قأقاس ، أى دفع من من لله البيت ، الطواف الريارة ، الدى هو ركن من أركان الهج ، ويسمى طواف الإفاضة أيضاً ٠
 قال المحدث المدنى ، أبو الطيب في شرح الترمذى : وهو أى أفاس منه ولكن شاع استماله بلا ذكر المفعول لظهوره ، وأصله دفع مطيته لنفسه حتى إنه غالباً لا يفهم مه إلا الهنى اللازم .

<sup>(</sup>٢) أي رجم قبل أن تطوف ، أي طواف الوداع وهو طواف الصدر بعد أن طافت للزيارة ، بل يـقط عنها أم لا ؟ `

٤٠٥٠ ـ واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال: ثنا سفيان ، عن سليان ، وهو ابن أبي مسلم الأحول ، عن طاوس ،
 عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان الناس بنفرون من كل وجه .

مقال رسول الله عَلِيُّ لاينفرن (١) أحد (٢) حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت .

٤٠٥١ ـ عَرْشُ يُونَسَ قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنه أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه قد خُفِّفَ عن المرأة الحائض .

٤٠٥٢ \_ مَرْثُنَا أبن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس قال: قال زيد ابن ثابت لابن عباس رضى الله عنه: أنت الذي تفتى الحائض أن تصدر (٢) قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت ؟ قال « نمم » .

قال: فلا تفعل فقال: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي عَلَيَّهُ أَنْ تصدر ؟ فسأل المرأة ، ثم رجع إليه فقال « ما أراك إلا قد صدقت » .

جو. ٤ مرتث ابن مرزوق قال : ثنا عمرو بن أبى رزين ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة أن زيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهما ، اختلفا في المرأة تحيض بعد ما تطوف بالبيت يوم النحر .

فقال زيد : يكون آخر عهدها الطواف بالبيت ، وقال ابن عباس رضي الله عنه : تنفر إذا شاءت .

فقالت الأنصار : لا نتابعك يا ابن عباس ، وأنت تخالف زيداً .

فقال : « سلوا صاحبتكم أم سليم » فسألوها فقالت : حضت بعد ماطفت يوم النحر ، فأمرنى رسول الله عَلَيْكُ أن أنفر ، وحاضت صفية فقالت لها عائشة رضى الله عنها « الخيبة لك ، حبست أهلنا » .

فذكر ذلك لرسول الله عِنْظِهِ فأمرها أن تنفي .

٤٠٥٤ \_ حَرَّمُنَ ابن أبى داود قال: ثنا سعيد بن سلمان الواسطى قال: ثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أم سليم أنها حاضت بعد ما أفاضت يوم النحر، وأمرها النبي عَلِيْكُ أن تنفر.

٥٠٠٥ \_ مَرْشُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا بشر بن عمر الزهراني ، قال تنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت « لما أراد رسول الله عليه أن ينفر ، رأى صفية على باب خبائها ( عن كثيبة حزينة وقد حاضت .

 <sup>(</sup>۱) لاينفرن ، بكسر العاء وصمها ، والكسر أفصح ، وبه جاء القرآن ، أى لايخرح من مكا ولا ترجع إلى متزله .
 المولوى : وصى أحمد سامه الصمد .

 <sup>(</sup>٣) أن نصدر أى : ترجم إلى موظها قبل أن نطوف طواف الصدر ، أى : طواف الوداع و « الصدر » محركة رجوع السافر من مقصده .

<sup>(</sup>١) خبائها هو أحد بيوت العرب من وبر ، أو صوف ، ويكون على عمودين أو ثلاثة ، وجمه « أخبية » وإذا كان من شمر "يسمى بيناً ، كذا قاله الإمام العبنى ، ويعر عنه بالفارسية ، بخيمة وأصله الهمزة لأنه يختبأ فيه أى يختنى وقوله حزينة تفسير لقوله ، كبشته .

فقال رسول الله ﷺ ( إنك لحابستنا ، أكنت أفضت يوم النحر ؟ ) قالت: نعم قال ( فانفرى ) إذاً .

- ٤٠٥٦ \_ مَرْشُنَا محمد بن خزيمة قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: ثنا شعبة، فذكر با بناده مثله.
- ٤٠٥٧ ــ حَيْرُشُ عَمَد بن عمرو بن يونس التغلبي الـكوفى ، قال : ثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عن معناه .
- وه . ٤ \_ **مَرَثَنَ** ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث ، قال : ثنا الليث قال : **مَرَثَنَى** ابن شهاب ،وهشام بن عروة، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عليه تحوه .
  - ٤٠٦٠ \_ صَرَّتُ بونس قال : أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن هشام بن عروة ، فذكر بإسناده مثله .
- ٤٠٦١ \_ صَرَّتُ ربيع المؤذن قال : ثنا أسد قال : ثنا ابن لهيمة قال : ثنا عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي سلمة ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله عَلِيَّةِ ، نحوه .
- ٢٣٠٠٤ \_ حَدَّثُ يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن عبد الرحمن ابن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن صفية ببت حي (٢) زوج النبي عَلَيْهُ حاضت ، فذكرت ذلك للنبي عَلَيْهُ فقال: «أحابستنا<sup>(٣)</sup> هي » فقلت: إنها قد أفاضت؟ فقال ( فلا إذاً (٤) ).
- ج. ٩٣ ـ عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عنها ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عنها ، عن رسول
- و ، و مرتث يونس قال : ثنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عَلَيْقَةً ، محوه .
- عن طاوس ، قال : كان ابن عمر قريباً من سنتين ، ينهى أن تنفر الحائض ، حتى يكون آخر عهدها بالبيت . عن طاوس ، قال : كان ابن عمر قريباً من سنتين ، ينهى أن تنفر الحائض ، حتى يكون آخر عهدها بالبيت .
  - أُم قال: أُنسِّتُ أَنه قد رحص للنساء.

 <sup>(</sup>۱) وف نسخة « عن » .
 (۲) حبي بضم الحاء وكسرها والضم أشهر ، وفتح الياء الأولى وتشديد الثانية .

<sup>(</sup>٣) أحابستنا ، أي ما يعتنا من السفر ، لأجل طواف الإفاضة طنا منه عليه السلام أنها لم تطفه .

<sup>(</sup>٤) فلا إذاً ء أى : فلا حبس علينا إذن لأنها قد فعلت الدى وجب عليها وهو طواف الإفاصة الدى هو ركل من أركان الحمج وحاصل المعنى : أن طواف الوداع ساقط عنها بسبب الحبض ، قال الإمام العينى « الا الحيض » بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة جم « حائض » أى : فليكن كل من حج طائفاً بالبهت في آخر العهد الا الحائص ، فلا يجب عليها الطواف فلا يزمها المكث لاطواف وقوله نس من حملة مفسرة لمعنى الاستثناء أى : نس لأن في ترك طواف الصدر . المولوى: ومنى أحمد ، سلمه الصمد .

ج. ٢٦ \_ مَرَشُنَا ابن أبى داود قال: ثنا أبو صالح ، قال: ثنا الليث ، قال صَرَشَى عفيل ، عن ابن شهاب قال: أخبر فى طاوس الىمانى ، أنه سمع عبد الله بن عمر ، يسأل عن حبس النساء ، عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر .

هقال: إن عائشة كانت تذكر ، عن رسول الله ﷺ رخصة للنساء ، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما بعام .

٤٠٦٧ \_ حَرَثُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا سهل بن بكار ، قال : ثنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يرخص للحائض إذا أفاضت أن تنفر .

قال طاوس : وسمعت ابن عمر يقول ( لا تنفر ) ثم سمعته بعد يقول ( تنفر ) ، رخص لهن رسول الله عَلَيْظِيُّ .

٤٠٦٨ \_ حَمَّرَتُ أَبُو أَيُوبِ عبد الله بن أيوب العروف ، بابن خلف الطبرانى ، قال : ثنا عمرو بن محمد الناقد ، قال : ثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : من حج هذا البيت ، فنيكن آخر عهده الطواف بالبيت إلا الحـ مُيَّـض ، رخص لهن رسول الله عَيَّاتُهُ .

فهذه الآثار ، قد ثبت عن رسول الله عَلِيُّ ، أن الحائض لها أن تنفر قبل أن تطوف طواف الصَّدَر إذا كانت قد طافت طواف الزيارة ، قبل ذلك طاهراً .

ورجع قوم إلى ذلك من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، ممن قد كان قال بخلافه (''كزيد بن ثابت ، وابن عمر ، وجملا ماروى عن رسول الله عَلَيْكُ فى الرخصة فى ذلك للحائض ، رخصة وإخراجاً من رسول الله عَلَيْكُ لحسكما ، من حكم سائر الناس فيا كان أوجب علمهم من ذلك .

فتبت بذلك نسخ هذه الاثار ، لحديث الحارث بن أوس ، وماكان ذهب إليه عمر من ذلك . وهذا الذي بينا ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحميم الله تمالي .

#### ٧٧ ـ باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسك

٤٠٦٩ ـ مَرْشُنَ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال ثنا سنيان بن مسروق الثورى ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: « أتى رسول الله عليه عن أبيه ، ولا حرج » .

قال : وجاءه آخر فقال : يارسول الله إنى ذبحت قبل أن أرْ بِيَ قال« إرم ولا حرج ».

قال أبو جمفر: فني هذا الحديث أن رسول الله ﷺ سئل عن الطواف (٢) قبل الحلق فقال: «إحلق ولاحرج».

<sup>(</sup>۲) وق نسخة « الإفاضة »

<sup>(</sup>۱) وق نسخة « بخلاب »

فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق ، وتوسعة منه في ذلك ، فجمل للحاج أن يقدم ماشاء من هذين على صاحبه .

وفيه أيضاً أن آخر جاءه ققال : إنى ذبحت قبل أن أرمى ، فقال : « إرم ولا حرج » .

فذلك أيضاً يحتمل ماذكرنا في جوابه في السؤال الأول .

وقد روى عن ابن عباس ، عن رسول الله ﷺ من ذلك شيء .

٤٠٧٠ \_ صَرَّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : ثنا هشيم ، عن منصور ، عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله عن عن عمل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال: « لاحرج لاحرج ».

٤٠٧١ عـ مَرَثُنَ محمد بن خريمة ، قال: ثنا العلى بن أسد قال: ثنا وهيب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عمما ، عن النبي عَرَائِكُم أنه قبل له يوم النحر وهو بـ « منى » في النحر ، والحلق ، والرمى ، والتقديم ، والتأخير ، فقال ( لاحرج ) :

٤٠٧٢ ـ مَرَثُ ابن ممهزوق قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا وهيب بن خلد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ماسئل رسول الله عَلَيْكُ يومئذ عمن قدم شيئاً قبل شيء إلا قال (لاحرج لاحرج) فذلك يحتمل، ما يحتمله الحديث الأول.

وقد رُوِيَ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ذلك شيء .

٤٠٧٣ \_ صَرَّتُ محمد بن خريمة قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قيس ، غن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال : يارسول الله ذبحت قبل أن أرمي ، قال ( إرم ولا حرج ) .

قال آخر : يارسُول الله ، حلقت قبل أن أذبح ، قال ( إذبح ولا حرج ) .

قال آخر : يارسول الله ، طفت بالبيت قبل أن أذبح قال ( إذبح ولا حرج ) .

فَهِذَا أَيْضاً مثل ماقبله والكلام فيه ، مثل الكلام فما قبله .

وقدروى عن أسامة بن شريك ، عن النبي لمَالِكُ من ذلك شيء .

٤٠٧٤ ـ عَرْشُ أَحَمَد بن الحسن ، هو ابن القاسم الكوفى ، قال : ثنا أسباط بن محمد ، قال : ثنا أبو إسحاق الشيبانى ، عن زياد بن علاقة ، عن أسامة بن شريك قال : حججنا مع رسول الله عَلَيْتُه ، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال ( لا حرج ) .

فلما أكثروا عليه قال « يا أيها الناس ، قد رفع الحرج إلا من اقترض<sup>(١)</sup> من أخيه شيئاً ظلما ، فذلك الحرج » فهذا أيضاً مثل ماقبله .

<sup>(</sup>۱) اقترض « افتعل » من القرص أى : أخذ منه شى، طاماً، وروى «من اقترض عرض مسلم»، أى : نال منه ، وقطعه بالنيبة كذا قاله بعض الأجلة ، « المولوى وسى أحمد، سلمه الصمد » (۲) وفي نسخة « حرج »

وقد روى عن ذلك ، ميناً ومشروحاً عن رسول الله ﷺ .

2.۷۵ ـ حَرَثُ ابن أبى داود، قال: ثنا أبو ثابت ، محمد بن عبيد الله ، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد ، أراه ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، عن علي ابن أبى طالب أن رسول الله بَرِيْقَ سأله رجل في حجته فقال ( إنى رميت وأفضت ، ونسيت ولم أحلق ) قال: « فاحلق ولا حرج » .

ثم جاءه رجل آخر فقال ( إنى رميت وحلقت ، ونسيت أن أنحر ) قال « فانحر ولا حرج » .

٤٠٧٦ ـ مَرَثُ يونس ، قال : أنا ابن وهب ، أن مالكا ً ويونساً حدثاه ، عن ابن شهاب ، عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله ، عن عبد الله بن عمرو ، أنه قال : وقف رسول الله عَرَاقَة في حجة الوداع للناس يسألونه .

فجاء رجل فقال: يا رسول الله ، لم أشمر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال « اذبح ولا حرج » .

عجاءه آخر فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال « ارم ولا حرج » قال في سئل رسول الله عَرَائِقَةِ يومئذ عن شيء ُ قَدَّمَ ولا أُخِّرَ ، إلا قال « افعل ولا حرج » .

٤٠٧٧ \_ مَرْثُنَ يُونَى ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهمى ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سأل رجل رسول الله عَلِيْقَةٍ فقال : حلقت قبل أن أذبح ، قال « اذبح ولا حرج » .

قال آخر : ذبحت قبل أن أرمى ، قال « ارم ولا حرج » .

٤٠٧٨ ـ حَرَّشُ يُونَس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى أسامة بن زيد ، أن عطاء بن أبي رباح ، حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله عَلَيْقُ مثله ، يعنى : أنه وقف للناس عام حجة الوداح يسألونه ، فجاء رجل فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، قال « ارم ولا حرج » .

قال آخر : يا رسول الله ، لم أشعر فحاقت قبل أن أذبح ، قال « اذبح ولا حرج » قال : فما سئل رسول الله ﷺ عن شيء ُقدُّم ولا أُخِّر َ إلا قال : افعل ولا حرج .

فدل ما ذكرنا على أنه ﷺ إنما أسقط الحرج عنهم و ذلك للنسيان ، لا أنه أباح ذلك لهم ، جتى يكون لهم منباح أن يفعلوا ذلك و العمد .

وقد روى أبو سميد الخدرى ، عن النبي وَلِيُّكُمْ ، ما يدل على ذلك أيضاً .

٤٠٧٩ - مَرَشَىٰ ابن أبى داود ، قال : ثنا المقدمي ، قال : ثنا عصر بن على ، عن الحجاج ، عن عبادة بن نسى ، قال : صَرَحْنَى أبو زبيد ، قال: سممت أبا سعيد الخدرى قال : سئل رسول الله عليه وهو بين الجرتين ، عن رجل حلق قبل أن يرمي ، قال « لا حرج » ثم قال « عباد الله ، وضع الله عز وجل الحرج والضيق ، وتعلموا مناسكم فإنها من دينهم » .

أفلا ترى أنه أسرهم بتعلم مناسكهم ، لأنهم كانوا لا يحسنونها ، فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم ، هو لجملهم بأمر مناسكهم ، لا لغير ذلك . وقد روى فى حديث أسامة بن شريك الذى قد ذكرناه فيم تقدم من هذا الباب ، ما يدل على هذا المعنى أيضاً .

فقال رسول الله عَلِيِّيَّةِ « إِنَ الله عز وجل رفع الحرج عن عباده ، إلا من اقترض من أخيه شيئاً مظلوماً ، فذلك الذي حرج و ُهـْ للكُ ْ » .

أفلا ترى أن السائلين لرسول الله عَلِيُّ إنما كانوا أعرابًا ، لا علم لهم بمناسك الحج ؟

وأجابهم رسول الله عَلَيْقُ بقوله « لا حرج » على الإباحة منه لهم ، التقديم في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخَّروا .

، ثم قال لهم ما د كر أبو سعيد في حديثه « وتعلموا مناسككم » .

ثم قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ما يدل على هذا المعني أيضاً .

٤٠٨١ ـ مَرَثُنَ على بن شيبة ، قال : ثنا يحيى بن يحبي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ( من قدم شيئًا من حجه أو أخَّره ، فليهرق (١) لذلك دماً .

٤٠٨٢ ـ مَرْثُنَ نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مثله .

وهذا ابن عباس ، يوجب على من قدم شيئاً من نسكه أو أخَّـرَ و دماً ، وهو أحد من روى عن النبي عَلَيْكُ أنه ما شئل يومئذ عن شيء تُعدِّم ولا أُخِّـرَ من أمر الحج إلا قال « لا حرج » .

فلم يكن معنى ذلك عنده ، معنى الإباحة فى تقديم ما قدموا ، ولا فى تأخير ما أخروا ، مما ذكرنا ، إذكان يوجب فى ذلك دماً .

ولكن كان معنى ذلك عنده ، على أن الذى فعلوه في حجة النبي عَلَيْكُم ، كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو ؟

فعذرهم بجهلم وأمرهم في الستأنف أن يتعلموا مناسكهم .

وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح .

فقال أبو حنيفة رحمه الله ( عليه دم ) وقال زفر رضي الله عنه ( عليه دمان ) .

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، رحمهما الله ( لا شيء عليه ) واحتجا في ذلك بقول رسول الله عليه الذين سألوه عن ذلك ، على ما قد روينا في الآثار المتقدمة ، وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « فليهريق » .

. وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر ، رحمهما الله ، ما ذكرنا من شرح معانى هذه الآثار . وحجة أخرى ، وهي أن السائل لرسول الله ﷺ ، لم يعلم ، هل كان قارناً أو مُمفسرِداً ، أو متمتعاً .

فإن كان مفرداً فأبو حنيفة رحمه الله ، وزفر ، لا بنـكران أن يكون لا يجب عليه فى ذلك دم ، لأن دلك الذبح الذبح الذبح الذبح الذبح قبل الحلق ، ولكنه إذا قدم الذبح المدال الحلق ، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ، ولا شيء عليه .

وإن كان قارناً ، أو متمتماً ، فكان جواب للنبي عَلِيَّةٍ في دلك ، على ما ذكرنا .

فقد ذكرنا عن ابن عباس في التقديم في الحج والتُّخير ، أن فيه دماً ، وأن قول النبي ﷺ « لا حرح » لا يدفع ذلك .

فلما كان قول ألنبي مُلِيَّةٍ في ذلك « لا حرج » لا ينني عن ابن عباس رضى الله عنهما وجوب الدم ، كان كذلك أيضاً لا ينفيه ، عند أبى حنيفة ، وزفر ، رحمهما الله ، وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه ، يحل به .

فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاح إدا أخرها ، حتى يحل ، كيف حكمها .

فوجدنا الله عز وجل قد قال ﴿ وَ لَا تَحْسَلِقُوا رُ مُوسَكُمْ حَتَّى يَبْسُلُغَ الْهَمَدْيَ تَحَسِّلُهُ ﴾ فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدى محله ، فيحل بذلك ، وإن حلق قبل بلوغه محله ، وجب عليه دم وهذا أِجماع .

فكان النظر على [ذلك] أن يكون كذلك، القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح، الذي يحل به أن يكون عليه دم، قياساً ونظراً على ما ذكرنا من ذلك.

فبطل بهذا ما دهب إليه أبو يوسف ، ومحمد رحمها الله ، وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله ، أو ما قال زفر رحمه الله .

فنظرنا في ذلك ، فإذا هذا القارن قد حَلَــق رَ أُســّـه في وَ قُــت ٍ ، اَكُــُـلْـقُ عليه حرام ، وهو في حرمة حجة ، وفي حرمة عمرة .

وكان القارن ما أصاب[في]أثرانه ، مما لو أصابه وهو في حجة مفردة ، أو عمرة مفردة ، وجب عليه دم ، فإذا أصابه وهو قارن ، وجب عليه دمان ، فاحتمل أن يكون حلقه أيضاً قبل وقته ، يوجب عليه أبضاً دمين ، كما قال زفر .

فنظرنا فى ذلك ، فوجدنا الأشياء التى توجب على القارن دمين ، فيما أصاب فى قرآنه ، هى الأشياء التى لو أصابها وهو فى حرمة حجة ، أو فى حرمة عمرة ، وجب هليه دم .

فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان ، كالجاع ، وما أشبهه وكان حلقه قبل أن يذبح ، لم يحرم عليه بسبب الممرة خاصة ، ولا بسبب الحج خاصة ، إنما وجب عليه بسببهما ، وبحرمة الجمع بينهما ، لا بحرمة الحجة خاصة ، ولا بحرمة العمرة خاصة .

فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع ، هل هو شيئان أو شيء واحد ؟

فنظرنا في ذلك ، فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة ، أو بعمرة مفردة ، لم يجب عليه شيء ، وإذا

جمعهما جميعاً ، وجب عليه لجمعه بينهما ، شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما ، فكان ذلك الشيء دماً واحداً .

فالنظر على ذلك ، أن يكون كذلك الحلق ، قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج ، فلا يمنع منه واحدة منهما ، لوكانت مفردة أن يكون الذي يجب به فيه دم واحد .

فيكون أصل ما بجب على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه ، أن ننظر فيهاكان من تلك الحرم ، تحرم بالحجة خاصة ، وبالعمرة خاصة .

فإذا جمعتا جميما ، فتلك الحرمة محرمة لشيئين مختلفين ، فيسكون على من انتهسكمها كفارتان .

. وكل حرمة لاتحرمها الحجة على الانفراد، ولا العمرة على الانفراد، [إنما] يحرمها الجمع بينهما، فإذا انتهكت،؛ فعلى الذي الله كها دم واحد، لأمه اللهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد.

مهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة ، وبه نأخذ .

#### ٢٨ - باب المكي يريد العمرة من أين ينبغي له أن يحرم بها

٤٠٨٣ ـ حرَّثُنَّ يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، أخبره عن عمرو بن أوس ، قال : أخبرنى عبد الرحمن ابن أبي بكر ، قال : أمرنى النبي عَلِيَّةً أن أردف<sup>(١)</sup> عائشة إلى التنعيم فأعمرها .

٤٠٨٤ \_ حَرَثُ فهد ، قال : ثنا ابن أبى مريم ، قال : أنا داود بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم ، عن يوسف بن ماهك ، عن حفصة بنت عبد الرحمن ، عن أبيها أن رسول الله عليه قال لعبد الرحمن بن أبى بكر « أردف أختك فأعْ مِرْها من التنعيم ، فإذا هبطت بها (٢٦) من الأكمة ، فَمُرْها فلتحرم ، فإنها عمرة متقبلة » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة ، لا وقت لها غير التنعيم ، وجعلوا التنعيم خاصة ، وقتاً لعمرة أهل مكة ، وقالوا : لا ينبغى لهم أن يجاوزوه ، كما لا ينبنى لنبرهم أن يجاوزوا ميقاتاً ، مما وقته له رسول الله يَلِيَّةِ ، وهو يريد الإحرام إلا محرماً .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : وقت أهل مكم الذى يحرمون منه بالممرة ، الحل ، فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك ، والتنميم وغيره من الحل ــ عندهم ــ فى ذلك ، سواء .

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي عَلَيْكُ قصد إلى التنعيم في ذلك ، لأنه كان أقرب الحل منها ، لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك ، كهو .

<sup>(</sup>١) أردف . أى : أركبها خلق على راحلتي ، وقوله ( فأعمرها ) من ( الإعمار ) قال الإمام العيني : والتنعيم هو طرف حرم كمك من احية الشام وهو الشهور بمسجد عائشة رضي الله عنها • اشهى .

 <sup>(</sup>۲) هبطت بها ، أى : نزلت بعائشة من الأكمة ، يفتعات واحد ( إكام ) بكسر الهبزة ، ومى : دون الحبل وأعلى من الرابية
 وقيل : دون الرابية ، وفي ( منتهى الأرب ) أكمة جائى بسيار بلنك خاكش غليف و مجبرت ترسيده باشد .

ويحتمل أيضًا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة وأن لا يجاوزوه لها إلى غيره .

٤٠٨٥ ـ فنظرنا في ذلك ، فإذا يزيد بن سنان قد صَرَّتُ قال : ثنا عَبَان بن عمر قال : ثنا أبو عامر ، صالح بن رستم ، عن أبي مليكة ، عن عائشة قالت : دخل على رسول الله يَلِيَّةُ بِسَرِفِ ، وأنا أبكي فقال «ما ذاك ؟» قلت : حضت قال « فلا تبكي ، اصنعي ما يصنع الحاج » .

فقدمنا مكة ، ثم أتينا ( منى ) ثم عدويا إلى عرفة ، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام ، فلما كان يوم النفر (<sup>(1)</sup> ارتحل فنزل الحصية .

قالت: والله ما نزلها إلا من أجلى ، فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر ، فقال « احمل أختك فأخرجها من الحرم » .
قالت ، والله ما دكر السجيمير ًانة ، ولا التنميم ( فاتهل بعمرة ) فسكان أدنانا من الحرم ، التنميم ، فأهللت بعمرة ، فطعنا بالبيت ، وسعينا بين الصفا والمروة ، ثم أتبناه ، فارتحل .

مأحبرت عائشة رضى الله عنها أن النبي عليه لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل، لا إلى موضع منه بعينه حاصاً ، وأنه إنما قصد سها عبد الرحمن التنعم ، لأنه كان أقرب الحل إليهم ، لا لمعنى فيه ببين به من سائر الحل غيره.

فتبت بذلك أن وقت أهلمكم لعمرتهم ، هو الحل ، وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء ، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

# ٢٩ ـ باب الهدى يصدعن الحرمهل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا؟

٤٠٨٦ \_ صَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثَنَا أَبُو بِكُر بِنَ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا سَفَيانَ بِنَ عِينَةً ، عَن عبيدَ الله بِنَ أَبِي يَزِيد ، عَن أَبِيه عن سباع بِن ثابت ، عن أم كرز قالت : أتيت رسول الله يَرْاتِيَّ بالحديبية أسأله عن لحوم الهدى .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الهدى إذا 'صدَّ عن الحرم ، 'نَحِسرَ في غير الحرم ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : لما محر رسول الله يُؤلِّقُهُ الهدى بالحديث أن أسدَّ عن الحرم ، دل ذلك على أن لمن 'منيع من إدخال هَدْ يَبِهِ الحرم أن يذبحه في غير الحرم .

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا يجوز نحر الهـَـدْي إلا في الحرم .

وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز وجل ﴿ هَدْيًا بَالِـعَ الْـكَـمْبَـةِ ﴾ فـكان الهدى قد جمله الله عز وجل ما بَلغَ الـكَـعبةَ فهو كالصيام الذي جعله الله عز وجل متتابعاً في كفارة الظهار ، وكفارة القتل ، فلا يجوز غير متتابع ، وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعاً ، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقاً .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « النجر ، .

ِ فَكَذَلَكَ الْهِدَى المُوصُوفَ بَبِلُوغُ الْكَعْبَةَ ، لا يَجْزَى ۚ الذَّى هُو عَلَيْهُ كَذَلَكَ ، وإن صدعن بلوغ الكمبة للضرورة ، أن يذبحه فيا سوى ذلك .

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي تأليُّ لذلك الهدى الذي نحره بالحديدية ، !! صدًّ عن الحرم ، و يصدق بلحمه بقديد (١) أن قوماً زعموا أن نحره إياه كان في الحرم .

٤٠٨٧ مَرَثُنَ إِرَاهِمَ بِنَ أَنِي دَاوِدَ قَالَ : ثَنَا مُحُولَ بِنَ إِرَاهِمَ بِنَ مُحُولُ بِنَ رَاشَدَ ، عَن إِسَرَائِيلَ ، عَن تَحْرَأُهُ أَنْ مَعْنَ اللَّهِ عَن أَلِيهُ قَالَ : أُنْبِتَ النَّبِي عَلَيْكُمْ حَيْنَ صَدَّ اللَّهِ يَ وَقَلَ : يَا رَسُولُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

قال « وكيف تأخذ به ؟ » قلت ( آخذ به في أودية ، لا يقدرون علىَّ فيها ) فبعثه ممى حتى نحرته في المحرم فقد دل هذا الحديث أن هَدْيَ النبي عَلَيْكُ ذلك ، نحر في الحرم .

وقال آخرون : كان النبي مُثِلِقَة بالحديبية ، وهو يقدر على دخول الحرم .

٤٠٨٨ ـ قالوا : ولم يكن ُصدَّ إلا عن البيت ، واحتجوا في دلك بما **حَرَثْتُ** بن أَبِي داود قال : ثنا سفيال بن شمرِ الكوفى قال : ثنا يحيى بن زائدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن المسور ، أن رسول الله عَرَّاتِيَّةٍ كَان بالحديثية ، خباؤه في الحل ، ومصلاهٌ في الحرم .

فثبت بما ذكر ما أن النبي عُرَائِيَّة ، لم يكن ُصدَّ عن الحرم ، وأنه كان يصل إلى بعضه .

ولا يجوز في قول أحد من العلماء ، لن قدر على دخول شيء من الحرم ، أن ينحر هديه دون الحرم .

فلما ثبت بالحديث الدر ذكرنا ، أن النبي تَلِيَّقِ ، كان يصل إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم ، لأن الذي أباح نحر الهدى في غير الحرم ، إنما يبيحه في حال الصد ، عن الحرم في حال القدرة على دحوله .

فانتنى بما ذكرنا أن يكون النبي عَلِيْنَ نحر الهدى و غير الحرم ، وهذا قول أبى حنيمة ، وأبى يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى .

2009 \_ وقد احتج قوم في تجوير نحر الهدى في غير الحرم ، عا حَرَثُنَا على بن شيبة قال : ثنا أبو نعيم قال : ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد ، عن يعقوب بن خالد ، عن أبي أسماء ، مولى عبد الله بن جعفر قال : خرجت مع عبمان وعلى رضى الله عنها ، فأصابه برسام (٤) فأومى إلى رأسه فحلق على وأسه و نحر عنه جزوراً (٥) فأطعم أهل الماء .

<sup>(</sup>١) ﴿ قديد ﴾ بضم قات وفتح الدال الأولى : قربة طامعة بين مكة والمدينة .

 <sup>(</sup>۲) « عزأة » بفتح ميم وسكون جيم وفتح زاى بعدها همزة معتوحة، وصد الهدى هو : كفه ومنعه من أن يبلم عاه .

 <sup>(</sup>٣) بالسقيا ٠ هي قرية بين مكة والمدينة ، قيل : هي على يومين ، من المدينة ٠

<sup>(</sup>١) برسام: هو نوع من اختلال عقل ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر ، قاله في المجمع . وفي القاموس ( البرسام ) بالكسم:: علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم · اعهى .

<sup>(</sup>ه) جزور « الجزور » يفتح الجيم وضم الزاي : العير ، دكراً أو أنتي ، واللهط مؤث . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

• **٤٠٩ ـ مَرَثُنَ** يونس قال : أنا ابن وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن يجبي ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر عثمان رضى الله عنه ، ولأن الحسن رضى الله عنه كان محرماً .

فاحتجوا سهذا الحديث، لأن فيه أن عليًّا نحر الجزور، دون الحرم .

فكان من الحجة عليهم في ذلك ، أنهم لا يبيحون لمن كان غير ممنوع من الحرم ، أن يذبح في غير الحرم ، وإنما يختلفون إذا كان ممنوعاً عنه .

مدل ما دكرنا ، على أن علياً رضى الله عنه ، لما نحر في هذا الحديث في غير الحرم ، وهو واصل إلى الحرم ، أنه تم يكن أراد به الهدى ، ولكنه أراد به معنى آخر من الصدقة ، على أهل ذلك الماء ، والتقرب إلى الله تعالى بذلك ، مع أنه ليس في الحديث أنه أراد به الهدى .

فكما يجوز لن حمله على أنه هدى ، ما حمله عليه من ذلك ، فكذلك يجوز لمن حمله على أنه ليس بهدى ، ما حمله عليه من ذلك .

وقد بدأنا بالنظر في دلك ، وذكرنا في أول هذا الباب ، فأغنانا ذلك عن إعادته هاهنا .

#### ٣٠ ـ باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشر

- ٤٠٩١ \_ مَرْشُنَا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: مَرْشُنا يحيى بن سلام قال: ثنا شعبة ، عن ابن أبى ليلى ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال في المتمتع إذا لم يجد الهدى ، ولم بصم في العشر أنه يصوم أيام التشريق .
- ٩٠٩٢ \_ صَرَّتُ لَا يَرِيد بن سنان قال : ثنا أبوكامل ، فضيل بن الحسين الجحدرى قال : ثنا أبو عوانة ، عن عبد الله ابن عيسى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها ، وعن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قالا : لم يرخص رسول الله عَلَيْتُهِ في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع .
- ٤٠٩٣ حَرَثُنَا محمد بن النمان السقطى قال: ثنا عبد العزير بن عبد الله الأويسى قال: ثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، وعن سالم ، عن أبيه أنهما كانا برخصان للمتمتع إذا لم يجد هدياً ، ولم يكن صام قبل عرفة ، أن يصوم أيام التشريق .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى هذا ، وأباحوا صيام أبام التشريق للمتمتع ، والقارن ، والمحصر إذا لم يجدوا هدياً ، ولم يكونوا صاموا قبل ذلك ، صاموا هذه الأيام ، ومنموا منها من سواهم ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم فى ذلك آخرون فقالوا : ليس لهؤلاء ولا لغيرهم من الناس ، أن يصوموا هذه الأيام عن شيء من ذلك ولا عن شيء من ذلك ولا عن شيء من الكفارات ، ولا فى تطوع لِلنَهِ عَلَيْقَ عَنْ ذلك .

ولكن على المتمتع والفارن الهدى لمتعتهما وقرانهما ، وهدئ آخر ، لأنهما حلاً بغير هدى ولا صوم .

٤٠٩٤ \_ واحتجوا في ذلك من الآثار المروية عن رسول الله مَرَاقِيًّا، بما صَرَرْتُ إبراهم بن مرزوق قال: ثنا أبو عبد الرحمن

المقرىء قال: ثنا المسعودي، عن حبيب بن [أبي] ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم الأسلمي، عن علي ابن أبي طالب رضى الله عنه قال: خرج منادى رسول الله عَلَيْتُ في أيام التشريق فقال ( إن هذه الأيام ، أيام أكل وشرب ) .

- ٤٠٠٤ \_ حَرَثُنَ على بن شيبة قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا محمد بن أبى حيد المدنى قال: ثنا إسماعيل بن محمد بن سعد
   ابن أبي وقاص رضى الله عنه ، عن أبيه ، عن حده قال (أمرنى رسول الله عَرَاقَ أن أنادى أيام منى ، أسها أيام
   أكل وشرب وبعال (١) ، فلا صوم فيها ) يعتى أيام التشريق .
- ٩٩٠٤ \_ حَرَثُنَ إِبراهيم بن أبى داود قال: ثنا سعيد بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا ابن أبى ليلى ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عَرَاقَةُ « أيام النشريق ، أيام أكل وشرب ، وذكر لله تعالى عز وجل» .
- ٤٠٩٧ ـ حَرَّثُ يونس قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال : ثنا الليث ، عن ابن الهاد ، عن أبى مرة ، مولى عقيل ابن أبى طالب رضى الله عنه أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو بن الماص ، على عمرو بن العاص ، وذلك المد ، أو بعد الله من يوم الأضحى ، فقرب إلىهم عمرو ، طعاماً .

فقال عبد الله ( إنى صائم ) فقال له عمرو ( أفطر فإن هذه الأيام ، التي كان رسول الله عَلَيْقَة يأمرنا بفطرها ، أو ينهانا عن صيامها ) فأفطر عبد الله ، فأكل ، وأكلت .

١٩٨٤ \_ حَرْثُ على بن شبية قال : ثنا روح بن عبادة قال : حَرْشَى ابن جريج قال : أخبرنى سعيد بن كثير أن جعفر ابن المطلب أخبره ، أن عبد الله بن عمرو بن الماص ، فدعاه إلى الغداء فقال ( إنى صائم ) ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة .

فقال: لا، إلا أن تكون صمعته من رسول الله ﷺ .

قال : فإنى قد سمعته من رسول الله عليه عن النهي ، عن الصيام أيام التشريق (٢٠) .

٩٩.٤ \_ حَرَثُ فهد بن سلمان قال: ثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن عبد الله بن أبى بكر ، وسالـم، عن سلمان بن يسار، عن عبد الله بن حذافة أن النبى يَرْفِيْكُم أمره أن ينادى في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب .

٤١٠٠ \_ حَرَّثُ علي بن شيبة قال: ثنا روح بن عبادة قال: ثنا صالح بن أبى الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن السيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى ( ألا ، لا تصوموا هذه الأيام فا أبها أيام أكل وشرب، وذكر الله ) .

 <sup>(</sup>۱) بمال تباعل أور تباعله على معى يمن أهل وعيال كيطرف مشعول هونا أورخاص عورتوں كيطرف مشغول هونى كى معنى
 يمن يمن أوراس جكه زهى بين معنى مماد هى . مترجم سامه الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) أيام التشريق يقال لها « الأيام المعدودات » و « أيام منى » وهى : الحادى عشر ، والتانى عشر ، والثانت عشر ، من ذى الحجة ، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحى تشرق فيها ، أى : ننشر فى الشمس . قاله الإمام أبو عمد بن أحمد المعينى . المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد.

- ٤١٠١ ـ مَرْثُ ابن أبى داود قال: ثنا سميد تن منصور قال: ثنا هشيم قال أنا عمر بن أبى سلمة ، عن أبيه ، أبيام أكل، وشرب، وذكر الله عز وجل» .
- ابن أبي داود قال: ثنا سعيد ، هو ابن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا خالد الحذاء ، عن أبي المليح الهذلي ، عن التي عليه ، مثله .
- ٤١٠٣ \_ مَرْثُنَ علي بن شيبة قال : ثنا روح قال : ثنا ابن جريج قال : أخبرنى عمرو بن دينار أن نافع بن جبير أخبره عن رجل من أصحاب النبي عَلِيْكِيْم .
- قال عمرو : وقد سماه نافع فنسيته ، أن النبي عَلِيُّ قال لرجل من بني غِفاَد بقال له بشر بن سحيم : « قم فناد في الناس: إنها أيام أكل وشرب » في أيام « مني» .
- ٤١٠٤ ـ مَرْثُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، قال : أنا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن بشر بن سحيم ، عن النبي عَلِيقًا مثله .
  - ٤١٠٥ ـ صَرِّتُ على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا شعبة . ح .
- ٤١٠٦ ــ و *مَدَّشُنَا* إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، قال : ثنا شعبة ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن نافع بنجبير عن بشر بن سحيم ، عن النبي مَرَّكِنَّة مثله .
- ٤١٠٧ على ، قال : ثنا دوح ، قال : ثنا الربيع بن صبيح ، ومرزوق ، أبو عبد الله الشامي ، قالا : ثنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : نهى رسول الله عن عن صوم أيام التشريق الثلاثة ، بعد يوم النحر .
- ٤١٠٨ ـ حَرَثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عاص ، عن الربيع بن صبيح ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي عَلَيْنَكُم مثله .
- ٤١٠٩ \_ مَرْثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء ، قال : أخبرني ابن لهيمة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن معمر بن عبد الله العدوى قال: بعثني رسول الله عليه أؤذن فى أيام التشريق بـ (سنى) (لا يصومن أحد فإنها أيام أكل وشرب).
- 411. \_ حَدَّتُ ربيع الجيزى قال: ثنا أبو الأسود ، ويحيى بن عبد الله بن بكير، قالا : ثنا ابن لهيمة ، عن أبى النضر أنه سمع سليان بن يسار ، وقبيصة بن ذؤيب ، يحدثان عن أم الفضل ، احراة عباس بن عبد المعلم رضى الله عنه قالت: «كنا مع رسول الله عَلَيْكُم، د (منى ) أيام التشريق ، فسمعت منادياً يقول : « إن هذه الأيام أيام طعم ، وشرب ، وذكر الله » .
  - قالت : فأرسلت رسولا : مَن الرجل ، وَمن المره ؟ .
  - فجاءني الرسول فحدثني أنه رجل يقال له [ابن] حذافة، يقول: أمرني بها رسول الله على.
- ٤١١١ ـ مَرْشُ على بن شيبة ، قال : ثنا روح ، قال : ثنا موسى بن عبيدة قال : أخبرنى المنذر ، عن عمرو بن خلدة

الررق ، عن أمه ، قالت : بعث رسول الله عَرَّبَيَّة على بن أبى طالب رضى الله عنه فى أوسط أبام التشريق ، بمادى فى الناس ( لا تصوموا فى هذه الأيام ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال(١) ) .

1113 ـ حَرَّتُ ابن أبى داود قال: ثنا الوهبى ، فال: ثنا ابن إسحاق ، عن حكيم بن حكيم ، عن مسعود بن الحمكم الزرق قال: حدثتني أمى قالت: لكأنى أنظر إلى على بن أبى طال رضي الله عنه على بغلة النبي عَلَيْتُهُ البيضاء ، حتى قام إلى شعب الأنصار وهو يقول: ( يا معشر المسلمين ، إنها لست بأيام صوم ، إنها أيام أكل ، وشرب ، وذكر لله ( ) .

٤١١٤ ـ **مَرَثَنَ** علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: صَرِثَنَى بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث عن بكير،، عن سلمان بن يسار حدثه أن مسعودا حدثه عن أمه ، نحوه .

۱۱۵ ـ مَرْثُنَّ روح بن الفرج ، قال : ثنا عبد الله بن محمد الفهى قال : أنا سليان بن بلال ، عن يحيي بن سميد أمه سمع يوسف بن مسعود بن الحسكم الزرق يقول : حدثتني جدتى ، ثم دكر نحوه .

٤١١٦ \_ حَرَثُنَ أَبُو بَكُرةَ قال : ثنا حسين بن مهدى ، قال : ثنا عبد الرزاق قال : أنا معمر ، عن الرهرى ، عن مسعود ابن الحركم الأنصارى ، عن رجل من أصحاب النبي عَرَاقِيَّةً قال : أمر النبي عَرَاقِيَّةً عبد الله بن حداقة أن يرك راحلته أيام منى ، فيصيح في الناس : (ألا لا يصومن أحد ، فإنها أيام أكل وشرب ).

قال : فلقد رأيته على راحلته ينادى بذلك .

قالوا : فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله عَلَيْكُ النَّمْ عن صيام أيام التشريق ، وكان نهيه عن ذلك بـ (منى) والحجاج مقيمون بها ، وفيهم المتمتعون والقارنون ، ولم يستثن منهم متمتماً ولا قارنا ، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهى أيضا .

فإن قال قائل: فلم سارهذا أولى مما رويتم في أول هذا الباب؟

قيل له : من قِبَل صحة ما جاء في هذا ، وتواتر الآثار به وفساد ما جاء في الفصل الأول .

من ذلك ، حديث يحيى بن سلام ، عن شعبة ، فهو حديث منكر ، لا يثبته أهل العلم بالرواية ، لضعف يحيى ابن سلام عندهم ، وابن أبى ليلى ، وفساد حفظهما ، مع أنى لا أحب أن أطمن على أحد من العلماء بشيء ، ولكن ذكرت ما تقول أهل الرواية و ذلك .

<sup>(</sup>١) بعال ، بكسر موحدة هو ملاعبة المرء مع أهله كالتباعل والمباعلة . المولوى وصى أحد

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة « الله » .

ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده ، عن ابن عمر رضي الله علهما وعائشة رضي الله عنها أنهما قالا : ( لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمقع ) .

فقولهما دلك ، يحوز أن يكونا عنيا بهذه الرحصة ، ما قال الله عز وحل في كتابه ﴿ فَصِيامُ ثَلاَئَةَ أَيَّـامٍ في الحجَّ » فعداها أيام التشريق ، من أيام الحج فقالا : رخص للحاج المقمتع والمحصر في صوم أيام التشريقً لهذه الآية .

ولأن هذه الأيام ، عندهما ، من أيام الحج ، وخنى عليهما ماكان من توقيف رسول الله عَلَيْقَةِ الناس من بعد ، على أن هذه الأيام ليست بداحلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك .

فهذا وجه هدا الباب من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن يوم النحر لا يصام فيه (١) شيء من ذلك وهو إلى أيام الحج أقرب من أيام التشريق ، لما جاء عن رسول الله عَلِيَّ من النَّـهْـي عن صومه ، مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تمــالى .

فَكُمَا كَانَ نَهِمْىُ رَسُولَ اللهُ لِمُؤَلِّمَةً فَى ذَلَكَ ، يَدْخُلُ فَيْهِ المُتَمْتَعُونَ وَالقَارِبُونَ وَالْحُصَرُونَ ، كَانَ كَذَلَكَ نَهِيهِ عَنْ صيام أيام التشريق ، يَدْخِلُونَ فَيْهُ أَيْضاً .

الله عن رسول الله عَلِيَّة في النهي عن صوم يوم النحر ما حَرَشُ ابن مرزوق ، قال : ثنا عَبَان بن عمر ، قال : أنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن أبي عبيد ، مولى ابن أزهر ، قال : شهدت العيد مع علي وعَبَان رضي الله عَنهما ، فكانا يصليان ، ثم ينصرفان يُذكر ان الناس ، فسمعتهما يقولان « نهى رسول الله عَلِيَّة عن صيام هذين اليومين ، يوم النحر، ويوم الفطر » .

٤١١٨ عن أبي عبيد فال : أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد فال : شهدت العيد مع عمر رضى الله عنه فقال : ( هذان يومان نهى رسول الله عَلَيْقُ عن صيامهما ، يوم الفطر ، ويوم النحر .

فأما يوم الفطر ، فيوم فطركم من صيامكم ، وأما يوم النحر ، فيوم تأكلون فيه من نسككم ) .

٤١١٩ ـ حَرْثُ أبو أمية قال: ثنا عبيد الله (٢) بن موسى قال: أنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، وسفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن أبى عبيد ، مولى عبد الرحمن بن عوف ، قال : صليت العيد مع عمر ، فذكر مثله .

٤١٢٠ ـ مَرَثُنَ إِفَهِدَ قال : ثنا على بن معبد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصارى عن سعـد (٢) بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها ، عن رسول الله عَرَاتُهُ أنه نهى عن صوم يومين ، يوم الفطر ، ويوم النحر .

٤١٢١ ـ مترثن محمد بن خريمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، عن أبى نضره ، عن أبى سعيد الحدرى عن رسول الله عليه مثل .

<sup>(</sup>۱) وف نسخة « ق » . (۲) وق نسخة « عبد » . (۲) وق نسجة «سعيد»

عدته عبد المدنى حدثه الله عبد المدنى عبو بن الحارث أن المنذر بن عبيد المدنى حدثه أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر عن رسول الله عليه مثله .

ج ٢٦ عن بزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك رسيع بن صبيح ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك رسي الله عنه ، عن النبي عَرَاقِيم مثله .

١٧٤ \_ حَرِّثُ يوس قل: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيي بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هر رة رضى الله عنه ، عن رسول الله عرفي مثله .

عن عن عن قرعة، عن أبي سعيد، عن النبي عن المن مرزوق، قال: ثنا وهيب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قرعة، عن أبي سعيد، عن النبي على مثله.

علما كان يوم النحر خارج من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدى ، لما قد أحرجه الذي يَرَائِنَهُ من الأيام التي يصام فيها ، بمهيه عن صومه — كان كذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل الله عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدلا من الهدى لما قد أخرجها النبي عَرَائِنَهُ من الأيام التي تصام بمهيه ، عن صومها .

فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ، ليس لأحد صومها ، ق متمة ، ولا قران ، ولا إحصار ، ولا غير ذلك من الكفارات ، ولا من النطوع .

وهذا قول أبى حنيفة ، وأبى يوسف، ومحمد رحمهم الله.

وند روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه ، ما يدل على ذلك أيضًا .

٤٦٣٦ \_ حَرَثُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، قال : أنا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوم النحر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنى تمتمت ، ولم أهد ، ولم أصم في العشر .

. « سل في قومك » ثم فل : يا « معيقيب (١٦) ، أعطه شاة » .

أفلا ترى أن عمر لم يقل له : فهذه أيام التشريق ، فصمها .

فدل تركه ذلك ، وأمره إياه بالهدى أن أيام الحج عنده ، التي أمر، الله عز وجل، المتمتع بالصوم فيها ، هي قبل يوم النحر ، وأن يوم النحر ، وما بعده من أيام التشريق ، ليس منها .

 <sup>(</sup>۱) معيقيب بقاف وآخره موحده مصغراً كان من السابقين الأوان هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولى بيت المال لعمر مات.
 ق خلافة دى النورين ، وأسد الله انفالب على ابن أبي طالب .

#### ٣١ ـ باب حكم المحصر بالحج

٤١٢٧ ـ مَرْثُنَا محمد بن حزيمة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، قال : ثنا الحجاج الصواف، قال : صحر الله عبد الله الأنصارى ، قال : ثنا الحجاج الصواف، قال : مَدْ عرج الله أو كسر ، ابن أبى كثير ، عن عكرمة ، عن الحجاج بن عمرو الأنصارى ، قال : سمعت النبي عَلِيَّةً يقول « من عرج (١) أو كسر ، فقد حل ، وعليه حجة أخرى » .

قال : فحدثت بذلك ابن عباس ، وأبا هريرة رضي الله عنهم فقالا : صدق .

١٢٨ عنه عنه الله عنه الله عنه أبو عاصم ، عن الحجاج الصواف ، فذكر بإسناده مثله ، غير أنه لم يذكر « ذكر عكرمة ذلك لابن عباس ، وأبي هريرة رضى الله عنهم » .

١٢٩ <u>- حَرَّثُ</u> ابن أبى داود ، قال ثما يحيى بن صالح الوحاظى ، قال : ثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن عكرمة ، قال : قال عبد الله بن رافع ، مولى أم سلمة ، أنه قال : أنا سألت الحجاج بن عمرو ، عمن حبس وهو محرم فقال : قال رسول الله عَرَّيْقَةِ ، فذكر مثله .

فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهم ، فقالا : صدق .

قال أبوجمفر: فذهب فوم إلى أن المحرم بالحج ، أو بالعمرة إدا كسر أو عرج، قفد حل حينئذ فعليه قضاء ماحل منه ، إن كانت حجة فحجة ، وإن كانت عمرة فعمرة ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث .

وحالفهم في دلك آحرون فقالوا : لا يحل حتى ينحر عنه الهدى ، فإذا نحر عنه الهدى حل .

۱۳۰ على واحتجوا فى دلك ، بما صرّت عمد بن حزيمة ، قال : ثنا محمد بن عمر بسن عبد الله اس الرومى ، قال : ثنا محمد ابن الثور ، قال : أنا معمر ، عن الزهرى ، عن عروه ، عن المدور بن نخرمة أن رسول الله مَرَاتِيّة كر يوم الحديبية ، قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك .

ابن بكير ، عن أبيه ، قال: سمت نافعا ، مولى ابن عمر ، بقول : قال ابن عمر : إذا عرض للمحرم عدو " ، فإنه يحل ابن بكير ، عن أبيه ، قال: سمت نافعا ، مولى ابن عمر ، بقول : قال ابن عمر : إذا عرض للمحرم عدو " ، فإنه يحل حينئذ ، قد فعل ذلك رسول الله يَرَافِينَ حين حبسنه كفار فريش في عمرته ، عن البيت ، فنحر هديه وحلق وحل هو وأسحابه ، ثم رجعوا ، حتى اعتمروا من العام المقبل .

فلما كان رسول الله على الاحتصار في عمرته ، بحصر العدو إياه حتى نحر الهدى ، دل دلك أن كذلك حكم المحصر ، لا يحل بالا حصار حتى ينحر الهدى .

<sup>(</sup>١) من عرح أو كسر الأول بكسر الراء على بناء الفاعل وقد نفتح والثاني على بناء المفعول .

قال المحد و القاموس: عرح أصابه شيء و رجله فحمع وايس بحلقة فإداكان بحلقة فعرج ، كـ«فرح» أو يثلث و عيراعلقة · اسهي قال أبوالطب المدن و شرح الدمذي: والمعنى من أحرم فحدت به بعد إحرامه مانع من المصي على معتصى الإحرام أمن غير إحصار المعدو، بأن كسر رجله أحد أوصار أعرج من عبر صنع أحد يجور أن ابرت الإحرام ويرجع إن وطعه وإن م يشرط التحلل، وقيده بعصهم بالاشتراط .

قال وعند علمائنا المرس والصدر المام من الصي من باب الإحصار ، فيجور له التحلُّل بدبع شاء ونحوها في احرم .

همنی « حل » علی هذا آن له آن يحل قبل أن يؤدی السك بأن يبعث الهدی مع أحد ، ويواعده يومًا بعينه يذبح فيه ق اخرم فيتحلل إذا علم الدبح ، بموجب الوعد ، اشهی » . المولوی وصی أحد سلمه الصمد .

وليس فيها رويناه أول خلاف لهذا عندنا ، لأن قول رسول الله عَلِيَّةِ « من كسر أو عرج، فقد حل» فقد يحتمل أن يكون، فقد حل له أن يحل، لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه .

ويكون هذا كما يقال « قد حلت فلانه للرجال » إدا حرجت من عدة عليها من روج قد كان لها فبل ذلك ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم ، فيكون لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حل لهم أن يتزوحوها تزوُّجا ، يحل لهم وطؤها. هذا كلام جائر مستساغ .

فلما كان هدا الحديث قد احتمل ما ذكرنا، وجاء عن رسول الله عَلَيْكُ في حديث عروة ،عن السور، ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل .

وقد بين الله عز وجل دلك في كتابه بقوله عز وجل ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ۚ فَمَا انْسَتَيْسَرَ ۚ مِنَ الْهَدْي وَلاَ تَحْلِقُوا رُهُو سَكُمْ ۚ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ تَحِلَّهُ ﴾ .

فلما أمر الله تعالى المحسر أن لا يحلق رأسه حتى ببلغ الهَـدَّىٰ عَمِـلَّـهُ ، علم بذلك أنه لا يحل المحسر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه .

فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم معل رسول الله عَلِيُّ زمن الحديبية (١٠).

والدليل على صحة ذلك التأويل أيضاً، أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكرعكرمة أنه حدثه ابن عباس وأبا هريرة رضى الله عنهما فقال لا : صدق .

فصار ذلك الحديث ، عن ابن عباس ، وعن أبي هريرة رضي الله عمهم أيضاً .

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله علهما في المحصر ، ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج.

٤١٣٢ \_ ودل عليه ، ما **مَرْشُنَ** يزيد بن سنان ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن الأعمَّس ، عن إبراهيم ، عن علمة « وَأَ نِمُّوا الْحَجَّ وَالْمُمُرَّةَ لِلهِ فَإِنْ أُحْرِصِرْ تُمُ فَهَا السَّنَيْسَرِ مِنَ النَّهَدُّى ؟ .

قال: إذا أحمر الرجل، بعث الهدى.

﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رَوْ سَكُم حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى تَحِلَّه (٢) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَالِمِهِ فَيْدَ يَهُ مِنْ مِيامِ أَوْ صَدَ قَيْهِ أَوْ نُسُك ﴾ فصيام ثلاثة أيام .

فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدى محله ، فعليه فدية ، من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ، صيام ثلاثة أيام ، أو تصدق على ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو النسك شاة .

فإذا أمن مما كان به فن تمتع بالعمرة إلى الحج فإن مضى من وجهه ذلك ، فعليه حجة ، وإن أخر العمرة إلى قابل معليه حجة وعمرة وَما اسْتَيْسَر مِنَ الهَـدْى ﴿ فَمَـن ۚ لَمْ ۚ يَجِيد ْ فَعَسِيامُ ۖ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِ ﴾ أخرها يوم عرفة ، وسَبْعية إذا رَجَعْشُم ْ .

<sup>(</sup>١) زمن الحديبية أي: سنة ست من الهجرة النبوية .

<sup>(</sup>٢) محله: أى الهرم،فإن الهمدى إسم لما يهمدى إلى الهرم قوله «مم يصا» <sub>و</sub>قال العيني أى: من كان به مرس يحوجه إلى الهلق أو به أدى كجراحة أو قل . انتهى .

قال : فد كرت دلك السعيد بن جبير ممال : هذا قول ابن عباس وعمد ثلاثين .

**٤١٣٣ \_ طَرَثُنَا** أَمُو شَرِيح محمد بن زكريا بن يحيى ، قال : ثنا الفوسي ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن الأعمس، عن إبراهيم ، عن علقمة أمه قال : في قول الله عز وجل لنا « قان أحصر تم » قال : « من حُدسَ أو مرض »

قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن حبير فقال: هَكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما.

وهذا ابن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتى ينحر عنه الهدى.

وقد روى عن النبي عَلِيُّ أنه قال : « من كسر أو عرج ، فقد حل » .

ندل ذلك أن ممى « فقد حل » عنده ، أى : له أن يحل ، على ما ذهبنا إليه في دلك وقد روى دلك أيصاً ، عن عبر ابن عباس رضى الله عنهما من أصحاب رسول الله عليها أيضاً .

\$178 \_ حَرَثُنَ عهد قال: ثنا على بن معبد بن شداد العبدى ، صاحب محمد بن الحسن ، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد. عن أبراهيم ، عن علقمة قال: لدغ (١)صاحب لنا بذات التنائين ، وهو محرم بعمرة ، فشق ذلك علينا ، فلقينا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فذكرن له أمهه .

فقال: ببعث بهدى ، ويواعد أصحابه موعداً ، فإذا محر عنه حل.

و ٢٦٠٥ \_ حَرَثُ فَهِ لا قال : ثنا على ، قال : ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يريد ، قال : قال عبد الله « ثم عليه عمرة بعد ذلك » .

١٣٦ عـ حَرَثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سليان الأعمش ، ودكر بإسناده مثله .

٤١٣٧ \_ مَرَثُنَ ابن مرروق ، قال : ثنا بشر بن عمر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم قال : سمعت إبراهيم يحدث غن عبد الرحن بن يريد قال : أهلَّ وجل من انتخع (٢٠) بعمرة بفال له ، عمير بن سعيد، فلدغ، فبينا هو صريع في الطريق إذْ طلع عليهم ركبُ فيهم ابن مسعود رضى الله عنه فسألوه .

فقال : ، ابعثوا الطمدى ، واجملوا بينكم وبينه بوما أمارة ، وإدا كان ذلك ، وليحل .

قال الحكم: وقال عهارة بن عمير ، وكان حسبك به ، عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود رضى الله عنه قال : وعليه العمرة من قابل .

قال : شعبة وسمعت سليان حدثه به . مثل ما حدث الحكم سواء ٠

٤١٣٨ عـ حرَّث يوس قال: أما ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر ، أمه قال:

 <sup>(</sup>١) لماع على بناء الحجهول كردسمه أي: نهس. بالهارسية كريدة شدة . والمهني : لدغ صاحبتا تنين بأرس دات المتابين والسبب
 ٢ «سكبت» وع من الحيات عطيم الجثة كثير السم أعاذنا الله من لدغه المؤلم .

<sup>(</sup>٢) من النجع إبنون ومعجمة مفتوحتين : قبيلة بالنمين .

المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وإن اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها ، والدواء ، صنع ذلك وافتدى .

عقد ثبت بهذه الروايات أيضًا ، عن أصحاب رسول الله عليه ، ما يوافق ما تأولنا عليه حسديث الحجاج (١٠) الذي ذكرناه .

ثم احتلف الناس بعد هذ في الإحصار الذي هذا حكمه ، بأي شيء هو ؟ أو بأي معني بكون.

فقال قوم : يكون بكل حابس يحبسه من مرض أو غيره ، وهو قول أ بى حنيفة وأ بى يوسف ومحمد رحمهم الله. وقد روينا ذلك أيضاً فيما تقدم من هذا الباب عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم .

وقال آخرون: لا يكون الإحصار الذيحكمه ماوصفنا،إلا بالعدو خاصة،ولا يكون بالأمراض وهوقول ابنعمر.

٤١٣٩ عـ حَرَثُنَا محمد بن زكريا أبو شربح ، قال : ثنا الفريابي ، قال : ثنا سفيان الثورى ، عن ملوسي بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهم . قال : لا يكون الإحصار إلا من عدو .

. ٤١٤ \_ حَرَّثُ يوس قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن سالم عن أبيه أنه قال: من حُديس دون البنت عرض ، فإنه لا يحل ، حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة .

فلما وقع فى هذا ، هذا الاختلاف ، وقد روينا، عن رسول الله عَلِيَّة ، من حديث الحجاج بن عمرو، وابن عباس وأبى هريرة رضي الله عنهم ما ذكرنا من قوله ، يعنى النبى عَلِيَّة « مَن كُسِرَ أَو تُعيرِجَ ، فقد حل ، وعليه حجة أحرى » ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض ، كما يكون بالمدو .

فهذا وجه هذا الباب، من طريق تصحيح معانى الآثار .

وأما وجهه من طريق النظر، فإما قد رأيناهم أجمو أن إحصار العدو ، يجب به للمحصر، الإحلال كما قد ذكر نا . واختلفوا فى المرض ، فقال قوم : حكمه حكم العدو فى ذلك، إدا كان قد منعه من المضى فى الحج ، كما منعه العدو. وقال آخرون : حكمه بائن من حكم العدو .

فأردنا أن ينظر ، ما أبيح بالضرورة من العدو ، هل يكون مباحاً بالضرورة بالمرض أم لا ؟.

فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام ، كان فرض أن يُصلى قائمًا ، وإن كان يخاف إن قام أن يعاينه <sup>(٢)</sup> العدو فيقتله، أو كان العد قائمًا على رأسه ، هنمه من القيام ، فكل قد أجمع أنه قد حل له أن يصلى قاعداً ، وسقط عنه فرض القيام .

<sup>(</sup>۱) الحجاح أى الصواف الراوى لأول حديث الباب أو حجاح ابن أبي عثمان ميسرة ، أو سالم الصواف أبو الصلت الكندى، مولاهم البصرى ثقة حافظ وأما حجاح بن عمرو قهو حجاج ابن عمرو بن عزية بهتج المعجمة وكسر الزاىوتشد، التحتابية، الأنصارى المازى المدنى صحابى ، وله رواية عن زيد بن ثابت ، وشهد صفين مع على رضى الله علهم ، المولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

(۲) وفي نسجة « يعانيه » .

وأجمعوا أن رجلًا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام ،أنه قد سقط عنه فرض القيام ،وحل [له]أن يصلي قاعداً ، ركم ويستجد إذا أطاق ذلك ، أو يؤمى إن كان لا يطيق ذلك .

فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو ، قد أبيح له بالضرورة من الرض ورأينا الرجل إدا حال العدو بينه وبين الماء ، سقط عنه فرض الوضوء ، ويتيمم ويصلي .

فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو ، قد عذر فيها أيضاً بالمرض ، وكان الحال ف ذلك سواء .

ثم رأينا الحاج المحصر بالمدو ، قد عذر فجعل له في دلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل، حتى يحل واختلفوا في المحصر بالمرض .

فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة بالعدو ، يجب له أيضاً بالضرورة بالمرض ، ويكون حكمه و ذلك سواه ، كما كان حكمه و دلك أيضاً سواء ، في الطبارات ، والصلوات (١) .

ثم اختاف الناس بعد هذا في المحرم بعمرة ، محصر بعدو أو عرض .

فقال قوم : سِمْت بهدى ويواعدهم أن ينحروه عنه ، فإدا ُحر حل .

وقال آخرون: بل يقم على إحرامه أبداً ، وليس لها وقت كوقت الحج .

وكان من الحجة للذين ذهبوا إلى أنه يحل منها بالهدى ، ما روينا عن رسول الله عليه على أولهذا الباب ، لـا أحصر بعمرة زمن الحديبية ، حصرته كفار قريش ، قنحر الهدى ، وحل ، ولم بنتظر أن يذهب عنه الإحصار ، إد كان لا وقت لها كوقت الحج ، بل جعل العذر في الإحصار بها ، كالعذر في الإحصار بالحج .

فنبت بذلك أن حكمها في الإحصار فيهما سواء ، وأنَّه سعث الهدى حتى يحل به مما أحصر به ميهما .

إلا أن عليه في العمرة قضاء عمرة ، مكان عمرته ، وعليه في الحجة ، حجة مكان حجنه وعمرة لإخلاله .

وقد روينا في العمرة أنه قد يـكون المحرم محصرا بها ، ماقد تقدم في هذا الباب ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

وأما النظر فى ذلك ، فإنا قد رأينا أشياء قد فرضت على العباد ، مما جعل لها وقت خاص ، وأشياء فرضت عليهم ، مما جعل الدهر كله وقتالها .

منها الصلوات ، فرضت عليهم في أوقات خاصة ، تؤدى في تلك الأوقات بأسباب متقدمة لها ، من التطهر بالماء ، وستر العورة .

ومنها الصبام في كفارات الظهار وكفارات الصبام، وكفارات القتل ، حمل دلك على المظاهر ، والقاتل،

<sup>(</sup>١) وفي نسخة « الصلاة » .

لاق أيام بعينها ، بل جمل الدهر كله وقتالها ، وكذلك كمارة اليمين جملها الله عز وجل على الحاث ف يمينه، وهي إطماعُ عَشَرَةً مُستا كِينَ أَوْ كَسُونَهُمُ أَوْ تحريرُ رَقَبَةً .

ثم جمل الله عر وجل من فرص عليه الصلوات بالأسباب التي بنقدم ، والأستاب المفعولة فيها في دلك ، عذراً إذا منع منه .

ش دلك ماجعل له في عذم الماء ، من سقوط الطهارة بالماء والتيمم ·

ومن دلك ماجعل للذي منع من تستر العورة أن يصلي بادي العورة .

ومن ذلك ماجعل لمن منع من القبلة أن «صلى إلى نحر قبلة .

ومن دلك ماجمل للذي منع من القيام ، أن يصلى قاعدا ، يركع ويسجد ، فإن منع من دلك أنضاً ، أومى إيماء ، فجمل له ذلك .

وإن كان قد بقى عبيه من الوقت ، ماقد يجور أن يذهب عنه دلك العذر ، ويعود إلى حاله قبل العذر ، وهو في الوقب ، لم بفته .

وكذلك جمل لمن لايقدر على الصوم في الكفارات التي أوجب الله عز وجل عليه فيها الصوم ، لمرض حل به مما قد يجوز برؤه منه بعد ذلك ، ورجوعه إلى حال الطاقة لذلك الصوم ، فجمل دلك له عذرا في إسقاط الصوم عنه به ، ولم يمنع من دلك إذا كان ماحمل عليه من الصوم لا وقت له .

وكذلك ميا ذكرن من الإطعام في الكفارات والعتق فيها، والكسوة، إذا كان الذي فرض دلك عليه معدما. وقد يجور أن يجد بعد ذلك، فيكون قادراً على ما أوجب الله عز وجل عليه من ذلك، من غير فوات لوقت شيء مما كان أوجب عليه فعله فيه.

فلما كانت هذه الأشياء يزول فرضها بالضرورة فيها ، وإن كان لايخاف فوت وقتها ، فجعل ذلك ماخيف فوت وقته ، سواء من الصلوات في أواخر أوقاتها ، وما أشبه ذلك .

قالنظرعلى ما دكرنا أن يكون كذلك، العمرة، وإن كان لاوقت لها أن يباح في الضرورة فيها، ما يباح بالفروة في عبرها، مما له وقت معلوم.

فثبت بما ذكرنا ، قول ُ من ذهب إلى أنه قد بكون الإحصار بالعمرة ، كما يكون الإحصار بالحج سواء .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله تعالى.

ثم تكلم الناس بعد هذا في المحصر إدا نحر هديه ، هل يحلق رأسه أم لا ؟.

فقال قوم : ليس عليه أن يحلق لأنه قد ذهب عنه النسك كله ، وممن قال ذلك ، أبوحنيفة ، وعمد رحمهما الله . وقال آحرون : بل يحلق ، فإن لم يحلق ، حل ولا شيء عليه ، وممن قال دلك ، أبو يوسف رحمه الله.

وقال آخرون بحلق وبجب دلك عليه ، كما بجب على الحاج والممتمر .

فكان من حجة أبى حنيفة ، ومحمد رحمهما الله في ذلك ، أنه قد سقط عنه بالإحصار ، جميع مناسك الحج ، من الطواف والسعى بين الصفا والمروة ، وذلك مما يحل المحرم به من إحرامه .

ألا ترى أنه إدا طاف بالبيت يوم النحر ، حل له أن يحلق ، فيحل له بدلك ، الطيب ، واللباس ، وانساء .

قالوا : فلما كان ذلك مما يفعله ، حتى بحل ، فسقط ذلك عنه كله بالاحصار ، سقط أيصاً عنه سائر ما يحل به المحرم بسب الإحصار ، هذه حجة لأنى حنيفة ، ومحمد رحمهما الله تعالى .

وكان من حجة الآخرين عليهما في ذلك ، أن تلك الأشياء من الطواف بالديت ، والسعى بين الصفا والمروة ، ورَ ثَمَى الجهار ، قد ُصدَّ عنه المحرم ، وحيل بينه وبينه ، فسقط عنه أن يفعله .

والحلق لم يحلى بينه وبننه ، وهو قادر على أن يعمله .

فا كان يصل إلى أن يفعله ، فحكمه فيه ، في حال الإحصار ، كحكمه فيه ، حال الاحصار .

وما لايستطيع أن يفعله في حال الإحصار ، فهو الذي يسقط عنه بإلإحصار ، فهو النظر (١) عندنا .

وإذا كان حكمه في وجوب الحلق عليه، وهو محصر، كحكمه في وجوبه عليه، وهو غير محصر، كان تركه إياه. \*يصُّ، وهو محصر، كَتركه إياه وهو غبر محصر .

وفد روی عن رسول الله بَرَاقِيّهِ ، مافد دل علی أن حكم الحلق باق علی المحصرین ، كما هو علی من وصل إلی البیت. موسی ، فال : ثنا یحیی بن زكریا بن أبی زائدة ، فال : ثنا یحیی بن زكریا بن أبی زائدة ، فال : ثنا یحی بن زكریا بن أبی زائدة ، فال : ثنا یحی بن زكریا بن أبی زائدة ، فال : حلق رجال ثنا ، ابن بسحاق ، فال: صرفی الله عنه فال : حلق رجال بوم الحدیبیة ، وقصر آحرون .

فقال رسول الله يَوَلِيَّهُ : « يرحم الله المحلقين » قالوا<sup>(٢)</sup> يا رسول الله والمقصرين ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » قالوا : با رسول الله ، والمقصرين ؟ قال : « والمقصرين».

<sup>(</sup>۱) قوله « فهو حسر عندا لح » ويمكن الجواب عنه بأنه لاشك أن المحصر يستطيع على أن يحلق ، ولكن لماكان الحلق مرسا على أفعال احج ، لأنه إنما عرف قربة مرتبا على النسك ، كالطواف والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار ، والدمح فلا يكون سكا قبلها . وفعل الني صنى نقاعليه وسنم وأصحابه ليعرف الأحكام عزيمته عنى الا صرام ، كدا في الهداية .

وفد يرد عليه عن المحصر لايد له من الإحرام اللى شرع فيه ، وهو واجب عليه والحلق من باب النحمل عندا ، وقدشر ع الحلق بعد الدخ ، وهو قد لايضح كونه تسكا فصار التحمل بالحلق أول ، ومع ذلك لاقول بالوجوب ، لأن الحديث اكآني ليس فيه ذلاة قصعية على أبواب من الوحوب ، والسكلام لا في الأفضاية فيكون سنة لا واحباً لها ، وانة أعم .

أما أبو حسيمة ومحمد رحمهما الله نعال إنما أكرا الوجوب الدي ليس في الحديث دلاله عليه فليس فيها أيصاً محالف لتعديث .

وقال في السكافي إنما إدا أحصر من الحل . وأما لو أحصر في إلحرم فيحلق لأن الحلق مؤقت في الحرم عدما . فعلى هذا كان حلقه عليه اصلاة والسلام في الحرم ، لأن بعض الحديثية من الحرم. كذا في فتح القدير . العبد انضعيف محمد عبدالسنار اطولكي البهبوقالي (٢) قلوا : أي بعض الصحابة من المحلقين أوالقصر بن أومنهما أحمير ، على طريق الالتماس واللقين «ما رسون الله والقصر بن » أي : وأعرض عن قبول النقين ، ثم في المرد الثاثمة أحد النقين فعم دعاؤه المستجاب حمير المسكين ، فعصف المقصر بن على المحلقين ، وسأل الله أن نصم عنا قصرا ننا ويشقعه فينا بدعاءه ادى الحتام الدين .

قالوا : فما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : « إنهم لم يشكوا » .

١٤٢٧ - مَرْشُنَا فهد قال: ثنا يوسف بن مهلول، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، فذكر بإسناده مثله.

١١٤٣ ـ مَرْشُنَا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيي بن أبي كثبر ، عن أبي إبراهيم الأنساري ، قال : ثنا أبو سعيد الخدري ، قال: سمت النبي عَلَيْظَةً يستغفر، يوم الحديبية ، للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة .

١٤٤٤ ـ مَرْثُنَا ابن مرزوق ، قال : ثنا هارون بن إسماعيل الخَزَاز، قال : ثنا على بن المبارك، قال : ثنا يحيى بن أبى كثير أن أبا إراهيم الأنصارى حدثه ، عن أبى سعيد الخدرى أن رسول بَرَاتِيَّة ، عام الحديبية ، استغفر للمحلقين مرة ، وللمقصر بن مرة .

وحلق(١) رسول الله عَلِيْظُ وأصحابه رؤوسهم ، غير رجلين ، رجل من الأنصار ، ورجل من قريش .

قال أبو جمفر : فلما حلقوا جميعًا إلا من قصر منهم ، وفضَّل رسول الله عَلِيَّةِ من حلق منهم على من قصر ، ثبت بذلك أنهم قد كان عليهم الحلق والتقصير، كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت ، ولولا ذلك لما كانوا فيه الاسراء ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض .

فني تفضيل النبي عَلِيْكُم في ذلك ، المحلقين على المقصرين ، دليل على أنهم كانوا في ذلك ، كفير المحصرين . فقد ثبت بما ذكرن أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الإحصار ، والله أسأله التوفيق .

## ٣٢ \_باب حج الصغير

٤١٤٥ \_ حَرْثُ يونس بن عبد الأعلى ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، قال : حَرْثُ إبراهيم بن عقبة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبي عَرَاقَ عن صبى ( هل لهذا من حج ؟ ) قال : « نعم ، ولك أجر » .

٤١٤٦ \_ صَرَتُنَ يُونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إبراهيم بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله .

١٤٧ عرفة ، عن الراهيم بن عقبة ، عنا حجاج ، قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون ، عن إبراهيم بن عقبة ، فذكر بإسناده مثله .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن الصبى إذا حج قبل بلوغه ، أجزأه ذلك من حجة الإسلام، ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث .

 <sup>(</sup>۱) « حلق » بالتشديد والتخفيف ومثنه «قصر» فالأول عكين الحالق من أخذ عام شعر الرأس ، والثانى من أخذ أطراف الشعور وانتشديد أنسب بلعظ الدعاء ، والتخفيف أشهر رواية ، كذا قال أبو الطب المدنى .

وقال القارى المكن استعال الحلق أكثر من التحليق كما أن استعال التقصير أكثر من القصر ولعل وجههما أنه عاء قوله تعالى « محلقين رموسكم ومقصرين » من ناف التفعيل ، وجاء قوله عز وجل « ولا تحلقوا رءوسكم حتى ببلغ الهدى محله « والحلق هو الأصل الأحد » أنضى . المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمه

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجزيه من حجة الإسلام ، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى .

وكان من الحجة لهم عندنا ، على أهل المقالة الأولى ، أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول ﷺ أخبر أن للصبي حجاً ، وهذا مما قد أجمع الناس جميعاً عليه ، ولم يختلفوا أن للصبي حجا ، كما أن له صلاة ، وليست تلك الصلاة بغريضة عليه .

فكدلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج ، ولبس ذلك الحج بفريضة عليه ، وإنما هذا المحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي .

فأما من يقول: إن له حجا ، وأنه غير فريضة ، فلم يخالف شيئًا من هذا الحديث ، وإنما خالف تأويل محالفة خاصة .

وهدا ابن مباس رضى الله عنهما ، هو الدى روى هذا الحديث عن رسول الله عَلَيْظَةُ ثَمَ قد صرف هو ، حج الصبى إلى غبر الفريضة ، وأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الاسلام .

٤١٤٨ \_ صَرَّتُ عَمَد بن خَرِيمة ، قال : ثنا عبد الله ين رجاء ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبى إسحاق ، عن أبى السفر، قال : سمت ابى عباس يقول : (يا أيها الناس ، أسمونى ما تقولون ، ولا تخرجوا ، تقولون قال ابن عباس (أيما غلام حج به أهله ، هات ، فقد قضى حجة الإسلام ، فإن أدرك فعليه الحج ، وأيما عبد حج به أهله فات ، فقد قضى حجة الإسلام ، فإن أعتق فعليه الحج ) .

٤١٤٩ \_ مَرْثُنَا محمد قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يونس عن عبيد صاحب الحلى، قال: سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بمد ذلك؟ قال: عليه الحج أيضا، وعن الصلى يحج ثم يحتلم، قال: يحج أيضا.

وقد زعمتم أن من روى حديثاً فهو أعلم بتأويله ، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عن النبي عَلَيْقَةٍ ما قد ذكرنا في أول هذا الباب ثم قال هو ، ما قد ذكرنا .

فيجب على أصلكم أن بكون دلك دليلاً على معنى ما روى عن النبي ﷺ من ذلك .

فإن قال قائل : فما الذي دلُّك على أن ذلك الحج، لا يجزيه من حجة الإسلام؟.

قات (١) قول رسول الله عليه هر رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصغير حتى يكبر » وقد ذكرت ذلك بأسانيده و. غير هذا الموضع ، من هذا الكتاب فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوع ، ثبت أن الحج عليه غير مكتوب ، وقد أجمعوا أن صبياً لو دخل و وقت صلاة فصلاها ، ثم بلغ بعد ذلك في وقها أن عليه أن يعيدها ، وهو في الحكم من لم يصلها .

فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ، ثبت أن الحج كذلك ، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك ، أنه فى حكم من لم يحج ، وعليه أن يحج بعد ذلك .

 <sup>(</sup>۱) (قلت)ورأيته معلقاً في هامش ما لفطه ، وإنما الدليل الواضح قوله صلىالله عليه وآله وسلم «نعم له حج النفل ، وأما الذرض فلا ، ولك أجر » كدا ذكره زين العزب شارح الصابيح . انتهى .

فإن قال قائل : فقد رأينا في الحج حكماً يخالف حكم الصلاة ، وذلك أن الله عز وجل إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا ، ولم يوجبه على غيره .

فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج ، فلا حج عليه ، كالصبي الذي لم يبلغ .

ثم قد أجموا أن من لم يجد سبيلا إلى الحج ، فحمل على نفسه ومشى حتى حج ، أن ذلك يجزيه ، وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك ، لم يجب عليه أن يحج ثانية ، للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل .

فكان النظر \_ على ذلك \_ أن يكون كذلك الصبى إذا حج قبل البلوغ ، ففعل ما لم يجب عليه ، أحزاه ذلك ، ولم يجب عليه أن يحج ثانية بمد البلوغ .

قيل له : إن الذي لا يجد السبيل ، إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت ، فإذا مشى فصار إلى البيت ، فقد بلغ البيت ، وصار من الواجدين للسبيل ، فوجب الحج عليه لذلك ، فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة ، ولأنه صار بعد بلوغه البيت ، كمن كان منزله هنالك ، فعليه الحج .

وأما الصبى فمرض الحج غير واجب عليه ، قبل وصوله إلى البيت ، وبعد وصوله إليه ، لرفع القلم عنه فإذا بلغ بعد ذلك ، فحينئذ وجب عليه فرض الحج .

فلذلك قلنا : إن ما قد كان حجه قبل بلوغه ، لا يجزيه ، وأن عليه أن يستأنف العجج بعد بلوغه ، كمن لم يكن حج قبل ذلك .

فهذا هو النظر أيضاً في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وعمد ، رحمم الله تعالى .

### ٣٣ ـ باب دخول الحرم، هل يصلح بغير إحرام؟

١٥١٤ \_ و عَرْشُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا علي بن حكيم الأودى . ح .

٢ ١٥ ٢ ــ و حَرَثُثُ فهد ، قال : ثنا محمد بن سعيد ، قالوا : ثنا شريك ، عن عمار الدهمي ، عن أبى الزبير ، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله عليه ، دخل مكم يوم الفقح ، وعلى رأسه عماء " ، داء .

٤١٥٣ \_ *مَرْثُثُ* فهد ، قال : ثنا أبو نسم . ح .

ه ٢٥ هـ و مَرْشُنُ أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قالا : ثنا حاد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابِر رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ ، مثله .

ه ٤١٥ ـ مَرْشُنَا يونس ، قال : ثنا ابن وهب أن مالكاً حدثه . ح .

٤١٥٦ \_ و مَدَرُثُ ابن مرزوق ، قال : ثنا أبو الوليد ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن الزهمرى ، عني أنس رضي الله عنه

أن النبي عَلَيْكَ دخل مكة ، وعلى رأسه مغفر (١) ، فلما كشف المنفر عن رأسه قبل له : إن ابن خطل متعلق بأستار الكمية ، فقال « اقتلوه (٢) » .

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أنه لا يأس بدخول الحرم بغير إحرام ، واحتجوا ف ذلك بهذه الآثار .

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكم إلا بإحرام .

واختلف هؤلاء ، فقال بعضهم : وكذلك إلناس جميعًا ، من كان بعد الميقات وقبل الميقات ، غير أهل مكم خاصة . وقال آخرون : من كان منزله في بعض المواقيت<sup>(٢)</sup> أو فيما بعدها إلى مكمة ، فله أن يدخل مكمة بغير إحرام .

ومن كان منزله قبل المواقيت ، لم يدخل مكة إلا با حرام ، وممن قال هذا القول ، أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله .

وقال آخرون : أهل المواقيت حكمهم ، حكم من كان قبل المواقيت ، وجعل أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، رحمه الله ، حكم أهل المواقيت ، كحكم من كان من ورائهم إلى مكة .

وليس<sup>(1)</sup> النظر في هذا \_ عندنا \_ ما قالوا ، أنا رأينا من يريد الإحرام ، إذا جاوز المواقيت حلالا ، حتى فرغ من حجته ، ولم يرجع إلى المواقيت ، كان عليه دم .

ومن أحرم من المواقيت ، كان محسناً ، وكذلك من أحرم قبلها ، كان كذلك أيضاً .

فلما كان الإحرام من المواقيت ، في حكم الاحرام مما قبلها ، لا في الإحرام مما بعدها ، ثبت أن حكم المواقيت كمكم ما قبلها ، لا كحكم ما بعدها .

فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت .

فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد رضى الله عنهم في حكم أهل الموافيت .

واحتجنا إلى النظر فى الأخبار ، هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام ؟ وهل فيها ما ينبيء عن معنى ، ف هذين الحديثين المتقدمين ، يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذى كان من النبي عَلِيْكُ بغير إحرام خاص له (٥٠) .

<sup>(</sup>١) د مففر » بكسر ميم وسكون معجمة وفتح فاء ، قال العلامة القارى في شرح الموطأ د هو ما يغطى الرأس ، كالبيضة وتحوها » قال وابن خطل بفتح الحاء المعجمة والطاء المهملة ، واسمه عبد ، وقيل عبد العزى ، وقيل هلال ، وصحبه الزبير ابن بكار وكان قد ارتد وقتل مساماً ، وفي رواية كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر .

قوله و اقتلوه » قال الفارى : أي لارتداده التلوه ، واختلف في قاتله كما بيناه في شرح الشما'ل . انتهى .

 <sup>(</sup>٦) « اقتاره ، فقتله أبو بررة وشاركه فيه سعيد بن حريث ، وقيل الفاتل له سعيد بن فؤيب ، وقيل الزبير بن العوام وكان قتله بين زرزم والمقام •كذا أفاده الإمام العيني .

<sup>(</sup>٣) وق نسخة د البقات ، ٠

 <sup>(</sup>٤) « وليس النظر الخ » ووجدت معلقاً في هامش لفظه « و ظروا في ذلك إلى أن إيجاب الإحرام عليهم في كل دخلة حرج غلاف ما إذا أرادوا النسك » المولوي وصي أحمد ، سلمه الصمد .

(٥) وفي نسخة « خاصة » .

۱۰۷ عند الله عن الله عن أبى داود قد صرف ، قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : ثنا أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم ، عن يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « إن الله عن يزيد بن أبى زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ « إن الله عز وجل ، حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، والشمس والقمر ، ووضعه بين هذين الأخشبين (۱) لم تحل لأحد قبلى ، ولم تحل لى إلا ساعة من نهار لايختلى (۲) خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يرفع لقطنها إلا مدشد »

فقال العباس رضى الله عنه إلا الا ذخر (٢) فا نه لا ننى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم ؟ فقال رسول الله عليه « إلا الا ذخر » .

١٥٨٤ ـ مَرَثُنَ محمد بن خزيمة قال ثنا مسدد قال : ثنا يحي ، عن أبى ذئب قال : صَرَثَنَي سعيد القبرى ، قال : سممت أبا شريح الكمبي يقول : قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَزْ وجل حرم مكمة ولم يحرمه الناس ، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسفكن فيها دما ولا يمضدن فيها شجراً ، فإن ترخص مترخص فقال : قد حلت لرسول الله عَلَيْتُهُ فإن الله عز وجل أحلّها لي ولم يحلها للناس ، وإعا أحلها لي ساعة » .

١٥٩٤ ــ مَرْثُنَا فهد قال : ثنا يوسف بن بهلول ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحق قال : صَرَّتُنَى سعيد المقبرى ، عن أبى شريح الخزاعي قال : لما بعث عمرو بن سعيد البعث (٤) إلى مكم لغزو ابن الربير أتاه (٥) أبو شريح فكلمه بما سمم من رسول الله عَرَّالِيَّهِ ، ثم خرج إلى نادي قومه فجلس ، فقات إليه فجاست معه .

قال : فحدث عما حدث عمرو عن رسول الله ﷺ ، وعما جاوبه به عمرو .

قال : قلت إنا كنا مع رسول الله عَلِيُّكُم حين افتتح مكم ، فلما كان الفد<sup>(١)</sup> من يوم الفتح ، خطبنا فقال .

يا أيها الناس، إن الله عز وجل حرم مكة ، يوم خلق السموات والأرض فهى حرام من حرام الله إلى يوم القيامة ، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يمضد بها شجراً ، لم تحل لأحد كان قبلى ، ولا تحل لأحد بعدى ، ولم تحل لى إلا هذه الساعة ، غضبا على أهلها ، ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس، فمن قال لم إن رسول الله يَرْبِيَّةٌ قد أحلها فقولوا له : إن الله عز وجلقد أحلها لرسوله ، ولم يحلها لك » .

 <sup>(</sup>۱) هذين الأخشين بفتح همزة وبخاء وشين معجمتين ها جبلا بمكة أبو قبيس ، والجبل الذي يقابه .

 <sup>(</sup>۲) د لايختل خلاها » بالقصر هو الرظب من النبات واختلاؤه ، قطعه واحتشاشه ، ولا يعضد أى لايقطع « واللفظة »
 بكون القاف وفتحها المقوط ، والمراد منه : الساقط ، قاله الإمام العيني . قال الشيخ في اللهمات « والفتح أصح »

 <sup>(</sup>٣) الإذخر مو نبات طيب الرائحة عريض الأوراق.

قال العيني : والمستثنى منه هو قوله « لايختلي خلاها » ومثله يسمى بالاستثناء التلقيني هو أن العباس لم ير أن يستثني هو نفسه وإنما أراد أن بلقن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء ·

<sup>(</sup>٤) البعث هو الجيش بمعنى البعوث ، هو من تسمية المعول بالمصدر . (٥) وق نسخة د أتن ،

 <sup>(</sup>٦) « فلما كان الفد بالنصب على الظرفية أى اليوم الثانى من يوم الفتح قوله « ولا مانع خربة » قال العينى فى شرح البخارى
 ه بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة ، السرقة ، انتهى .

قال القارى: وأصلها سرقة الإبل.انهى. والمعنى ولا فار بخربة كما فى رواية البخارى وغيره ، فإن من يقربها وقد يمنعها وببقى أن تبقى فى ملك مااكمها والمراد بالمانع من سرق مالا فإذا ظهرعليه مساحبها ، منعه منه ولم يعظه «ولا خالع طاعة» أى: منخلع ربقة إطاعة الإمام عن عنقه وخرج عليه . المولوى وصى ، أحمد سلمه الصمد .

فقال لى : انصرف أيها الشيخ ؛ فنحن أعرف بحرمتها منك ، إنها لاتمنع سافك دم ولا مانع<sup>(١)</sup> خربة ، ولا خالع طاعة .

قلت : قد كنت شاهداً ، وكنت غائبًا ، وقد أصرما رسول الله عَلَيْكُ أن يبلغ شاهدنا غائبنا ، وقد أبلنتك .

٤١٦٠ ـ عَرَّثُ بحر ، هو ابن نصر ، عن شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن أبي سعيد المقبرى ، عن أبي شريح الخزاعى ، عن النبي عَلِيَّةً ، محوه .

1713 ـ حَرَّتُ على بن عبد الرحمن ، قال : ثنا ابن أبي صريم ، قال : أنا ابن الدراوردى ، قال : ثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : وقف رسول الله مَلِيَّةُ على الحَرَّون ، ثم قال « والله إنك لحير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله ، لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدى ، وما أحدت لى إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه ، حرام إلى يوم القيامة »

٤١٦٢ ـ حَرْثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي ، قالا : ثنا حاد ابن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، فذكر بإسناده مثله .

1978 \_ صَرِّتُ محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ، عن يحيى ، قال : ثنا أبو سلمة قال : صَرَّتُ أَبُو هُرِيرَةً رضى الله عنه قال : لما فتح الله عز وجل على رسوله عليه السلام مكة ، قتلت هذيل رجلا من بنى ثقيف ، بقتيل كان لهم فى الجاهلية .

فقام الذي على الله على الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل الأحد كان قبلى ، ولا تحل لأحد بعدى ، وإنما أحلت لى ساعة (٢) من نهار ، وإنها ساعتى هذه حرام ، لا يعضد شجرها ، ولا يختلى شوكها ، ولا يلنقط ساقطها إلا لمنشد » .

١٦٤ \_ حَرَثُ أَبُو بَكُرَةَ قَالَ : ثَنَا أَبُو عَالَوَ قَالَ : ثَنَا حَرِبَ بِنَ شَدَادَ ، عَن يَحِي بِنَ أَبِي كَثَيْر ، فَذَكُر بإسناده مثله ، غير أنه قال ( إن الله عز وجل حبس عن أهل مكة الفيل ) قال ( ولا يلتقط ضالتها<sup>(٢)</sup> إلا لمنشد ) .

<sup>(</sup>١) قوله « ولا مانم » أي : سارق الممرقة ، لأنه منعها عن مالكها .

وفي الكرماني شرح البخاري : أو الكسر وسكون الثاني أصلهما سرقة الإبل ، وتطلق على كل خباية .

وفيه أيضاً « وقديه أيضاً عمرو بن سعيد عن الجواب ، وأتى يكلام ظاهره حق ، ولكن أراد يه الباطل ، فإن ابن الزبر لم يرتكب ما يجب عليه فيه شىء بل هو أولى بالخلافة من يزيد ، لأنه صحاب ، بوير قبله فقال أبو شريح « قد بلفتك ، وهو يشعر بأنه لم يوافقه ، كذا في مجمع البحار ، المولوى ، محمد عبد الستار الطونكي بِنهوفالي ، نزيل لاهور ، والمترجم للعسلوم الدينية ولهذا الكتاب في اللسان الأردية ، سلمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) <sup>"</sup>وق نس**خة** « ساعتين » .

 <sup>(</sup>٣) « ولازيانقط ضالتها » بصيغة المجهول ، وضمن « لايانقط » من لايحل الالتقاط ، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم
 فتكات الملام حينفذ في المنشد زائدة . كذا قاله الإمام العيني .

فأخبر رسول الله ﷺ في هذه الآثار أن مكة لم محل لأحد كان قبله ، ولا تحل لأحد بعده وأمها إعا أحلت له ساعة من مهاد ، ثم عادت حراماً كما كانت إلى يوم القيامة .

فدل ذلك أن النبي ﷺ ، كان دخلها يوم دخلها . وهي له حلال ، فكان له بذلك دخولها ، بغير إحرام ، وهي بمد حرام ، فلا يدخليا أحد إلا با حرام .

فان قال قائل: إن معنى ما أحل للنبي عَرَاقَتُهُ منها ، هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء ، لاغير ذلك .

قيل له: هذا محال، إن كان الذي أبيح للنبي مُثَلِّقُهُ منها، هوما ذكرت خاصة ، إذ لم يقل «ولا يحل لأحد بعدى».

وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة ، فمنعوا المسلمين منها ، حلال للمسلمين قتالهم ، وشهر السلاح بها وسفك النماء ، وأن حكم من بعد النبي عليه في ذلك في إباحتها ، في حكم النبي عليه .

فدل ذلك أن المني الذي كان النبي ﷺ خص به فيها ، وأحلت له من أجله ، ليس هو اللتال .

وإذا انتنى أن يكون هو القتال ، ثبت أنه الإحرام .

ألا ترى إلى قول عمرو بن سميد ، لأبى شريح ( إن الحرم لا يمنع سافك دم ، ولا مانع خربة ، ولا خالع طاعة) جواباً لما حدثه به أبو شريح عن النبي عَلِيَّةً ، فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح ، ولم يقل له ( إن النبي عَلَيْتُهُ إنا أراد عا حدثتك عنه ، أن الحرم قد يجير كل الناس » ولكنه عرف ذلك ، فلم ينكره .

وهذا عبد الله بن عباس رضى الله عنه ، فقد روى ذلك عن النبي عَلَيْكُم ، ثم قال : من رأيه ( لابدخل أحد الحرم إلا بإحرام) وسنذكر ذلك في موضعه ، إن شاء الله تمالى .

فدل قوله هذا ، أن ماروى عن النبي عَمِيْكُ مها أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها ، وإنما هو على منى آخر .

لأنه لما انتنى هذا القول، ولم يكن غيره وغير القول الآخر، ثبت التول الآخر.

ثم احتجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من بعد الموافيت إلى مكة ، هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا ؟.

فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم ، لم يدخله إلا با حرام ، وسواء أراد دخول الحرم لإحرام ، أو لحاجة غير الاحرام .

ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت ، وبين الحرم لحاجة ، أن له دخولها بغير إحرام .

فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام ، كحكم ما قبل المواقيت ، وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلاكما يدخله من كان أهله وراء المواقيت<sup>(١)</sup> إلى الآفاق .

فهذا هو النظر عندى في هذا الباب ، وهو خلاف قول أبي حنيفة ، وأبى يوسف و عجد رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وق نسخة د الميقات )

- 8170 \_ ودلك أنهم إنما قلدوا في دهبوا إليه من هذا ما طرّشنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور قال : ثنا هشيم قال : أنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه خرج من مكة بربد المدينة ، فلما بنغ هُذَا يُداً (١) بلغه عن جيش قدم المدينة ، فرجع فدخل مكة بغير إحرام ،
- ١٩٦<mark>٤ \_ طَرَشُنَا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، قال : ثنا أبوب ، عن مافع أن ان عمر دضى الله عمد خرج من مكة ، وهو تريد المدينة .</mark>
  - وله، كان قريباً ، لقيه جيش ابن دلجة ، فرجم ، فدخل مَنْهُ حَلَالاً .
- ٤١٦٧ \_ مَرْثُنَا يونس ، قال : أنا ابن وهب أن مالكاً حدثه ، عن نافع أن عبد الله بن عمر ، أقبل من مكم ، حتى إذا كان بِقُددَ يُد بننه خبر من المدينة ، فرجم ، فدخل مكم حلالا ، فقلدوا ذلك واتبعوه ، وكان النظر في ذلك عندنا \_ خلاف ، ما ذهبوا إليه .
  - وقد روى عن غبر ابن عمر فى ذلك ، ما يخالف هذا .
- ٤١٦٨ ـ مَرْشُنَ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عثمان المؤذن ، قال : ثنا ابن جريج ، قال : قال عطاء ، قال ابن عباس رضى الله عنهما ( لا عمرة على المسكى إلا أن يخرج من الحرم فلا يدخله إلا حراماً ) .
- فقيل لابن عباس رضي الله عنهما : فإن أخرج رجل من مكة قريباً ؟ قال : نعم ، يقضى حاجته ، ويجمل مع قضائها عمرة . . .
- ١٦٩ ع \_ مترشن ابن أبي داود ، تال : ثنا سلمان بن حرب ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن على بن الحكم ، عن عطاء قال : لا يَدخل أحد الحرم إلا بإحرام .
  - فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بالهني بعد أنه رخص لنحطابين<sup>(٢)</sup>.
- \* 1۷٠ عن عباس مسلح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سميد ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا عبد الملك ، عن عطا \* ن أبى دباح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول ( لا يدخل مكم ناحر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم ) .
- 1۷۱ **٤ ـ حَدَثُنَا** صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سعيد بن منصور ، قال : ثنا هشيم ، قال : أنا يونس ، عن الحسن أنه كان يقول ذلك .
- ١٧٧٤ ـ مَرْشُ محمد بن خزيمة ، قال :ثنا حجاج ، قال :ثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما فال (لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ) .
- 81۷% \_ صَرَّتُ ابن مرزوق قال : ثنا أبو عامر المقدى ، قال : ثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد قال ( لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ) .

 <sup>(</sup>١) ه قديداً » بضم لقاف وعنج الدان الأولى قرية جامعة بين مكذ والمدينة ٠

 <sup>(</sup>٣) « للعطابين » أى الذين يجلبون الحص إلى مكة للبيع ، ثال أبوعمر: ولا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أق الحطابين، وس يدمى الاختلاف إلى مكة ويكثره في البوم واللبلة . أنهم لايؤمرون بذلك ٠ لما عليهم فيه من المشقة هذا ما اختصرته من كلام الإمام العبني . المولوى وصى أحمد، سلمه الصمد ٠

فإن قال قائل : أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع ؟

قيل له : نعم ، وهو فى ذلك أيضاً خلاف أهل مكة ، وهذا أيضاً خلاف قول أصحابنا ، ولكنه النظرـــعندنا ـــ على ما قد ذكرنا وبيَّـنَـّـا ، وحضروا المسجد الحرام ــ عندنا ــ أهل مكة خاصة .

وقد قال هذا القول الذي ذهبنا إليه ــ في هذا ــ نافع ، مولى ابن عمر ، وعبد الرحمن بن هرمر الأعرج .

\$1٧٤ ـ مَرَثُنَ بونس ، قال : ثنا ابن وهب ، قال : أخبرنى مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سممت نافعاً ، مولى ابن عمر يسأل عن قول الله عز وجل ﴿ ذَٰ لِكَ لِمِتَنَ لَمْ ۖ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِيرِى الْمَسْجِيدِ الْمَحْرَامِ ﴾ أجْوَفَ مَكة ، أم حولها ؟ قال : جوف مكة ، وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج .

# ٣٤ ـ باب الرجل يوجه بالهدى إلى مكة ويقيم في أهله هل يتجر د إذا قلد الهدى؟

و ٤١٧ مَ حَرَّثُ ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن عطاء ابن أبى لبببة ، عن عبد الله بن جابر ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : كنت عند النبي عَلَيْقٌ جالساً وَلَهُ مُدَّدًا كُنْ مَعْنَد النبي عَلَيْقٌ جالساً وَلَهُ مُدَّدًا كُنْ مَعْنَد النبي عَلَيْقٌ جالساً وَلَهُ مُنْ رجليه .

فنظرالقوم إلى النبي يَرَاتِينِ فقال « إنى أمرت بِهُــُـد بِى التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر، على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت ، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي » وكان بعث بِـهُــدْ نِـهِ فأقام بالمدينة .

قال أبو جمفر : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بالهرّد ي ، وأقام فى أهله فقلد الهرّد ي وأشمر أنه يتجرد فيقيم كذلك ، حتى يحل الناس من حجهم .

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، ورووا ذلك أيضاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .

1173 \_ حَدَّثُ يوس ، فال : أه ابن وهد أن مالكاً حدثه ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن ممرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبى سفيان ، كتب إلى عائشة رضى الله عنها أن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال (من أهدى هدياً ، حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه ، وقد بعثت بهدى ، فاكتبى إلى بأمماك، أو مُمرِي صاحب الهدى ).

فقالت عائشة ( ليس كما قال ابن عباس ، أنا فنلت (٢) قلائد كهدي رسول الله علي بيدى ، ثم قلدها

<sup>(</sup>۱) «أرفقد » أى : شق ، و « البدن » بضم موحدة وسكون مهملة جم « بدنة » وقد مر منا بيان مصاها فتذكر .

 <sup>(</sup>۲) « أنا فتلت » أى : لويت ، و «القلائد» حم « قلادة » وهى ما يقلد فى عنق الهدى مفتولا من الصوف وأكثر ما يكوف مصبوغاً فيكون أبلم في العلامة .

رسول الله عَلِيَّةِ بيده ، ثم بعث بها مع أبى<sup>(۱)</sup> ، فلم بحرم على رسول الله عَلَيُّةِ شيء أحله الله عز وجل له حتى نحر الهدى<sup>(۲)</sup>

81۷۷ ـ مَرَثُنَ صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سمید ، قال : ثنا هشیم ، قال : أنا عبید الله ، عن نافع قال كان ) ابن عمر ، إذا بعث هدیه وهو مقیم ، أمسك عما يمسك عنه الهرم حتى ينحر هدیه ) .

1۷۸ على مرش محمد بن خريمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا حاد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كان إذا بعث مهديه ، أمسك عن النساء .

وخالفهم فى ذلك آخرون ، فقالوا : لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شىء مما يتركه المحرم إلا بدحوله فى الإحرام إما بالحج ، وإما بالعمرة .

وكان مما احتجوا به في ذلك ، ما قد رويناه عن عائشة رضي الله عنها ، فيما أجابت به زياداً .

1۷۹ على حربها حربه على بن شيبة ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشعبى ، عن مسروق قال : قلت لعائشة ( إن رجالا ههنا يبعثون بالهدّى إلى البيت ، ويأصرون الذى يبعثون معه بمعلم لهم يقلدونها ذلك اليوم ، فلا يزالون محرمين ، حتى يحل الناس ) .

فصفقت بيدها ، فسمعت ذلك من وراء الحجاب ، فقالت (سبحان الله ، لقد كنت أفتل قلائد َهَدْ يُ رسول الله عَلِيَّةُ بيدى ، فيبعث بها إلى الكعبة ، ويقيم فينا ، لا يترك شيئاً ثما يصنع الحلال ، حتى يرجع الناس .

١٨٠٠ ـ عرش علي بن معبد ، قال : ثنا يعلى بن عبيد ، قال : ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، فذكر با سناده مثله .

- 4 ۱۸۱ على بن معبد ، قال : ثنا عبد الوهاب بن عطه ، قال : أنا داود بن أبي هند ، عن عامر ، عن مسروق عن عائم ، عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت (كنت أفتل بيدى لِبُـدْن ِ رسول الله عَلَيْظُ ، فيبعث بالمهدّى وهو مقيم بالمدينة ، ويفعل ما يفعل المحل قبل أن يصل إلى البيت ) .
- ١٨٢٤ ـ حَرَثُنَ فَهِد ، قال : ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت ( لربما فتلت القلائد لِلهَمَّد يُ رسول الله عَلَيَّةُ ، فيقلده ، ثم يبعثه به ، ثم يقيم لا بجتنب شيئًا مما يجتنب الحرم ) .
- 1۸۳ ٤ ـ مَرَشُنَ ابن أبى داود ، قال : ثنا أبو معمر ، قال : تنا عبد الوارث ، قال : ثنا محمد بن جحادة ، عن الحسكم ابن عتيبة ، عن إبراهيم النخعى ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت (كنا نقلد الشاة فترسل) أو قالت (فنرسل بها ، ورسول الله عنها حلال ، لم يحرم منه شىء ) .

قوله « شيء أحله الله » أي شيء من تحفُّورات الإحرام . ومعَّاه : أنه صلى الله عليه وآنه وسلم كان يبعث بالهدى ولا يحرم فلهذا لا يجتب عن محطورات الإحرام .

<sup>(</sup>۱) \* مع أبى » بنتح الهمزة وكسر الموحدة هو أنو بكر الصديق رصى انه عنه وكان بعثه رسول انه صلى انه عليه وآله وسلم هديه مع أبى يكر سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس ، قاله الإمام الهيني .

 <sup>(</sup>۲) « نحر الهدى » أى : حتى نحر أبو بسكر الهدى ، ويروى « نحر » بصيغة المحهول قاله الإمام المقبول الدى سلم له
 المعدول ، وتنقى الفضلاء من شراح المحدثين إمادته بالقبول بدر المحدثين المينى . المولوى وصى أحمد ، سامه الصمد .

٤١٨٤ \_ **مَرَثُنَ مُحَ**د بن خزيمة فال : ثنا حجاج قال : ثنا حمد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها قالت (ربحا فتلت القلائد ، لِهَمَدْ ي رسول الله عَلَيْقَةً فيقلده ، ثم يبعث به ، ثم يقيم ، لا يجتنب شيئناً مما يجتنب الهرم).

٤١٨٥ \_ **مَرَثُّنَ عَ**د قال : ثنا حجاج قال : ثنا حماد بن زيد ، عن منصور ، عن إبراهيم ، فذكر با سناده مثله .

٤١٨٦ \_ *وَرَشُ* نصر بن مرزوق قال : ثنا الخصيب بن ناصح قال : ثنا وهيب ، عن منصور ، فذكر بأ<sub>ي</sub>سناده مثله .

٤١٨٧ \_ صَرْتُ محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، مثله.

١٨٨٨ عن عروة وعمرة ، عن عائشة وهب ، عن الليث ، عن ابن شهاب حدثه ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله .

٤١٨٩ \_ **مَرَثُنُ** ربيع المؤذن قال : ثنا شعيب بن الليث، فال : ثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

. ١٩٤ \_ صَرْتُنُ ربيع ، قال : ثنا شميب ، قال : ثنا الليث ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة ، مثله .

١٩١٤ \_ صَرَّتُ فَهِدَ قَالَ : ثنا محمد بن كثبر ، عن الأوزاهي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله .

٢ ١٩ ٢ عن عائشة رضى الله عنها ، مثله . العنوى قالا : صَرَّتُنَّ عبد الله بن مسلمة القمنيي قال : ثنا أفلح ، عن القاسم ، عن عائشة رضى الله عنها ، مثله .

٤١٩٣ \_ ُ مَرْشُ لِي نُسِ قال: أنا سفيان بن عيينة ، عنعبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، مثله .

١٩٤٤ \_ صَرْتُ ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، فذكر بإسناده مثله .

ه ٤٩٩ ـ حَرَثُ ربيع المؤدن قال : ثنا بشر بن بكر قال : حَرَثْثَى الأوزاعي قال : حَرَثْثَى عبد الرحمن بن القاسم ، وذكر بإسناده مثله ، وزاد (ولا نعيم الحمرم يحله إلا الطواف بالبيت ) .

١٩٦٦ ـ حَرَثُنَا بولسفال: أنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه ، عن ابن أبي بكر، عن عمرة ، عن عائشة رضى الله عنها مثهه ، غير أنه لم يذكر الزيادة التي فيه على ما قبله .

فقد تواثرت هذه الآثار ، عن عائشة بما ذكرنا ، بما لم يتواثر عن غيرها ، بما يخالف ذلك .

وإن كان هذا يؤخذ من طريق صمة الأسانيد ، وإن إسناد حديث عائشة رضى الله. عنها هذا ، إسناد صحيح ، لا تنازع بين أهل الطرفيه .

وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك ، لأن من رواه ، دون من روى حديث عائشة رضي الله عنها .

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء ، وتواتر الرواية به ، فإن حديث عائشة أيضاً أولى ، لأن ذلك موجود فيه ، ومعدوم في حديث جابر .

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر ، فإنا قد رأينا الذن يذهبون إلى حديث جار رضي الله عنه يقولون ( إن الحرمة التي نجب على باعث الهَدَى بتقليده إياه وإشماره ، فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو ، فيحل به ) .

فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه ، هل هو كذلك أم لا ؟

فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة ، فقد صار محرماً إحراماً متفقاً عليه ، ورأيناه عبر حارج من دلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها ، فيحل بها منه ، ولا يحل بفعرها .

ألا ترى أنه إذا كان حاجًا ، فلم يقف بعرفة ، حتى مضى وقتها ، أن الحيج قد فاته ، ولا يحل إلا بفعل معله من الطواف بالبيت والسَّعْنى بين الصفا والمروة ، والحلق أو التقصير .

ولو وقف بعرفة ، وفعل جميع ما يفعله الحاج ، عبر الطواف الواجب ، لم يحل له النساء أبداً حتى يطوف الطواف الواجب .

وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمرود ، والحق الذي يكون منه بعد ذلك .

فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه ، لايحرجه منه مرور مده ، وإنما يحرجه منه الأفعال .

وكان من أحرم بعمرة ، وساق الهَـدُى َ وهو يريد التمتع ، فطاف لعمرته وسعى ، لم يحل حتّى يفرغ من حجه وينجر الهَـدْى َ .

فكانت هذه حرمة زائدة بسبب الهدى ، لأنه لولا الهدى ، لكان إدا طاف لعمرته وسعى ، حلق وحل له ، فإنما منعه من دلك الهدى الذي ساقه ، ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضاً إنما يكون بفعل يفعله ، لا بمرور وقت .

فكان هذا الإحرام المتفق عليه ، لا يخرج منه بمرور الأوقات ولا بأفعال غيره ، ولكن بأفعال بفعلها هو .

وكأن من بعث بِههَدْي ، وأقام في أهله، وأمر أن يقلد ويُـشـُـيمرَ ، فوجب عليه بذلك التجريد ، في قول من يوجب ذلك ، يحل من آلك الحرمة ، لا بفعل يفعله ، ولكن في وقت ما يحل الناس .

فخالف ذلك الاحرام المتفق عليه ، فلم يجب ثبوته كذلك ، لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها .

وإذا كانت غير مشبهة لها ، لم يثبت إلا أن يكون ممها التوقيت الذى يقوم به الحجة ، ويجب القول بها لدلك . فا دا وجب ذلك ، انتفى الاختلاف ، فثبت بما ذكرنا ، صحة قول من دهب إلى حديث عائشة رضى الله عمها ، وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جار بن عبد الله .

وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحميم الله تمالي .

1948 \_ وقد مَرَشُنْ يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سميد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى رحلا متحرداً بالعراق قال: فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد.

قال ربيعة : فلقيت عبد الله بن الزبير فقال: بدعة وربِّ الكعبة .

ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الربير حلف على دلك أنه بدعة ، إلا وقد علمٍ أن السنة خلاف دلك .

٤١٩٨ ـ حَرَّثُ محمد بن حريمة قال: ثنا حجاج قال: ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر رضى الله عنه ، عن الرجل ببعث بهديه ، أيمسك عن النساء ؟ .

فقال ابن عمر : ماعلمنا المحرم يحل ، حتى يطوف بالبيث .

فمعني هذا ، أن انحرم الدى تحرم عليه الساء ، هو الذى يحل من ذلك ، بالطواف بالبت هذا ، لاطواف عليه فلا معنى لاجتنابه دلك .

وهدا خلاف ماقد رويناه ، عن ابن عمر في أول هدا الباب .

#### ٣٥ \_باب نكاح المحرم

1998 ـ حَرَشُ لِي ونس قال: أنا بن وهب، أن مالكا وابن أبى دئب حدثاه ، عن نامع عن نبيه ابن وهب أخى بنى عبد الداد ، عن أبان بن عثمان قال : سمت أبى عثمان بن عفان ، يقول: قال رسول الله عَلَيْقَ « لا يَنْكُمَ وُ ( ) المحرم، ولا يُنشِكُحُ ولا يخطب » .

٤٣٠٠ ـ حَرَّشُ لَيْ يَدِ بن سنان قال : ثنا بشر بن عمر قال : ثنا مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، فدكر بإسناده مثله ، عير أنه لم يقل « ولا يخطب » .

47٠١ ـ صَرَّشُ لَ يَرِيد قال: ثنا أبوعاص العقدى ، قال: ثنا فليح بن سليان ، عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب ، عن أبيه عن أبان بن عُمَان ، عن عُمَان رضى الله تعالى عنه ، أن رسول الله عَلَيْقَةِ قال: « لا يَمْكُمُ ولا يُمْلِكُمُ ولا يخطب».

٢٠٠٨ ـ مَرْشُنَ محمد بن جمفر بن حفص ، قال : ثنا يوسف القطان ، قال : ثن سلمة بـن الفضل ، عن إسحاق بن راشد ، عن زيد بن على ، عن أبان بن عثمان ، عن رسول الله مَرَاقَةِ مثله ، غير أنه لم يقل « ولا يخطب » .

٢٠٠٤ \_ حَرَّتُ أَحد بن داود قال: ثنا أبو سعمر ، قال ، ثنا عبد الوارث ، قال : ثنا أبوب بن موسى المحكى ، قال : حَرِثْ نبيه ، عن أبان بن عبّان رضى الله عنه قال : حَرَّتُ عبّان رضى الله عنه عن النبي عَرَّلِتُه قال « الحرم لا يُنكَحُ ».

قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا التحديث فقالوا : لا يجوز للمحرم أن يتكح ولا ينكح ولا يخطب . وخالفهُم في ذلك آخرون ، فقالوا : لانرى بذلك كله بأساً للمحرم ولكنه إن تزوج ، فلا ينبغي له أن يدخل

وحالفهم فی دلک آخروں ، فقالوا : لا تری بدلك كله باسا للمحرم و الحنه إن تروج ، فلا ينبغی له آن يدخل بها حتی يحل .

٤٢٠٤ - واحتجوا في ذلك عا حَرْشُن ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال: ثنا يحيى بن زكرما ابن أبى زائدة ، قال : ثنا محمد بن إسحاق ، ح .

 <sup>(</sup>۱) دلا يكلح » الأول بنتح الأول ، واانانى بضمه ، ومعى الأول دلايبروح» ومعنى « لايروج احرأة ، بولاية ولا بوكاة» وقوله «ولا يحسب» من ( الحطمة ) بكسر المعجمة ، وستصار على معنى رائد بحديث الناب فها عنقاه على المحلمة الثانى إن شاء الله تعالى الحولوى وصى أحمد ، سلمه الصمد .

270 ـ و حَدَثُنَ إِبراهيم بن مرزوق فال: ثنا عبد الله بن هارون وان : بد أن فال : صَرَتَثَى بن إستعاق فال : ثنا ألل بن صالح ؛ وعبد الله بن أبى نجبت ، عن محاهد وعصاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَيْتُهُ تَرْوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام ، فأفام عمكة نلائ فأناه حواطات بن عبد العرى ، في عبر من فرسس في اليوم الثالث فقالوا ( إنه قد انقضى أحلك فاحرج عن ) .

فقال « وما عليسكم لو تركتمونى فعرست بين أصهركم و قصمت الحكم طعادا څخصر تعود »

فقالوا : لا حجة لنا في طعامك ، فحرج عنا .

نَفُرَحَ نِبِي اللهُ عَلِيْقِيمُ ، وحرح بممونة ، حتى عرس به يسموك (١) .

٢٠٠٦ ـ مَرَثُنَّ يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عامر قال:ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة بنت الحارث، وهو محرم.

**٤٢٠٧ ــ مَرَشُنَا عَمَ**د بن خريمة قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا وهب ، عن عمد الله بن طوس ، عن <sup>\*</sup>يه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، عن السي يَرَاقِيني ، مثله .

٤٢٠٨ \_ حَرَثُنَا علي بن شيبة رضى الله عنه قال: ثنا أبو معبم قال: ثنا سفيان، عن ابن حيثم، عن سميد بن جسر،
 عن ابن عباس، عن الذي عَرَاقَةَ ، مثله .

٤٧٠٩ \_ *مَرَثُثُ* ربيع المؤذن قال: ثنا أسد . ح .

و ۲۱۰ عن عبد الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن الله عن عكرمة ، عن البن عباس الله عنها ا

٤٢١١ ـ صَرَّتُنَّ أَبُو بِكُرةً وفهد قالاً ، قال : ثنا إبراهيم بن بشدر . ح .

**٤٢١٦ ــ وحَدَّثُنَّ** إسماعيل بن يحيي قال : ثنا محمد بن إدريس قالا : ثنا سفيان ، عن عمرو من دينار ، عن جبر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي عَرِّلِيَّهِ ، مثله .

قال عمرو : فحدثنى ابن شهاب عن يزيد<sup>(٢٢</sup>بن الأصم أن النبي تتاقيق نكح ميمونة ، وهي خانه<sup>(٣)</sup> وهو حلال . قال عمرو : فقلت للزهري ، وما يدري يزيد بن الأصم أعرابي بو ّال ، أنجمله مثل ابن عباس <sup>\*</sup>؟

٤٢١٣ ـ حَرَّثُ محمد بن خزيمة قال : ثنا معلى بن أسد قال : ثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن أبى الضحى ، عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت ( تزوج رسول الله عَلَيْكُ بعض نسائه وهو محرم ) .

فقد روی خلاف ابن عباس وأنس رمنی الله تمانی عنهما لبلك قول عمر و بن دیبار ؛ وما بدری زید بن الأصم اح . .لمولوی عمد عبد الستار الطونكی البودانی • نزیل لاهور والمنرجم للعاوم الدیبیةواهدا الكتاب .

<sup>(</sup>١) • نسرف » موضع على عشرة أميال من مكة قاله الشبح في المعات . المولوي وضي أحمد ؛ سلمه الصمد .

 <sup>(</sup>۲) قال فى التقريب يزيد بن الأصم وإليمه عمرو بن حبيد بن معاوية الكائى بفتح الموحدة والتشديد أبوعوف ، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها نقل روايته عنها ولا يثبت ، وثيقه . وهو من اثالثة ماب سنة ثلاث ومائة. انتهى .

<sup>(</sup>٣) وق نــغة « حلالة » .

٤٧١٤ \_ صَرَّتُنَ سلمان بن شعيب قال : ثما حالد بن عبد الرحمن قال : ثنا كامل أبو العلاء ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ( تزوج رسول الله عَلِيَّةُ وهو محرم ) .

فقال لهم أهل المقالة الأولى: ومن يتنابعكم أن رسول الله عَلِيْلَةُ تزوج ميمونة وهو محرم ؟ وهذا أبو رافع وميمونة مذكر ان أن دلك كان منه ، وهو حلال .

٤٢١٥ ـ ودكروا ما حترش ابن مرزوق قال: ثنا حبان بن علال قال: ثنا حماد بن زيد ، عن مطر ، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، عن سليان بن يسار ، عن أبي رامع أن النبي عَمَالِيُّهُ تزوج ميمونة رضى الله عنها حلالا وبني بها حلالا ، وكنت الرسول بينهما .

٤٢١٦ ـ مَتَرْثُنَا ربيع المؤد ، وربيع الجبرى قالا : ثنا أسد . ح .

٤٢١٧ عن يزيد الأصم ، عن ميمونة بنت الحارث قالت ( تروحنى رسول الله عَلَيْظُةِ بِسَسِرِفِ ، ونحن حلالان ، بعد أن رجع من مكة ) . من مكة ) ولم يقل ابن حزيمة ( بعد أن رجع من مكة ) .

٤٢١٨ ـ حَرَثُنَ يوس قال: أنا ابن وهب قال: صَرَثَى جرير بن حارم أنه سمع أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم قال: أخرتني ميمونة رضى الله عنها أن النبي مَرَافِيَّة تروحها حلالاً .

مكان من حجتنا عليهم أن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامته ، وهكذا مذهبهم ، فإن حديث أبى رافع الذى ذكروا ، فإنما رواه مطر الورّاق ، ومطر ـ عندهم ـ ليس هو ممن يحتج بحديثه .

وقد رواه مالك ، وهو أضبط منه ، وأحفظ ، فقطمه .

٤٢١٩ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سامان بن يسار وهب ، أن مالكاً حدثه ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن سامان بن يسار أن رسول الله عَلَيْكَةٍ ، بعث أبا رافع مولاه ، ورجلاً من الأنصار ، فزوجاه ميمونة بنت الحارث ، وهو بالمدينة ، قبل أن يخرج .

وحديث يزيد بن الأصم ، فقد ضعفه عمرو بن دينار في خطابه للزهرى ، وترك الزهرى الإنكارعليه ، وأخرجه من أهل العلم ، وجعله أعرابياً بو الآ ، وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام ، وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهرى .

فكيف وقد أجمعا حميماً على الكلام بما دكر فا ، في يزيد بن الأصم ؟

ومع هدا فإن الحجة عندكم ، في ميمون بن مهران ، هو جعفر بن برقان ، وقد روى هذا الحديث منقطعاً .

. ٤٧٢ \_ صَرَشُنَ عهد قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا جعفر (١) بن برقان ، عن ميمون بن مهران ، قال : كنت عند عطاء ، وحاءه رحل فقال : هل يتزوج المحرم ؟

فقال عطاء: ما حرم الله عز وحل الفكاح ، منذ أحله .

<sup>(</sup>١) ﴿ جِمَّارُ بِن مَرْقَالُ ﴾ يضم الماء الموحدة وسكون الراء بعدها قاف. .

قال ميمون : فقلت له : إن عمر بن عبد المزير كتب إلى الله أن سل يزيد بن الأصم، أكان رسول الله على حبن الرج ميمونة ، حلالاً ، أو حراماً ؛

فقال يزيد : تُزوجها وهو حلال .

فقال عطاء : ماكنا بأخذ هذا إلا عن ميمونة ،كنا نسمع [أن] رسول الله ﷺ تزوجها وهو محرم(١٠).

فأحبر حعفر بن برقان عن ميمون بن مهران ، بالسبب الذي له وقع إليه هدا الحديث ، عن يزيد بن الأصم، وأنه إنما كان دلك من قول يزيد ، لا عن ميمونة ، ولا عن عبرها ثم حاج ميمون به عطاء ، فذكره عن يزيد ، ولم يجوزد به .

ملوكان عنده ، عمن هو أبعد منه ، لاحتج به عليه ، ليؤكد بدلك حجته .

فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن بريد بن الأصم ، لا عن عده . والذين رووا أن النبي عَلِيْكُ تزوجها وهو محرم ، أهل علم .

وأثبت أصحاب ابن عباس رضى الله عنه ، سعيد بن جببر ، وعطاء ، وطاوس ، ومحاهد ، وعكرمة ، وحابر ان زيد .

وهؤلاء كلهم ، أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين مقلوا عنهم .

فكذلك أيضا منهم، عمرو بن دينار ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن أبي لحيج .

فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم .

ثم قد رُوِىَ عن عائشة أيضا ، ما قد وافق ما رُوِىَ عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وروى ذلك عنها ، من لا يطعن أحد فيه ، أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن أبى الضحى ، عن مسروق .

فَكُلُ هُؤُلَاءً أَيُّمَةً يُحْتَجَ بِرُوايْتُهُم .

فما رووا من دلك أولى مما روى ، من ليس كمثلهم و الضبط ، والثبت ، والفقه ، والأمانة .

وأما حدیث عثمان رضی الله عنه ، فا عا رواه نبیه بن وهب ، ولیس کممرو بن دینار ، ولا کجابر بن زید ، ولا کمن روی ما یوافق ذلك، عن مسروق ، عن عائشة ، ولا لنبیه أیضا موضع فیالملم ، کموضع أحد ممن ذكر با . من روی بخلاف الذی روی هو .

<sup>(</sup>۱) وهومحرم ، قال الإمام العيني: فإن قلت: قان قوم بمن روى حديث ابن عباس ، على تسليم صحته ، أن معنى نزوجها محرماً أى ق الحرم ، وهو حلال ، لأنه يقال لمن هو ق الحرم عرم ، وإن كان حلالا ، ومن لمة شائفة معروفة ، ومنه البيت المصهور : قتلوا ابن عمار الحليمة بحرماً

قلت : أحموا على أن كسرى قتل بالمداش ، من بلاد فارس ، وقد قال الشاعر : قتلوا كسرى بليل محرماً

أفتراه كان يبكن الحرم؟ وإحرام بالحع ؟ المهن . المولوي وصي أحمد ، سامه الصمد .

فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .

فأما النطر و دلك ، فإن المحرم ؛ حرام عليه جماع النساء ، فاحتمل أن يكون عقد نـكاحهن كـدلك .

فنظرنا في ذلك ، فوجدناهم قد أجمعوا أنه لابأس على المحرم بأن يبتاع جارية ، ولكن لا يطؤها حتى يحل .

ولا بأس بأن يشتري [طيباً] ليتطيب به بعد ما يحل، ولا بأس بأن يشتري قميصاً ليلبسه، بعد ما يحل.

ودلك الجماع والتطيب واللباس ، حرام عليه كله ، وهو محرم .

ولر يكن حرمة ذلك عليه تمنمه عقد الملك عليه .

ورأين المحرم لا يشترى صيداً ، فاحتمل أن بكون حكم عقد النكاح ، كحكم عقد شراء الصيد، أوحكم عقد شراء ا وصفنا مم سوى دلك .

و و و الله ، فا إذا من أحرم وفي يده صيد ، أمن أن يطلقه ، ومن أحرم وعليه قيص ، وفي يده طيب أمن ن يطرحه عنه و رفعه .

ولم يكن دلك ، كالصيد الذي يؤمر بتخليته ، ويترك حسبه .

ورأساه إدا أحرم ومعه امرأة ، لم بؤمر بإطلاقها ، بل يؤمر بحفظها وصوتها مكانت المرأة في ذلك ، كاللباس والطيب ، لا كالصيد .

فالنظر على ذلك ، أن يكون في استقبال عقد النكاج عايها ، في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والعليب ، الذي يحل له به لبس ذلك ، واستمهاله بعد الخروج من الإحرام .

فقال قائل: فقد رأينا من تزوج أحنه من الرضاعة كان نكاحه باطلا ، ولو اشتراها ، كان شراؤه جائزاً ، فسكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطؤه ، والفكاح لايجوز أن يعقد إلا على من يحل وطؤها ، وكانت المرأة حراماً على الهرم جماعها .

فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها .

فكان من الحجة للآخرين عليهم في دلك، أن رأينا الصائم والمنتكف، حرام على كل واحد منهما الجاع.

وكل قد أجمع أن حرمة الجاع عليهما ، لا يمنعهما من عقد النكاح ، لأنفسهما ، إذ كان ما حرم الجاع عليهما من ذلك ، إنما هو حرمة دين كحرمة حيض الرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها .

فحرمة الإحرام في النظر أيضاً كذلك.

وقد رأينا الرضاع الدى لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح ، فسخ النكاح ، وكذلك لا يجور استقبال النكاح عليه .

وكان الإحرام إدا طرأ على اللكاح ، لم يفسخه .

فالنظر على ذلك أيضاً أن يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح ، وحرمة الجاع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء .

فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح ، فكذلك حرمة الإحرام ، لا تمنع عقدة النكاح أيضاً .

فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أ بي حنيفة ، وأبي بوسف ، ومحمد، رحمهم الله تعالى .

٤٢٢١ ــ وقد حَرْثُ محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا جرير بن حازم ، عن سلمان الأعمش ، عن إبراهيم ، أن ابن مسمود رضى الله عنه كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرم .

٤٢٢٢ ـ مَرْشُنَا مَعْدَ قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد ، عن حبيب المعلم ، وقبيس ، وعبد السكريم ، عن عطاء ، أن أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأساً أن يتزوج المحرمان .

**٤٢٢٣ ـ حَرَثُنَا** روح بن الفرج ، قال : ثنا أحمد بن صالح ، قال : ثنا ابن أبى فديك ، قال : حَرَثَثَنَى عبد الله بن محمد ابن أبى بسكر ، قال : وما بأس به ، هل هو إلا ابن أبى بسكر ، قال : وما بأس به ، هل هو إلا كالمبيم (١)

<sup>(</sup>۱) كالبيع ، أى : فكما يجوز له البيع في حالة الإحرام ، يجوز له النكاح ، فإن قلت هها، قد تعارض فعله عليه السلام الذي يرويه عبد الله بن عباس، وقوله الذي يرويه عثمان بن عفان ، والراجع القول لأنه قد يتعدى إلى الفير، والفعل قد يكون مقصوراً عليه.

قلت : التعارض إنما يكون عند التساوى ، وقد انكشف نما أفاده أبو جعفر أن سند حديث ابن عباس أقوى وأمتن ، فاين النساوى"حتى يتحقق[إلتعارض؟

وحينتذ ، فلابد أن يكون الصحيح هو الفعل دون القول .

ثم ان الأصل فى الأفعال العموم ، حتى يقوم الدليل على التخصيص ، وتما يرجح حديث ابن عباس على حسب ما تقرر عندهم ، أن حديث ابن عباس أخرجه الشيخان دون خبر عبّان ، فإنه من أفراد مسلم .

قال الإمام العيني : فإن قلت يحتمل أنه تزوج ميمونة حلالا وظهر أمم تزويجها ، وهو عرم ، قلت : هذا لا يجدى شبئاً لأنه عليه السلام ، قدم مكة عرماً لا حلالا ، إجاعاً . انتهى ، المولوى : وهي أحمد ، سلمه الصمد .

تم بحمد الله وعُونه وتوفيقه الجزء الثانى وبه يتم النصف الأول من كتاب شرح معانى الآثار ، ويتلوه — إن شاء الله — الجزء الثالث ، وأوله كتاب النكاح . والحد لله أولاً وآخراً ، ونسأله سبحانه العون على إتمامه .

# فهرس الجزء الثاني

| الموضــــوع                              | رقم الصفحة | الموضــــوع                           | رقم الصنعة |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| باب الصائم يحتج                          | ٩A         | كتاب الزكاة                           | -          |
| بب حسام يسبم<br>باب جنابة الصائم         | 1.4        | باب الصدقة على بني هاشم               | ٣          |
| باب إفطار صوم النفل                      | 1.4        | باب الفقير القوى هل محل له الصدقة ؟   | ١٤         |
| باب صوم يوم الشك                         | 111        | ابب إعطاء الزكاة للزوج                | 77         |
| كتاب مناسك الحج                          | 117        | باب الخيل هل فيها زكاة ؟              | ۲٦,        |
| باب حج المرأة بغير عرم                   | 114        | باب الزكاة هل يأخذها الإمام ؟         | ٣٠         |
| باب الموافيت                             | 117        | باب دوات الموار في الصدقات            | 24         |
| باب موضع الإهلال النبوي                  | 14.        | اب زكاة ما يخرج من الأرض              | 45         |
| بجث نزول المحصب                          | 141        | باب الخرص                             | ۳۸         |
| باب التلبية                              | ١٧٤        | بأب مقدار صدقة الفطر                  | ۱٤         |
| باب القطيب عند الإحرام                   | 147        | بإب وزن الصاع                         | ٤٨         |
| بحث النهي عن النَّرعفر للرجال            | 144        | كتاب الصيام                           | ٥٢         |
| باب ما يلبس المحرم                       | 144        | باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام        | ۲٥         |
| باب لبس ما مسه ورس أو زعفران             | 142        | باب النية بعد الفجر                   | ٥٤         |
| باب خلع القميص                           | ١٣٨        | باب حديث شهرا عيد لا ينقصان           | ΦA         |
| باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة       | 149        | باب من جامع فی رمضان                  | ٥٩         |
| باب رکوب الهدی                           | 11.        | باب الصيام في السفر                   | 74         |
| باب ما يقتل المحرم من الدواب             | 174        | ا باب صوم عرفة                        | ٧١         |
| باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال          | 174        | باب صوم عاشوراء                       | ٧٣         |
| باب رفع اليدين عند رؤية البيت            | 177        | باب صوم يوم السبت                     | ۸٠         |
| باب الرمل في الطواف                      | -174       | أحاديث صوم يوم الجمعة                 | ۸۱         |
| ا باب ما يستلم من الأركان فى الطواف      | 144        |                                       | ۸۲         |
| باب صلاة الطواف بعد الصبح والعصر         | 147        | أحاديث أفضل الصيام والنهى عن كثرة ذلك | ٨٥٠        |
| ا باب طواف الحاج المحرم قبل الوقوف بمرفة | ١٨٩        | باب القبلة للصائم                     | <u>۸۸</u>  |
| باب طواف القارن                          | 197        | ا باب الصائم يقء                      | 97         |

. .

| الموضـــوع                               | رقم الصنعة  | الموضـــوع                                    | رقم الصاءدة |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| باب ذبح الهدى في غير الحرم               | 721         | باب حكم الوقوف بمزدلغة                        | ۲۰۷         |
| باب المتمتع يصوم أيام التشريق            | 724         | باب الجمع بين الصلاتين بالمردلفة              | 411         |
| أحاديث النهى عن صوم أيام التشريق         | 722         | باب وقت رمى الجحرة للضعفاء                    | 410         |
| أحاديث النهى عن صوم يوم النحر ويوم الفطر | 727         | باب رمى جمرة المقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر | 417         |
| باب المحصر بالحج                         | 729         | باب ترك رمي يوم النحر                         | 441         |
| باب حج السفير                            | 707         | باب قطع التلبية للحاج                         | 777         |
|                                          | <b>Y0</b> A | باب وقت حل اللباس والطيب                      | .444        |
| باب دخول الحرم بغير إحرام                |             | باب حيص الراة بعد طواف الزباره                | 444         |
| باب الرجل يبمث الهدى إلى مكة             | ۲٦٤         | بب سديم سات على السات                         | 440         |
| اب نكاح المحرم                           | 774         | باب ميقات العمرة للحكى                        | 45.         |